# البينا والبيبين

تأليف

العثان وربجت والمكاخط

الجوئية الأول

بنجنین کرئره عالت لام محدهارون

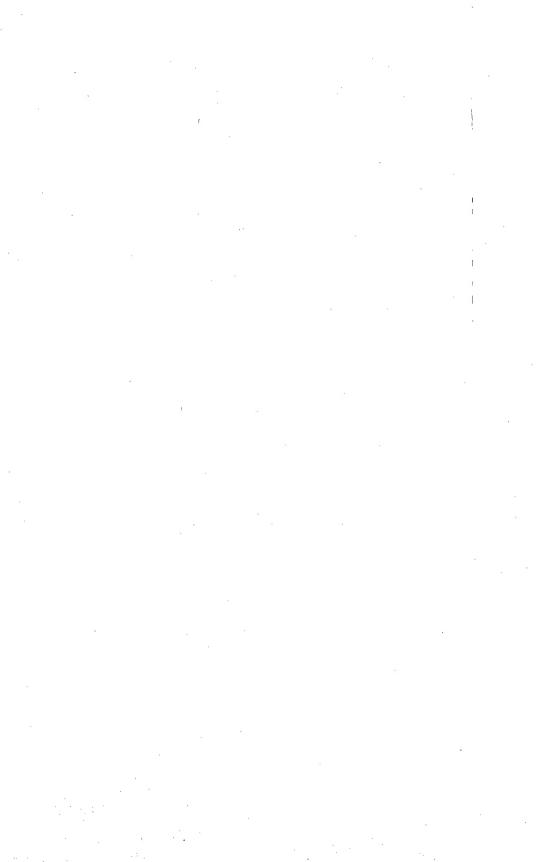

# بشَمَانِدَالِجُ َالْحَمَٰزِ

قال أبو عثمان عمرو بن بَحْر ، رحِمه الله :

اللهم إنّا تعوذ بك من فِتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ، ونعوذ بك من التكلّف لما لا تُحِسن كما نعوذ بك من العُجْب بما نحسن ، ونعوذ بك من السلّاطة والهَذَر (١) ، كما نعوذ بك من العِيّ والحَصر . وقديماً ماتَعَوَّذُوا بالله من شرّهما ، وتضرَّعوا (٢) إلى الله في السلامة منهما .

وقد قال النَّمر بن تولب (٣):

أعِذْنِي رَبِّ مِن حصَرٍ وعِيّ ومن نَفْسٍ أعالجُهَا عِلاجَا

وقال الهُذَلِيُّ (١):

ولا حَصِرٌ بخُطبَتِهِ إذا ما عَزَّتِ الخُطَبُ (°) وقال مكّىُّ بنُ سَوادة <sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>١) السلاطة : حدة اللسان ، والصخب . والهذر : كثرة الكلام في خطأ .

<sup>(</sup>٢) كتب إزاءها في ل : • ورغبوا ، إشارة إلى أنها كذلك في نسخة .

<sup>(</sup>٣) النمر بن تولب: شاعر محضرم ، أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه ، ووفد إلى النبى عَلَيْكُ وَكَتَب له كتاباً ، وروى عنه حديثاً . وكان أحد أجواد العرب المذكورين وفرسانهم . الإصابة ٧٨٠٧ والشعر والشعراء لابن قتيبة . والخزانة ( ١ : ٢٩١ ) . ويقال ( النمر ) بكسر الميم . وصحح ابن دريد في الاشتقاق ١١٣ أنه بفتح النون وسكون الميم .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو العيال الهذل ، أحد الشعراء الخضرمين ، عمر وعاش إلى خلافة معاوية ، وكان هو
 وبدر بن عامر يسكنان مصر ، خرجا إليها في خلافة عمر بن الخطاب ، الأغانى ( ٢٠ : ١٦٧ )
 والإصابة ٨٥٣ من باب الكنى .

<sup>(</sup>٥) البيت من أبيات في الأغانى . والقصيدة في شرح أشعار الهذليين للسكرى ١٣٧ ، ومخطوطة الشنقيطي من الهذليين ٩٥ . وفي شرح السكرى : ١ عزت : غلبت وقلت ، عند ملك أو في جمع ١ . (٦) مكى بن سوادة البرجمي البصرى ، ذكره المرزباني في معجمة ٤٧١ .

حَصِرٌ مُسْهَبٌ جرِيء جَبانٌ حيرُ عِيِّ الرجال عِيّ السُّكوتِ وقال الآخر :

مَلِيٍّ بِبُهْرٍ والتَفَاتِ وسَعْلةٍ ومسحةِ عُثْنونٍ وفتل أصابع (١) ومَا ذُمُّوا به العِيَّ قولُه (٢):

وما بيَ مِن عِيِّ ولا أنطقُ الخَنَا ﴿ إذا جَمَعِ الْأَقُوامَ فِي الْخَطْبِ مَحْفِلُ

وقال الراجز وهو يمتَحُ بدلوه :

علقتُ يا حارثُ عند الوِردِ بجابيع لا رَفِلِ التَّرَدِّي (٣) \* ولا عَبِي بابْتنِاءِ الجِدِ (٤) \*

وهذا كقول بشّارٍ الأعْمى :

وعِيُّ الفَعَالِ كعِيِّ المقال وفي الصّمت عِيِّ كعِيِّ الكلِمْ وهذا المذهب شبيهٌ بما ذهَبَ إليه شُتَيْم بن خُويلد (٥) في قوله:

ولا يَشعبون الصَّدْع بعد تفاقيم وفرفق أيديكم لِذِي الصَّدْع شاعبُ<sup>(٦)</sup> و ومثل هذا قول زَبَّان بن سَيّار <sup>(٧)</sup> :

ولسنا كأقوامٍ أَجدُّوا رِيَاسةً يُرَى مالُها ولا يُحَسُّ فعَالُها يُرِيغون في الخِصْبِ الأمورَ ونفعهمْ قليلٌ إذا الأموالُ طالَ ِهُزالُها (^)

(١) هذه رواية ل . وفي سائر النسخ والكامل ٢٠ ليبسك : «الأصابع» .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن سعيد ، كما في العققة والبررة لأبي عبيدة . نوادر المخطوطات ( ٢ : ٣٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) الجابي : الذي يطلع فجأة . والرفل : الذي يجر ذيل ثوبه . والتردى : لبس الرداء ٢٠
 ل : « فجاءنى » صوابه في سائر النسخ . والرجز في الحيوان ( ٣ : ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ل : ٥ ولا عيباً ٥ وفي هامشها : ٥ الرواية : بجابيء . ولا عَيَّى ٥ .

<sup>(</sup>٥) شتم بن خويلد : شاعر جاهلي ، كما في الخزانة ( ٤ : ١٦٤ ) . وشتيم بهيئة التصغير .

<sup>(</sup>٦) ل : « لدى الصدع » .

 <sup>(</sup>۷) هـ: « وهذا كقول » . وزبان بن سيار بن عمرو الفزارى . شاعر جاهلي كان بينه وبين
 ۲۵ الحادرة الذبياني مهاجاة . الأغاني ( ۳ : ۷۹ ــ ۸۰ ) والاشتقاق ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٨) يريغون : يطلبون ويدبرون . الأموال : الإبل .

وقُلْنا بلا عِيّ وسُسّنا بطاقيةٍ إذا النارُ نارُ الحربِ طال اشتعالُها لأنّهم يجعلون العجزَ والعِيّ من الخُرْق ، كانا في الجوارح أم في الألسنة .

وقال ابن أحمر الباهليّ :

لو كنتُ ذا علمٍ علمتُ وكيف لى بالعلم بعد تَدَبُّرِ الأَمرِ (١) وقالوا فى الصمت كقولهم فى المنطق. قال أُحَيْحَة بن الجُلاح: والصمت أَجْمَل بالفتى مالم يكن عِي يَشينُهُ (٢) والقول ذو خَطَل إذا مَالم يكن لُبِّ يُعِينُهُ

وقال مُحرِزُ بن علقمة :

لقد وارَى المقابرُ من شَرِيكٍ كثِيرَ تحلَّمٍ وقليلَ عابِ (٣) صموتاً في المجالس غير عَيِّ جديراً حين ينطق بالصّوابِ ١٠ وقال مكّى بنُ سوادةَ:

تسَلَّمَ بالسُّكوت من العيوب فكان السَّكْتُ أَجلَبَ للعيوبِ ويرتجلُ الكلامَ وليس فيه سوى الهَذَيانِ من حَشْدِ الخطيبِ

وقال آخر (٤)

جَمَعْتَ صنوفُ العِيِّ من كلِّ وِجهَةٍ وكنتَ جديراً بالبلاغةِ من كَثَبْ (°)

 <sup>(</sup>١) فى هامش ل : « تدبر ها هنا من الإدبار » . وفى اللسان : « وعرف الأمر تدبراً ، أى
 بأخَرَة . قال جرير :

ولا تتقون الشرحتي يصيبكم ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا ٥٠

<sup>(</sup>٢) فيما عدال : ٩ أحسن بالفتي ٩ . وسيعاد البيتان في ( ٢ : ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ل : « كبير تحلم » ، والوجه ما في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) في الكامل ٢٠ ليبسك : « وقال رجل يصف رجلا من إياد بالعي ، وكان أبوه خطيباً وخاله » .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ﴿ وَكُنْتَ حَرِياً ﴾ . وفي الكامل : ﴿ وَكُنْتَ مَلِيثًا ﴾ .

أَبُوكَ مُعِمِّ فَ الكلام ومُخْوَلٌ وحالك وثَابُ الجراثيمِ فِي الخُطَبْ وقال حُمَيدُ بن ثورِ الهلاليّ (١):

أتانا ولم يعدِلْهُ سحبانُ وائلِ بياناً وعلماً بالذى هو قائلُ فما زال عنه اللَّقْمُ حتَّى كأنه من العِيِّ لما أنْ تكلّم باقلُ سحْبانُ مثلٌ في البيان ، وباقِلٌ مثل في العِيِّ ، ولهما أخبارٌ .

## وقال الآخر :

ماذا رُزِينا منكِ أمَّ الأَسْودِ من رَحَبِ الصدَّرِ وعقلِ مُتْلَدِ (٢) « وهي صَنَاعٌ باللسانِ واليدِ «

وقال آخر <sup>(٣)</sup> :

لو صَخِبَتْ شَهْرِينِ دأْباً لم تَمَلَّ وجَعلَتْ تُكثر من قولٍ وَبَلْ (٤) حَبُكَ للباطل قِدْماً قد شَغَل كسْبَكَ عن عِيالنا ، قلتُ : أَجَلْ حَبُكَ للباطل قِدْماً قد شَغَل كسْبَكَ عن عِيالنا ، قلتُ : أَجَلْ حَبُكَ للباطل قِدْماً قد شَغَل عناياً بالحِيلُ »

(١) كذا . والصواب أن صاحب الشعر هو حميد الأرقط ، كما فى اللسان ( بقل ٦٥ ) . وحميد الأرقط شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية ، كان معاصراً للحجاج ، كما فى الحزانة ( ٢ : ٤٥٤ ) نقلا عن الأنساب . وقد ذكر الحجاج فى قوله من أبيات هذه القصيدة :

يقول وقد ألقى المراسى للقرى أبن لى ما الحجاج بالناس فاعل

وأما حميد بن ثور الهلالى فصحانى عاش إلى خلافة عثمان . الإصابة ١٨٢٠ .

(۲) يقال رجب رحباً ، كحسن حسناً ، ورحب رحباً كتعب تعبا . والمتلد : القديم . وفي اللسان (تلد) :
 ماذا رزينا منك أم معبد من سعة الحلم وخلق متلـد

<sup>(</sup>٣) هوأبو الخطاب عمر بن عيسي البهدلي، شاعر كان في عصر هارون الرشيد، كافي أمالي ثعلب ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) تقرأ أيضاً " وبل " كفرح ، كما أشير ذلك في هامش ل . وفي أمالي ثعلب : « من قول العلل » .

قال : وقيل لَبُزُرْجِمِهْرَ بن البختكان الفارسيّ (١) : أَيُّ شَيُّ أَستَر للمَيّ ؟ قال : عقلّ يجمِّله . قالوا : فإن لم يكن له عقلّ . قال : فمالّ يستره . قالوا : فإن لم يكن له مال . قال : فإخوان يعبِّرون عنه . قالوا : فإن لم يكن له أخوان يعبِّرون عنه . قال : فيكون عييًّا صامتا . قالوا : فإن لم يكن ذا صَمْت . قال : فموت وحيِّ خيرٌ له من أن يكون في دار الحياة .

وسأل الله عزّ وجلّ موسى بنُ عمران ، عليه السلام ، حين بعثه إلى فرعونَ بإبلاغ رسالته ، والإبانة عن حجّته ، والإفصاح عن أدِلّته ، فقال حين ذكر العُقْدة التي كانت في لسانه ، والحُبْسةَ التي كانت في بيانه : ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ .

وأنبأنا الله تبارك وتعالى عن تعلّق فرعونَ بكلٌ سببٍ ، واستراحتِه إلى · كل شَغَب ، ونبَّهنا بذلك على مذهبِ كلّ جاحدٍ معاند ، وكلّ مُحْتالٍ مكايد ، حينَ خبَّرنا بقوله : ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يكادُ يُبِينُ ﴾ .

وقال موسى عَلِيْ : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ . وقال : ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ﴾ ، رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجّة ، والمبالغة في وضوح الدَّلالة ؛ لتكون الأعناقُ إليه أُمْيَلَ ، والعقولُ عنه أفهم ، والنفوسُ إليه أسرع ، وإن كان قد يأتي من وَراء الحاجة ، ويَبْلغ أفهامَهم على بعض المشقة .

وللهِ عزّ وجلّ أن يمتحِنَ عبادَه بما شاء من التخفيف والتّنقيل ، ويبلُوَ أخبارَهم كيف أحَبَّ من المحبوب والمكروه . ولكلٌ زمانٍ ضرب من المصلحة ونوعٌ من المبحنة ، وشكلٌ من العبادة .

 <sup>(</sup>١) بزرجمهر بن البختكان ، حكم فارسى ، وهو الذى قص تاريخ انتساخ كتاب كليلة ودمنة وترجمته من كتب الهند . وتجد كثيراً من أقواله وحكمه منثورة فى عيون الأخبار لابن قتيبة . و بن البختكان »

ومن الدَّليل على أنّ الله تعالى حَلّ تلك العقدة ، وأطلق ذلك التعقيد والحُبْسة ، قولُه : ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً وَالْحَبْسة ، قولُه : ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخى . اشْدُدْ بِهِ مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخى . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ إلى قوله : ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤلَكَ يا مُوسَى ﴾ . فلم تقع الاستجابة (١) على شيء من دُعائه دون شيء ، لعُموم الخبر .

وسنقُول في شأنِ موسى عليه السلام ومسألتِه ، في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .

وذكر الله تبارك وتعالى جميل بلائه فى تعليم البيان ، وعظيم نِعمته فى تقويم اللسان ، فقال : ﴿ الرَّحْمنُ ، عَلَّمَ القُرْآنَ . خَلَقَ الانْسَانَ عَلَّمَهُ البَيانَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ هذَا بَيانٌ لِلنَّاسِ ﴾ ، ومدح القرآنَ بالبيان والإفصاح ، وبحدة الإفهام وحكمة الإبلاغ ، وسماه فرقاناً كما سمّاه قرآنا . وقال : ﴿ وَتَرْيِنَ مُيِينَ (٢) ﴾ ، وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنُولْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً ﴾ ، وقال : ﴿ وَتَرْلُنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبِيّاناً لكُلِّ شَيْ ﴾ ، وقال : ﴿ وَتَرَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبِيّاناً لكُلِّ شَيْ ﴾ ، وقال : ﴿ وَتَرَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبِيّاناً لكُلِّ شَيْ ﴾ ، وقال : ﴿ وَتَرَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ .

وذكر الله عزّ وجلّ لنبيّه عليه السلام حالَ قريش في بلاغةِ المنطق ، ورجاحة الأحلام ، وصحّة العقول ، وذكر العربَ وما فيها (٣) من الدَّهاء والنَّكْراء والمَكْر ، ومن بلاغة الألسنة ، واللّدَدِ عند الخُصومة ، فقال تعالى : ﴿ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ . وقال : ﴿ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا ﴾ . وقال : ﴿ وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصام ﴾ ، وقال :

<sup>(</sup>١) ل : ١ الإجابة ، .

<sup>(</sup>۲) فى النحل ١٠٣ : « وهذا لسان عربى مبين » . وفى الشعراء ١٩٥ : « بلسان عربى مبين » .

<sup>(</sup>٣) ل : ﴿ وَمَا فَيْهُم ﴾ .

﴿ ءَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَلَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ . ثم ذكر خلابة ألسنتهم ، واستمالتهم الأسماع بِحُسنِ منطقهم ، فقال : ﴿ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾ . ثم قال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحِياةِ الدُّنْيا ﴾ مع قوله : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ .

وقال الشاعر في قوم يُحسنون في القول ويسيئون في العمل ، قال أبو حفض (١): أنشدني الأصمعيّ للمكَعْبِر الضّيّيّ (٢):

كُسالى إذا لاقيتَهم غيرَ منطقٍ يُلَهَّى بِهِ المحروبُ وهو عناءُ وقيل لرُهمان (٣): ما تقول في مُخزاعة ؟ قال : جوعٌ وأحاديث !

وفي شبيه بهذا المعنى قال أفنون بن صُرَيم التغلبيّ :

لو أنّنى كنتُ مِن عادٍ ومن إرَمٍ غذِيَّ قَيل ولقمانٍ وذى جَدَنِ (٤) لَمَا وقَوْ بأخيهم من مهُوِّلَةٍ أخا السَّكونِ ولا حادُوا عِن السَّننِ (٥) أنَّى جَزَوْا عامراً سُوءَى بفِعلهِمُ أم كيفَ يَجزُونني السُّوءَى من الحَسنِ (٦)

<sup>(</sup>١) أبو حفص ، كنية عمر بن أبى عثمان الشمرى .

<sup>(</sup>٢) المكعبر الضبى اسمه حريث بن عفوظ ، كما في حواشى الكامل ٤٨ ليبسك . والبيت التالى من أبيات منسوبة إليه في الكامل . ولكنها في الحماسة ( ٢ : ١٩١ – ١٩٣ ) منسوبة إلى ولده محرز بن المكعبر . وهو يهجو بالشعر بنى عدى بن جندب ، وكان استنجد بهم ليستردوا له إبله التى اغتصبتها بنو عمرو بن كلاب ، فلم يصنعوا شيئاً . و « المكعبر » بكسر الباء . وفي اللسان : « ويقال كعبره بالسيف ، ومنه سمى المكعبر الضبى ، لأنه ضرب قوماً بالسيف » . وضبط في الحماسة بالفتح ، وأجاز التبريزى الكسر أيضاً ، تبعاً لابن جنى في المهج ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ما عدا ل ، هد : « لذو همان ، .

 <sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، هـ : « ربيت فيهم ومن لقمان أرجدن » . والأبيات مشروحة مفصلة فى
 المفضليات ٢ : ٢٢ وخزانة الأدب ( ٤ : ٤٥٦ ) . وانظر أمالى الزجاجي ٥١ والقالى ( ٢ : ٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) ل : ه لما فدوا » وأشير في هامشها إلى رواية ه وقوا » . ل ، هـ : « ولا جاروا » .

<sup>(</sup>٦) ٍ ل ، هـ : ﴿ سُوءًا ﴾ وأشير في هامشهما إلى رواية : ﴿ سُوءَى ﴾ .

أَمْ كَيفَ ينفَعُ ماتُعطِى العَلُوقُ به رئمَانِ أَنف إذا ما ضُنَّ باللَّبنِ رئمان ، أصله الرَّقة والرَّحمة . والرَّعُوم أرقُ من الرعوف . فقال : ( رئمان أنف » ، كأنها تَبَرُّ ولدَها بأنفها وتمنعُه اللبن .

ولأنّ العربَ تجعلُ الحديثَ والبَسط ، والتأنيس والتلَقِّي بالبِشر ، من حقوق القِرَى ومن تمام الإكرام به . وقالوا : « مِن تمام الضِّيافةِ الطَّلاقةُ عند أوّلٍ وَهْلة ، وإطالةُ الحديث عند المواكلة » . وقال شاعرهُم — وهو حاتم الطائيّ(١) — :

سَلِى الجَائِعَ الغَرِثَانَ يَا أُمِّ مُنْذِرِ إِذَا مَا أَتَانَى بَيْنَ نَارَى وَمَجْزِرِي هَلَ ٱبسُطُ وجهى أَنَّه أَوَّلُ القِرَى وأَبذُلُ معروفى له دون مُنكَرى وقال الآخر (٢):

إِنَّكَ يَا ابنَ جَعَفَرِ خَيْرُ فَتَى وَخَيْرِهُمْ لَطَارِقِ إِذَا أَتَى ورُبُّ نِضْوِ طَرَقَ الْحَيَّ سُرَى صادفَ زاداً وحَدَيْثاً مَا اشْتَهَى ورُبُّ نِضْوِ طَرَقَ الْحَيْثَ جَانَبٌ مِنَ الْقِرَى \*

وقال الآخر (٣):

لحاف لحافُ الضَّيفِ والبيتُ بيتُه ولم يُلهِني عنه غزالٌ مقنَّعُ أَحَدُّتُه إِنَّ الحديثَ من القِرى وتعلمُ نفسى أنّه سوف يهجعُ ولذلك قال عمرو بن الأهتم (٤):

 <sup>(</sup>١) لعل هذه العبارة من زيادة بعض القراء . وإلا فإن الشعر ليس حاتم ، بل هو لعروة بن الورد
 ف ديوانه ٩٩ والحماسة ( ٢ ٠ ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الشماخ ، وليس في ديوانه . وانظر معجم الشواهد ٢ : ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٣) هو عروة بن الورد العبسى ، ديوانه ١٠٠ . ونسب البيتان فى الحماسة ( ٢ : ٣٣٥ ) ٢٠ إلى عتبة بن بجير ، أو مسكين الدارمى . ونسبا مع غيرهما فى الأغانى ( ١١ : ١٤٩ ) إلى العجير السلولى ، وذكر أن من الناس من ينسبهما لعروة .

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن سنان ـــ وهو الأهتم ـــ بن سمى بن سنان بن خالد ، كان سيداً من سادات قومه ، خطيباً بليغاً شاعراً شريفاً جميلا ، وكان يقال لشعوه : « الحلل المنشرة » . وفد إلى رسول الله عَلَيْكُ في وفد بنى تميم ، وسأله عن الزبرقان بن بدر فمدحَه ثم هجاه ، ولم يكذب في الحالين ، فقال=

فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً فهذا مَبيت صالحٌ وصديقُ (١) وقال آخر (٢):

أَضاحِكُ ضيفي قبلَ إنزال رَحْلِه ويُخصب عندى والمحلُّ جَديبُ وما الخِصْب للأضياف أن يكثُر القِرَى ولكنمّا وجهُ الكريسيم خصيبُ

ثم قال الله تبارك وتعالى فى باب آخر من صفة قريش والعرب: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهِذَا ﴾ وقال: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ ﴾ وقال: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ ﴾ . وقال: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مَنْهُ الحَبَالُ ﴾ .

وعلى هذا المذهب قال : ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ . وقد قال الشاعر في نظر الأعداء بعضيهم إلى بعض : . يتقارضون إذا التَقَوْا في موقفٍ نظراً يُزِيلُ مَوَاطِئَ الأقدامِ (٣)

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ ؛ لأنَّ مدار الأمرِ على البيان والتبيُّن (٤) ، وعلى الإفهام والتَفهُّم (٥). وكلَّما كان اللَّسانُ أَبَينَ كان أحمد ، كما أنّه كلما كان القلبُ أشد استبانة كان أحمد . والمفهمُ لك والمتفهِّم عنك شريكان في الفضل ، إلّا أنّ المفهم أفضل من المتفهَّم ١٥

<sup>=</sup> رسول الله : ﴿ إِن مِن الشعر حكما وإن مِن البيان سحراً ، .

 <sup>(</sup>١) البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن الأهتم فى المفضليات (١: ١٢٣ ــ ١٢٥) برواية :
 « فهذا صبوح راهن وصديق.

 <sup>(</sup>۲) هو الخريمي ، كما في عيون الأخبار ( ۳ : ۲۳۹ ) . والخريمي هو إسحاق بن حسان بن
 قوهي ، كما في الحيوان ( ۱ : ۲۲٤ )

<sup>(</sup>٣) وكذا ورد إنشاده في اللسان ( قرض ). وقد أشير في هامش ل إلى رواية : و يزل مواقع الأقدام ، في نسخة . وفيما عدا ل : و يزيل مواقع ، .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، هـ : و التبيين ، .

<sup>(</sup>٥) ما عدا ل ، هـ : « والتفهيم » .

وكذلك المعلّم والمتعلّم . هكذا ظاهرُ هذه القضية ، وجمهور هذه الحكومة ، إلا في الخاصّ الذي لا يُذكّر ، والقليل الذي لا يُشهرَ .

وضرب الله عزّ وجل مثلاً لعى اللسان ورداءة البيان ، حين (١) شبّه أهلَه بالنساء والولدان : فقال تعالى : ﴿ أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبين ﴾ . ولذلك قال النَّمر بن تولَب :

وكلَّ خليلٍ عليه الرَّعها ثُ والحُبُلاتُ، ضعيفٌ مَلِقُ (٢) الرَّعاثُ: القِرَطَة . والحُبُلات : كلَّ ما تزيَّنت به المرأةُ من حَسَن الحُلْي ، والواحدةُ حُبْلَة .

وليس ، حَفِظك الله ، مضرَّةُ سلاطة اللسان عند المنازعة ، وسَقَطات الخطل يوم إطالة الخُطبة ، بأعظم مما يحدُث عن العيّ من اختلال الحجّة ، وعن الحَصَر مِنْ فوت دَرَك الحاجة . والناس لا يعيِّرون الخُرْس ، ولا يلومون من استولى على بيانه العجز . وهم يذمون الحَصِر ، ويؤتبون العييّ ، فإن تكلّفا مع ذلك مقاماتِ الحطباء ، وتعاطيًا مناظرة البلغاء (٣) ، تضاعف عليهما الذمّ وترادَفَ عليهما التأنيب . ومماتنةُ العَيِّ الحصِرِ للبليغ المِصقَع ، في سبيل مماتنة المنقطع المفحم للشاعر المفلق (٤) ؛ وأحدُهما ألومُ من صاحبه ، والألسنةُ إليه أسرع .

وليس اللَّجلاج والتّمتام ، والألثغ والفأفاء ، وذو الحُبسة والحُكلة والرُّتَةِ (°) وذو اللَّفَفِ والعجلة (٦) ، في سبيل الحَصِر في خطبته ، والعبي في مناضلة خصومه ،

<sup>(</sup>١) ل : ۵ حتى ٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ( رعث ) . والتفسير بعده ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) ل: ٩ مناضلة البلغاء ١ .

<sup>(</sup>٤) ماتن فلان فلاناً ، إذا عارضه في جدل أو خصومة .

<sup>(</sup>٥) الحكلة : شبه العجمة ، لايبين صاحبها الكلام . والرتة : عجلة في الكلام وقلة أناة .

<sup>(</sup>٦) رجل ألف ، أي عيى بطئ الكلام ، إذا تكلم ملأ لسانه فمه .

كما أن سبيل المُفْحَم عند الشعراء ، والبكئ عند الخطباء ، خلاف سبيل المسهّب الثّرثار ، والخَطِل المِكْثار .

ثم اعلم \_ أبقاك الله \_ أنّ صاحب التشديق والتقعير والتقعيب (١) من الخطباء والبلغاء ، مع سماحة التكلّف ، وشُنعة التزيَّد ، أعذَرُ من عيي يتكلف الخطابة ، ومن حَصِرٍ يتعرض لأهل الاعتياد والدُّرْبَة . ومَدارُ اللائمة ، ومستقرُّ المذَمّة حيث رأيتَ بلاغة يخالطها التكلف ، وبياناً يمازجه التزيّد . ومستقرُّ المذَمّة حيث رأيتَ بلاغة يخالطها التكلف ، وبياناً يمازجه التزيّد . الإ أنّ تعاطى البليغ الخطيب ، ومن تشادُقِ الأعرابي القح . وانتحالُ المعروفِ ببعض الغَوْارة في المعانى والألفاظ ، وفي التحبير والارتجال ، أنّه البحرُ الذي لايُنزَح ، والغَمْر الذي لايُسبرَ ، أيسرُ من انتحال الحَصِر المنخوب أنه في مسلاخ التام (٢) . المؤفّر ، والجامع الحكك (٣) . وإن كان النبي عَلَيْكُ قد قال : ﴿ إِياى والنشادُق ﴾ ، وقال : ﴿ أبغضكُم إلى التَرْثارون المتفيهقون (٤) ﴾ ، وقال : ﴿ مَن بدا وانشادُق ﴾ ، وقال : ﴿ مَن بدا جَفا ﴾ . وعاب الفَدَّادِينَ (٥) والمتزيِّدين ، في جَهارة الصوت وانتحال سعة الأشداق ، ورُحْبِ الغلاصم وهَدَل الشُفاه ، وأعُلمنا أنّ ذلك في أهل الوبر أكثر ، وفي أهل المَرَّد المَرَّد المَدريُّ بأكثَرَ مما عاب به الوبري (١) ، فما ظنَّك بالمُولَّد القَرَوي والمتكلَّف المتربِّد ، ألومُ من البليغ المتكلَّف والعييُّ المتزيد ، ألومُ من البليغ المتكلَّف والمتيكُلف المتربِّد ، ألومُ من البليغ المتكلَّف والمتكلَّف المتربِّد ، ألومُ من البليغ المتكلَّف والمتكلَّف المتكلَّف المتكلِّف المتكلَّف المتكلَّف والعي المتكلِّف المتكلُّف المتكلُّف المتكلِّف المتكلُّف المتكلِّف المتكلِّف المتكلُّف المتكلِّد ، ألومُ من البليغ المتكلُّف المتكلِّق المتور المتكلِّف المتكلِّف المتكلِّف المتكلِّد ، ألومُ من البليغ المتكلُّف والعي المتكلِّف الفَيْر المتكلِّف المتكلِّف المتكلِّف المتكلِّف المتحدول المتكلِّف المتحدول ال

<sup>(</sup>١) التقعير : أن يتكلم بأقصى قعر فمه . والتقعيب في الكلام كالتقعير فيه .

<sup>(</sup>٢) المنخوب : الجبان الضعيف القلب . والمسلاخ ، الجلد ، أراد أنه في هيئته ومنزلته .

<sup>(</sup>٣) المحكك : المنجذ ، الذي جرب الأمور وعرفها .

 <sup>(</sup>٤) المتفيهقون : الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم ، مأخوذ من الفهق ، وهو ٢٠
 الامتلاء والاتساع .

 <sup>(</sup>٥) فى الحيوان ( ٥ : ٧٠٥ ــ ٥٠٨ ) : « الفداد : الجافى الصوت والكلام » . وقد ساق فى
 ذلك خبرًا وحديثا .

 <sup>(</sup>٦) المدرى: الحضرى، ومبانى أهل الحضر بالمدر، وهو قطع الطين اليابس. والويرى: ساكن
 البادية، والبداة يتخذون بيوتهم من الوبر.

لأكثر مما عنده . وهو أعذر ؛ لأنّ الشّبهة الداخلة عليه أقوى . فَمنْ أسوأ حالاً ـ أبقاك الله ـ ممّن يكون ألْوَمَ من المتشدّقين ، ومن الترثارين المتفيهقين ، وممن الترثارين المتفيهقين ، وممن ذكره النبى عَلِيلَة نصاً ، وجعل النّهى عن مذهبه مفسّراً ، وذكر مقّته له وبغضه إياه .

ولّما علم واصلُ بنُ عطاء (١) أنّه ألثغُ فاحش اللّئغ، وأنّ مَخرج ذلك منه شنيع، وأنه إذ كان داعية مقالةٍ ، ورئيسَ نحلة ، وأنّه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل ، وأنّه لا بُدّ له من مقارعة الأبطال ، ومن الخطب الطّوال ، وأنّ البيان يحتاج إلى تمييزٍ وسياسة ، وإلى ترتيب ورياضة ، وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة ، وإلى سهولة المخرج وجَهارة المنطق ، وتكميل الحروف وإقامة الوزن ، وأنّ حاجة المنطق إلى الحلاوة ، كحاجته إلى الجزالة والفخامة (٢) ، وأن ذلك من أكثر ماتُستال به القلوب ، وتُشْنَى به الأعناق (٣)، وتزيّن به المعانى ؛ وعلِمَ واصلٌ أنه ليس معه ما ينوب عن البيان التامّ ، واللسان التمكّن والقوة المتصرّفة ، كنحو ما أعطى الله تبارك وتعالى نبيَّه موسى عليه السلام من التوفيق والتَسديد ، مع لباس التقوى وطابَع النبوة، ومع المِحْنة (٤) والاتساع في المعرفة ، ومع هذي النبيِّن وسَمْت المرسَلين، وما يُغَشِّهم اللهُ به من القبول

<sup>(</sup>۱) هو أبو حذيفة وأصل بن عطاء المعتزل ، وكان يجلس إلى الحسن البصرى ، فلما ظهر الاختلاف وقالت الحوارج بتكفير مرتكب الكبائر ، وقالت : الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فستقوا بالكبائر — خرج واصل عن الفريقين ، وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ، بل هو بمنزلة بين المنزلتين ، فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه ، وجلس إليه عمرو بن عبيد ، فقيل لهما ولأتباعهما معتزلون . ولد سنة ، ٨ وتوفى سنة ، ١٨١ . وابن خلكان ، ولسان الميزان (٢١٤ : ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ( إلى الجلالة والفخامة ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : هم : و وتنثني إليه الأعناق ٥ .

<sup>(</sup>٤) المحنة : الامتحان والاختبار . فيما عدا ل : ١ المحبة ، .

والمهابة . ولذلك قال بعضُ شعراء النبي عَيِّلِيَّةُ (١) : لو لم تكن فيه آياتٌ مُبيِّنةٌ كانت بداهتُه تُثبيك بالخَبر

ومع ما أعطى الله تبارك وتعالى موسى ، عليه السلام ، من الحجّة البالغة ، ومن العلامات الظاهرة ، والبرهانات الواضحة ، إلى أن حلَّ الله تلك العقدة وأطْلَقَ تلك الحُبْسة (٢) ، وأسقط تلك المحنة ؛ ومن أجْل الحاجة إلى حُسن البيان ، وإعطاء الحُبْسة و٢) ، وأسقط تلك المحنة ؛ ومن أجْل الحاجة إلى حُسن البيان ، وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة \_ رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه ، وإخراجها من حروف منطقه ؛ فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه ، ويناضله ويساجله ، ويتأتَّى لستره والراحةِ من هُجْنته ، حتَّى انتظم له ما حاول ، واتَّسق له ما أمَّل .

ولولا استفاضة هذا الخبر وظهورُ هذه الحال حتى صار لغرابته مثلاً ، ولطَرافته مَعْلَماً ، لما استجزَنْا الإقرارَ به ، والتأكيدَ له . ولستُ أَعْنِي خُطَبه المحفوظة ورسائله المخلَّدة ، لأنَّ ذلك يحتمل الصَّنعة ، وإنما عَنيْتُ محاجَّة الخصوم ومناقلة الأكفاء ، ومفاوضة الإخوان .

واللَّثغة في الراء تكون بالغين والذال والياء ، والغينُ أقلَّها قبحاً ، وأوجَدُها في كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلمائهم .

وكانت أَثْغة محمد بن شبيب المتكلم ، بالغين ، فإذا حمل على نفسه وقوَّم لسانه أخرج الراء . وقد ذكره في ذلك أبو الطُّرُوق الضبّي (٣) فقال : ١٥ عليم بإبدال الحروف وقامــع لكلِّ خطيبٍ يغلبُ الحقَّ باطلُه

 <sup>(</sup>١) هو عبد الله بن رواحة الأنصارى . انظر الإصابة ٤٦٦٧ . وبعض أبيات القصيدة فى
 السيرة ٧٩٢ جوتنجن والمؤتلف ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ ورفع تلك الحبسة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أبو الطروق ، لم أجد له ترجمة إلا ما قال ابن خلكان ، أنه كان شاعراً من شعراء المعتزلة ، ٢٠ وأنه مدح واصل بن عطاء بإطالة الخطب ، واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى الكلام . انظر الوفيات فى ترجمة واصل بن عطاء . وقد ذكره المرزبانى فى معجمه ٥١٣ فى باب ذكر من غلبت كنيته على اسمه . وانظر الحيوان( ٦ : ٩٢ ) .

وكان واصلُ بن عطاءٍ قبيحَ اللَّثغة شنيعَها ، وكان طويلَ العنق جِداً ؛ ولذلك قال بَشَّارٌ الأعمى :

مالِي أَشَايِعُ غَزَّالًا له عنقٌ كَنِقْنِقِ الدَّوِّ إِن وَلَى وإِن مَثَلاً (١) عُنْقَ الزَّرافةِ ما بالى وبألُكُمُ أَتُكْفِرون رجالاً أكفَروا رجُلا

فلما هجا واصلا وصوَّبَ رأى إبليسَ في تقديم النَّارِ على الطِّين ، وقال : الأَرْضِ مَظْلَمةٌ والنارُ مُشْرِقةٌ والنارُ معبودةٌ مذْ كانت النارُ وجعل واصل بنَ عطاءٍ غَزَّالا ، وزعَم أنَّ جميعَ المسلمين كفروا بعد وفاة الرسول عَلِيَّةٍ ، فقيل له : وعلى أيضاً ؟ فأنشد :

وما شُرُّ الثلاثةِ أمَّ عمرو بصاحبك الذي لا تَصْبَحينا (٢) قال واصلُ بن عطاءِ عند ذلك: «أَمَا لهذا الأعمى الملجد المُشنَّف المكنَّى بأبي معاذٍ مَن يقتله (٣). أما والله لولا أن الغِيلَة سجيّة من سجايا الغالية، لبعثْتُ إليه من يبعَج بطنه على مضجعه، ويقتُله في جوف منزلِه وفي يوم حَفْله، ثم كان لا يتولَى ذلك منه إلا عُقيليٌّ أو سَدُوسيّ (٤) ».

قال إسماعيل بن محمّد الأنصاريُّ ، وعبدُ الكريم بن رَوح الغِفَاريّ : قال أبو حفص عُمر بن أبى عثمان الشَّمَّرِيُّ : ألا تَريان كيف تجنب الراء في كلامه هذا وأنتما للَّذي تريان من سلامته وقلة ظهور التكلُّف فيه لا تظُنّان به التكلّف ، مع امتناعه من حَرْفٍ كثير الدَّوران في الكلام . ألا تريانِ أنّه حين لم يستطعْ من حَرْفٍ كثير الدَّوران في الكلام . ألا تريانِ أنّه حين لم يستطعْ

<sup>(</sup>١) النقنق ، بكسر النونين : ذَكر النعام . والمعو ، والمعوَّيّة ، والداويَّة ، والدَّاوِيّةُ : الفلاة .

 <sup>(</sup>٢) البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته . ل : « وما دون الثلاثة » وهي رواية غريبة . صبح
 القوم : سقاهم الصبوح : والمراد به الخمر . ما عدا هـ : « لا تصحبينا » .

 <sup>(</sup>٣) المشنف: الذي لبس الشنف، وهو بالفتح: القرط في أعلى الأذن. وفيما عدا ل:
 المكتنى ، بدل ، المكنى ، وانظر الكامل ٤٨٥ ليبسك .

 <sup>(</sup>٤) بشار بن برد من أصل فارسى ، وكان أبوه برد مولى لأم الظباء العقيلية السدوسية ، فادعى
 بشار أنه مولى بنى عقيل لنزوله فيهم . الأغانى (٣٠: ٢٠) .

أن يقول بشَّار ، وابن بُرد ، والمرعَّث ، جعل المشنَف بدلا من المرعَّث ، والملجِد بدلاً من الكافر ؛ وقال : لولا أنّ الغِيلة سجيَّةٌ من سجايا الغالية ، ولم يذكر المنصوريّة ولا المُغِيريَّة (١) ؛ لمكان الراء ؛ وقال : لبعثت من يبعج بطنه ، ولم يقل : على فراشه . يقل : لأرسلتُ إليه ؛ وقال : عَلَى مضجعه ، ولم يقل : على فراشه .

وكان إذا أراد أن يَذْكُر البُرّ قال : القمح أو الحنطة . والحنطة لغةٌ كوفيَّة والقمح لغة شاميَّة . هذا وهو يعلم أنّ لغةَ من قال بُرّ ، أفصحُ من لغةِ مَن قال قمح أو حنطة . وقال أبو ذؤيب الهذلتي (٢) :

لا دُرَّ دُرِّى إِن أَطعمتُ نازِلهم قِرف الحَتِيِّ وعندى البُرِّ مكنوزُ (٣) وقال أميّة بن أبي الصلت في مديح عبد الله بن جُدْعان (٤):

له داع بمكة مشمعِلٌ وآخرُ فوقَ دارَتِه يُنادِي

<sup>(</sup>١) المنصورية : إحدى فرق الغالية من الشيعة ، وهم أصحاب منصور العجلى ، وكان يزعم أن علياً هو الكسف الساقط من السماء ، وأن أول ماخلق الله عيسى عليه السلام ، ثم على بن أبى طالب . انظر الملل ( ٢ : ١٤ ) ومفاتيح العلوم ٢٢ والمواقف ٩٢٥ والفرق بين الفرق ٣٣٤ . والمغيرية : فرقة من غلاة الشيعة أيضاً ، وهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلى . وكان مولى لخالد بن عبد الله القسرى ، ادعى النبوة لنفسه ، وغلا فى حق على غلواً ظاهراً . انظر الملل ( ٢ : ١٣ ) ومفاتيح العلوم ٢٠ والمواقف ١٢٥ والفرق بين الفرق ٢٠ والحيوان ( ٢ : ٢٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) وكذا نسبه الجاحظ في الحيوان ( ٥ : ٢٨٥ ) . وفيما عدا ل : « المتنخل الهذلي » . وهذه النسبة الأخيرة في القسم الثاني من مجموعة أشعار الهذليين ص ٨٧ وجمهرة ابن دريد ( ١ : ٢٧ ) . وانظر اللسان ( ٥ : ٣٦٥ / ١٨ : ١٧٩ ) وجمهرة الأمثال للعسكري ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) القرف ، بالكسر : القشر . والحتى : سويق المقل ، وقيل رديته ، وقيل يابسه .

عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، أحد أجواد العرب في الجاهلية ،
 وكان ممدحاً لأمية بن أبى الصلت ، مدحه بقوله :

أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء ثم بقوله :

عطاؤك زين لامرئ إن حبوته ببذل وما كل العطاء يزيـن وكان له أمتان تسميان : الجرادتين ، فوهبه إياهما . الأغاني ( ٢ : ٢ \_ ٤ ).

إلى رُدُح من الشِّيزَى عليها لُبابِ البُرِّ يُلبكُ بالشِّهادِ (١) وقال بعض القرشيِّن يذكر قيسَ بن مَعْد يكَرِبَ ومَقدمَهُ مكة في كلمةٍ له: قيسٌ أبو الأشعثِ بِطْرِيقُ اليمنْ لا يسأل السائلُ عنه ابنُ مَنْ (٢) \* أشبَعَ آل الله من بُرِّ عَدَنْ \*

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : « أَتُرُوْنَ إِنِّي لا أَعرف رقيق العيش ؟ لُبابُ البُرِّ بصغار المِعْزَى (٣) .

وسمع الحسنُ رجلاً يعيب الفالوذَق ، فقال : « لُبابُ البُرّ ، بُلعاب النَّحل ، بخالص السَّمن ، ما عاب هذا مسلمٌ ! » .

وقالت عائشة : « ما شَبع رسولُ الله عَلَيْتُ من هذه البُرّة السّمراء . حتّى فارقَ الدُّنيا » .

وأهلُ الأمصار إنّما يتكلمون على لُغة النازلة فيهم من العرب ، ولذلك تَجد الاختلافَ في ألفاظٍ من ألفاظٍ أهل الكوفة والبَصرة والشام ومصر .

حدّثنى أبو سعيدٍ عبدُ الكريم بن رَوح قال : قال أهل مكّة لمحمد بن المُناذِر الشاعر (٤): ليست لكم معاشرَ أهل البصرة لغةٌ فصيحة ، إنّما الفصاحة

۱۵ (۱) الردح: جمع رداح، كسحاب، وهي الجفنة العظيمة. والشيزى: خشب أسود تتخذ منه القصاع. واللباب: الحالص. والشهاد، بالكسر: جمع شهد، وهو العسل. وقد نسب البيت في اللساد (شيز) إلى ابن الزبعرى، وفي ( روح، شهد) إلى أمية.

 <sup>(</sup>٢) ل : ١ يا ابن من ١ . والسائل تقرأ بالرفع بمعنى أنه لا يحتاج إلى التعريف بأبيه ، وبالنصب بمعنى أنه يعطى من يعرف ومن لا يعرف .

۲ (۳) انظر الحيوان (٥: ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مناذر ، مولى بنى صبير بن يربوع ، كان إماما فى علم اللغة وكلام العرب ، وكان فى أول أمره ناسكًا ملازما للمسجد كثير النوافل جميل الأمر ، إلى أن فتن بعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفى ، فتهتك بعد ستره ، وفتك بعد نسكه . وكان معاصرا للأصمعى ، وخلف الأحمر ، وأبى العتاهية ، وأبى نواس . ومناذر ، بضم الميم . ولمحمد أخبار حسان فى الأغانى ( ١٧ : ٩ - ٣٠) .

لنا أهلَ مكة . فقال ابن المنافر : أمّا ألفاظنا فأحْكى الألفاظِ للقرآن ، وأكثرُها له موافقة ، فضعُوا القرآن بعد هذا حيثُ شئتم . أنتم تُسمُّون القِدر بُرْمَة وتجمعون البُرمة على بِرَامٍ ، ونحن نقول قِدر ونجمعها على قُدور ، وقال الله عز وجل : ﴿ وجفَان كالجَوَابِي وقُدور رَاسِياتٍ (١) ﴾ . وأنتم تسمُّون البيت الحا كان فوق البيت عُليَّةً (٢) ، وتجمعون هذا الاسم على عَلاِلي ، ونحن نسميه غوفة ونجمعها على عُرفاتٍ وغرفٍ . وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ عُرفٌ مِنْ فَوْقِها غُرفٌ مَبْنِيةٌ ﴾ وقال : ﴿ وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ . وأنتم تسمُّون الطلع الكافور والإغريض، ونحن نسمَّيه : الطلع . وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ . وأنتم تسمُّون الطلع الكافور والإغريض، ونحن نسمَّيه : الطلع . وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَنَحْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ ﴾ . فعد عشر كلماتٍ لم أحفظ أنا منها إلا هذا . ألا ترى أنّ أهل المدينة لما نزل فيهم ناسٌ من الفُرْس في قديم الدهر عَلِقُوا . وألفاظه من ولذلك يسمُّون البِطيخ : الخِرْبِز ، ويسمُون السميط : المَّرُور (٤) ، ويسمون الشَّطرنج : الرَّرْدَق (٣) ، ويسمُون المَصُوص : المَرُور (٤) ، ويسمون الشَّطرنج : المُسمُّون المُسموط : المَرْور ٤ ، ويسمون الشَّطرنج : المُسمُّون المُسموط : المَرْور ٤ ، ويسمون الشَّطرنج : المُسمَّون المُسمود : المَرْور ٤ ، ويسمون الشَّطرنج : المُسمَّد : بَالْ ، وبَالْ بالفارسية .

ولو عَلِق ذلك لغة أهل البصرة إذْ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب كان ذلك أشبَه ، إذ كان أهلُ الكوفة قد نزلوًا بأدنى بلاد النَّبَط وأقصى بلاد العرب .

 <sup>(</sup>١) كالجوابى ، هذا ما فى ل ، هـ : وهى قراءة ورش وأبى عمرو فى الوصل ، وابن كثير ويعقوب
 فى الوصل والوقف . وقراءة سائر القراء : كالجواب. وهى ما فى سائر النسخ . وانظر الحيوان ( ٤ : 7/٩١) .

<sup>(</sup>٢) العلية ، بكسر العين وضمها مع تشديد اللام المكسورة ، لغتان .

 <sup>(</sup>٣) السميط ، كثريف وبهيئة التصغير أيضاً : الآجُرُ القائم بعضه فوق بعض . والرزدق ، فارسى معرب ، وأصله بالفارسية « رسته » ومعناه السطر والصف من النخل وغيره . وفي الأصول : « الروذق » محرف .

<sup>(</sup>٤) المصوص: لحم ينقع في الحل ويطبخ.

ويسمى أهلُ الكوفة الحَوْك : الباذَرُوج (١) ، والباذروج بالفارسية ، والحَوْك كلمة عربية . وأهلُ البصرة إذ التقت أربعُ طرق يسمُّونَها : مُربَّعة ، ويُسمِّيها أهلُ الكوفة : الجِهار سوك . والجهار سُوك بالفارسيّة . ويسمّون السُّوق والسُّويقة : « وازار » ، والوازار بالفلرسيّة . ويسمُّون القِثَّاء : خِيَاراً ، والخيار بالفارسيّة . ويسمُّون المجدوم : وَيذِي ، بالفارسية .

وقد يستخفّ النّاسُ ألفاظاً ويستعملونها وغيرُها أحقُّ بذلك منها . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوع إلاً فى موضع العقاب أو فى موضع الفقر المدّقِع والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السّغب ويذكرون الجوع فى حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر ؛ لأنّك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى موضع الانتقام . والعامّة وأكثرُ الخاصّة لا يَفصِلون بين ذِكر المطر وبين ذكر الغيث . ولفظ القرآن الذى عليه نزَلَ أنّه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع ، وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين . ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين ، ولا السمع أسماعا . والجارى على أفواه العامةِ غيرُ ذلك ، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحقُّ بالذكر وأولى بالاستعمال . وقد زعم بعضُ القرّاء أنه لم يجد ذكر لفظ النكاح فى القرآن إلا فى موضع التزويج .

والعامّة ربمّا استخفت أقلَّ اللغتين وأضعفَهما ، وتستعمل ماهو أقلَّ فى أصل اللغة استعمالاً وتدَعُ ماهو أظهر وأكثر ، ولذلك صِرنا نجد البيت من الشعر قد سار ولم يسر ماهو أجودُ منه ، وكذلك المَثل السّائر .

وقد يبلغ الفارسُ والجوادُ الغايةَ في الشهرة ولا يُرزَق ذلك الذكرَ والتنوية درية من هو أولى بذلك منه . ألا ترى أنّ العامّةَ ابنُ القِرّيّةِ (٢) عندها أشهر في

<sup>(</sup>١) الباذروج ، ذكر في المعتمد ١٠ أنه ريحانة معروفة .

 <sup>(</sup>٢) ابن القرية ، هو أبو سليمان أيوب بن زيد ، كان أعرابياً أمياً . وهو معدود في الخطباء
 المشهورين ، قتله الحجاج بن يوسف سنة ٨٤ . والقرية ، بكسر القاف وتشديد =

الخطابة مِن سحبان وائل . وعُبَيدُ الله بن الحُر (۱) أَذكُرُ عندهم فى الفروسيّة من زُهير بن ذؤيب . وكذلك مذهبُهم فى عنترة بن شدّاد ، وعُتيبة بن الحارث ابن شهاب (۲) . وهم يضربون المثل بعمرو بن مَعْديكَرِب ، ولا يعرفون بسطام ابن قيس (۲) .

وفى القرآن معان لا تكاد تفترق ، مثل الصلاةِ والزّكاة ، والجوع ه والخوف ، والجنة والنار ، والرّغبة والرهبة ، والمهاجرين والأنصار ، والجنّ والإنس . قال قطرب : أنشدني ضيرار بن عمرو (٤) قولَ الشاعر في واصل بن عطاء : ويجعل البُرَّ قمحاً في تصرُّفه وجانَبَ الراءَ حتّى احتال للشّعَر<sup>(٥)</sup>

الراء المكسورة: اسم لإحدى جداته . وذكر الأصبهانى فى الأغانى أن ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم
 واشتهرت أخبارهم ولا حقيقة لهم ولا وجود فى الدنيا ، وهم : مجنون ليلى ، وابن القرية ، وابن أبى العقب .
 انظر وفيات الأعيان والمعارف ٢٥٨ والأغانى (١٠ ٣١٠) .

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن الحر الجعفى: قائد من الشجعان الأبطال ، وكان بينه وبين مصعب بن الزبير منافسة ، صمد عبيد الله لرجال مصعب صموداً ، ولكن أصحابه تفرقوا عنه فخاف أن يُؤسر فألقى بنفسه فى الفرات فمات غرقاً . وكان عبيد الله شاعراً فحلا . انظر ابن الأثير فى حوادث سنة ٦٨ والحيوان (١٠٣٠ - ١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) كان فارس تميم ، وقيه يقول عمرو بن معديكرب : ( ماأبالي أى ظعينة لقيت على ماء من أمواه معد ، ما لم يلقنى دونها عبداها أو حراها » . يعنى بالحرين : عامر بن الطفيل ، وعتيبة بن الحارث ، وبالعبدين : عنترة ، والسليك بن السلكة . الأغانى ( ١٤ : ٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني ، سيد شيبان ، ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية ،
 أدرك الإسلام ولم يسلم ، وقتله عاصم بن خليفة الضبى يوم الشقيقة .

<sup>(</sup>٤) ضرار بن عمرو ، صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية ، وكان فى بدء أمره تلميذا لواصل بن عطاء المعتزل ، ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الاعتقادات للرازى ٦٩ والفرق بين الفرق ٢٠١ . ويحكى عن ضرار أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود ، وحرف أبى بن كعب ، ويقطع بأن الله لم ينزله . الملل والنحل ( ١٠٥١ ) . قال أحمد بن حبل : شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحى القاضى ، فأمر بضرب عنقه فهرب ، وقيل إن يحيى بن خالد البرمكى أخفاه . لسان الميزان ( ٣ : ٢٠٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) من أسماء الشعر مما ليس فيه الراء ( السبّد ) بالتحريك ، و( الهلب ) بالضم ،
 و ( المسيحة ) ، وجمعها مسائح . و( الجمة ) : ماطال من الشعر ، و ( اللمة ) : مازاد على الجمة .
 و ( الخصلة ) ، بالضم : ما اجتمع من الشعر ، كذلك . انظر المخصص ( ١ : ٦٢ – ٦٩ ) .

ولم يُطِقُ مطَراً والقول يُعجِلُه فعاذَ بالغيث إشفاقاً من المطر قال وسألت عُثانَ البُرِّى (١): كيف كان واصل يصنع في العدد ؟ وكيف كان يصنع بالقَمر والبدر وكيف كان يصنع بالقَمر والبدر ويوم الأربعاء وشهر رمضان ، وكيف كان يصنع بالحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخِر وجمادى الآخِرة ورجب ؟ فقال : مالى فيه قول إلا ماقال صفوان : ملقّن ملهَم فيما يحاوله جَمٌّ خواطره جوّابُ آفاق وأنشدني ديسم (٢) قال : أنشدني أبو محمد اليزيدي :

وخَلَّةُ اللفظ في الياءات إن ذكِرَت كَخَلَّةِ اللفظ في اللاماتِ والألفِ (٣) وخَصْلَة الرَّاء فيها غيرُ خافيةٍ فاعرِفْ مواقعَها في القَول والصَّحُفِ (٤)

يرعم أنّ هذه الحروف أكثر ترداداً من غيرها ، والحاجة إليها أشدّ . واعتبِرْ ذلك بأن تأخذ عِدّة رسائل وعدة خطبٍ . من جملة خطب الناس ورسائلهم ؛ فإنّك متى حَصَّلتَ جميع حروفها ، وعددت كلَّ شكل عَلى حِدَة ، علمت أنّ هذه الحروف الحاجة إليها أشدّ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو سلمة عثمان بن مقسم البرى الكيندى البصرى . قال السمعانى فى الأنساب ۷۷ : ۱٥ هذه النسبة إلى البر وهو الحنطة ، وهذة النسبة إلى بيعه ، والمشهور بهذا الانتساب أبو سلمة عثمان بن مقسم البرى الكِنْدى مولى لهم من أهل الكوفة يروى عن قتادة ، وابن أبى إسحاق ، وحماد بن أبى سليمان ، وجابر ، وعاصم بن أبى النجود ، وكان قدريا معروفا بالكذب ووضع الحديث . لسان الميزان (٤ : ١٥٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) هو دیسم العنزی أحد من هجاهم بشار . الحیوان (۱ : ۱۸۳ ) . وکان بشار کثیر الولوع
 ۲۰ بدیسم العنزی ، وکان صدیقاً له ، وهو مع ذلك یکثر هجاءه . الأغانی ( ۳ : ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) الخلة ، بالفتح : الخصلة . فيما حدا ل : و إن فقدت ٪ ؛ والمعنى يتجه بكل منهما .

<sup>(</sup>٤) أشير في هامش هـ إلى رواية : ٩ وحصة ٥ في نسخة .

#### ذكر ما جاء في تلقيب واصل بالغزال ومن نفى ذلك عنه

قال أبو عنمان : فمن ذلك ما حبرنا به الأصمعيّ قال : أنشدني المعتمر بن سليمان ، لإسحاق بن سُويد العدويّ :

برِئت من الخوارج لستُ منهم منَ الغَزّال منهم وابنِ بابِ (۱) ومِن قومٍ إذا ذَكَروا عليًّا يَردُون السَّلامَ على السَّحابِ ولكنِّى أحبّ بكلِّ قلبى وأعَلمُ أنَّ ذَاكَ من الصَّوابِ رسولَ اللهِ والصَّديقَ حُبًّا به أرجُو غداً حُسْن الثوابِ (۲) وفي مِثل ذلك قال بشار:

مالى أُشايعُ غَزَّالاً له عنق كَنِقْنِقِ الدَّوِّ إِن ولَّى وإِن مَثَلاً (٢) ومن ذلك قول مَعْدَانَ الشُّمَيطيّ (٤) :

يوم تشفى النّفوسُ من يَعْصُرِ اللّؤ مِ ويُثنَى بِسَامَةَ الرَّحَالِ (°) وَعَـديِّ وتَيمِها وتُقيـفٍ وأُمَى وتغـلِبٍ وهـــلالِ لا حَرُورا ولا النواصِبُ تَنْجُو لا ولا صَحْبُ واصِلِ الغزَّالِ (٦)

 <sup>(</sup>١) يعنى بالغزال واصل بن عطاء . وابن باب ، هو عمرو بن عبيد ، من شيوخ المعتزلة ، وأحد الزهاد المشهورين . توفى بمران سنة ١٤٤ ورثاه المنصور . قالوا : ولم يسمع بخليفة رتّى من دونه سواه . ٥ تاريخ بغداد ٦٦٥٢ والمعارف ٢١٢ . وانظر لتعليل تسمية المعتزلة بالخوارج الفرق بين الفرق ٩٩ حيث أنشد البيتين . وفى اللسان ( عزل ٤٦٧ ) : « من العزال » بالعين المهملة . وانظر الكامل ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ال حسن المآب ا

<sup>(</sup>٣) سبق البيت في ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو السرى معدان الأعمى الشميطى المديبرى . ونسبته إلى الشميطية ، وهى فرقة من ٢٠ الشيعة الإمامية الرافضة ، تنتمى إلى أحمر بن شميط صاحب المختار . وقد قتلهما معاً مصعب بن الزبير . ما عدا هـ : ٩ السميطى ٩ تصحيف . انظر الفرق بين الفرق ٣٦ ، ٣٩ ومفاتيح العلوم ٢٢ ، وكامل المبرد ٣٤٣ والملل والنحل (٢ : ٣) .

 <sup>(</sup>٥) يعصر: أبو قبيلة ، وهو يعصر – ويقال أعصر أيضا – بن سعد بن قيس بن غطفان .
 انظر الاشتقاق ١٦٤ ، والمعارف ٣٦ والقاموس ( عصر ) . وسامة ، هو سامة بن لؤى ، ولقبه بالرحال
 لأن أخاه عامر بن لؤى توعده حين فقاً عينه ، فرحل إلى عمان هارباً حيث لقى حتفه فى الطريق . انظر
 سيرة ابن هشام ٦٣ جوتنجن .

<sup>(</sup>٦) النواصب ، والناصبية ، وأهل النصب : المتدينون ببغضه على ؛ لأنهم نصبوا له ، = ( ٤ ـــ البيان ــ أول )

وكان بشَّارٌ كثيرَ المديح لواصِل بن عطاء قبل أن يدين بَشَّارٌ بالرَّجْعة ، ويكفِّر جميع الأُمَّة وكان قد قال في تفضيله على خالدِ بن صفوانَ (١) وشبيبِ ١٦ ابن شيبة (٢) ، والفضل بن عيستى (٣) ، ويوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والى العراق :

أبا حُذيفَة قد أوتِيتَ مُعْجِبةً فى خُطبةٍ بَدَهَتْ من غير تقديرِ وإنَّ قولاً يروق الخالِدَين معاً لمُسْكِتٌ مُخرِسٌ عن كلِّ تحبيرِ (٤) لأنه كان مع ارتجاله الخطبة التي نزع منها الراء (٥) ، كانت مع ذلك أطولَ من خطبهم . وقال بشار :

تكلَّفُوا القولَ والأقوامُ قد حَفَلوا وحَبَروا خطباً ناهِيكَ من خُطبِ فقام مرتجِلاً تغلى بداهُته كِمِرْ جَلِ القَيْنِ لما حُفَّ باللّهبِ وجانَبَ الراءَ لم يشعُرْ بها أحد قبل التصفُّح والإغراق في الطّلبِ(١) وقال في كلمة له يعنى تلك الخطبة:

فهذا بديةٌ لا كتحبيرِ قائِل إذا ما أراد القول زَوَّرَه شهرا(٧)

 <sup>=</sup> أى عادوه . فيما عدا ل ، هـ : ( النوائب ) تحريف ، صواب هذه ( النوابت ) كاف هـ . وقد أشير
 الى هذه الرواية الأخيرة في هامش ل .

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم ، كان قريعاً لشبيب ، وعلما من أعلام الخطابة ، وقد وفد إلى هشام ، وكان من سمار أبى العباس ، وكان مطلاقاً ، روى أنه قال : « ما من ليلة أحب إلى من ليلة قد طلقت فيها نسائى ، فأرجع والستور قد قلعت ، ومتاع البيت قد نقل ، فتبعث إلى بنتى بسليلة فيها طعامى ، وتبعث إلى الأخرى بفراش أنام عليه » . المعارف ١٧٧ .

۲) شبیب بن شیبة ، کان من رهط خالد بن صفوان ، وکان بینهما منافسة شدیدة ، وهو شبیب بن شیبة بن عبد الله بن عبد الله بن الأهتم . وسیرد ذکره فیما بعد .

<sup>(</sup>٣) في هاشم هـ : ١ يعني بالخالدين خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة ١ .

<sup>(</sup>٤) هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي ، وسيترجم له في باب أسماء الخطباء والبلغاء .

 <sup>(</sup>٥) خطبة واصل بن عطاء التي جانب فيها الراء ، محفوظة في مكتبة مدرسة النبي شيث
 ٢٥ بالموصل . انظر مخطوطات الموصل ص ٢٠٨ . وقد عثرت على نسخة من الخطبة ملحقة بنهاية نسخة فيض الله من البيان ونشرتها محققة في نوادر المخطوطات ١ : ١١٧ - ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ﴿ لَمْ يَشْعِرْ بِهُ أَحِدْ ﴾ ، وهي رواية الأُغاني ( ٣ : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>V) زور الكلام: أصلحه وهيأه.

فلما انقلب عليهم بشّارٌ ومَقاتِلُه لهم بادية ، هجوه ونفَوه ، فما زال غائبا حتى مات عمرو بن عُبيد . وقال صفوان الأنصارى :

متى كان غُزّال له ياابن حَوْشَب غلامٌ كعمرو أو كعيسى بن حاضِر (١) أو القَرْمُ حَفْصٌ نُهيةً للمُخاطِر(٢) أمًا كان عُثانُ الطُّويلُ ابنُ خالد إلى سُوسها الأقصى وخَلْف البرابر(٣) له خلفَ شَعْبِ الصِّينِ في كل تُعْرة رجالٌ دُعاة لا يفُلُ عزيمَهُم تهكُّم جَبّارٍ ولا كيدُ ماكرِ<sup>(1)</sup> وإن كان صيفٌ لم يُخَفْ شهرُ ناجرِ (٥) إذا قال مُرُّوا في الشَمَاء تطوَّعُـوا وأوْرَى بفَلْجِ للمُخاصمِ قاهِر(٦) فأنجَحَ مُسعاهم وأثْقَب زَنْدَهم وأوتادُ أرض الله في كلِّ بلدةٍ وموضعُ فتياها وعلم التشاجُر(٧) ولا الشُّدْقُ من حَيَّى هلالِ بن عامرِ (٨) وما كان سحبانٌ يشقُّ غُبارَهـم إذا وصلُّ وا أيمانهم بالمخاصر (٩) ولا النّاطق النَّخَّار والشيخ دَغفل

<sup>(</sup>۱) عيسى بن حاضر ، أحد رجال المعتزلة ، وكان صاحب عمرو بن عبيد ، انظر الحيوان ( ۱ : ٣٣٨ - ٣٣ )

<sup>(</sup>٢) حفص ، هو حفص الفرد ، ذكره ابن النديم في الفهرست ٢٥٥ مصر ١٨٠ لييسك ، ١٥ وذكر أنه من المجبرة ، وكان من أهل مصر ، قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره ، فقطعه أبو الهذيل . والنهية ، بالضم : غاية كل شيء ، كالنهاية . والمخاطر : الذي يخاطر غيره ، أي يراهنه .

 <sup>(</sup>٣) السوس الأقصى : كورة بالمغرب مدينتها طنجة . والسوس الأدنى : بلدة بالأهواز .

<sup>(</sup>٤) العزيم والعزيمة والعزم والمعزم ، بمعنى . والتهكم : التكبُّر ، ويقال تهكم عليه ، إذا اشتد غضبه .

 <sup>(</sup>٥) تطاوع للأمر وتطوع به وتطوعه: تكلف استطاعته. فيما عدا ل: ٥ تطاوعوا ٥ و: ﴿ وَإِنْ ٢٠
 كان صيفاً ».

<sup>(</sup>٦) أَثْقَبِ الزَّند : قدحه فأخرج منه النار . وأورى الزند إيراء : أثقبه .

<sup>(</sup>٧) التشاجر : التنازع والاختلاف في الخصومات ، أراد النزاع الكلامي .

<sup>(</sup>٨) الشدق : جمع أشدق ، وهو المتفوَّه ذو البيان .

 <sup>(</sup>٩) النخار ، هو النخار بن أوس العذرى ، قال فيه صاحب القاموس ﴿ أنسب العرب ٤ . وكان ٢٥ معاصراً لجميل الشاعر ، وقد هجاه بشعر في الأغاني (٧: ٩٥) . وسيأتى قول الجاحظ في علة تسميته بالنخار ، أنه ربما حمى في الكلام فنخر . ودغفل ، هو دغفل بن حنظلة =

ولا القالةُ الأعلَوْن رهطُ مكَحَّلِ إذا نَطقُوا في الصُّلح بين العشائرِ (١) ، بجمع من الجُفَّينِ راضٍ وساخطٍ وقد زحفَتْ بُدّاؤهم للمَحَاضِرِ<sup>(٢)</sup>

الجُفَّانِ : بكر وتميم . والرَّوْقان : بكر وتغلب . والغاران : الأَزْد وتميم . ويقال ذلك لكل عِمارةٍ من الناس (٣) ، وهي الجمع ، وهم العمائر أيضاً : غان مالحُقُ لَنِضاً : غان المَّادة

غارٌ . والجُفُّ أيضاً : قِشْرِ الطَّلْعة \_

تَلقَّبَ بالغَزَّال واحدُ عصره فَمنْ لليتامي والقَبيل المكائرِ ومَن لِحَرُورِيّ وآخرَ رافض وآخرَ مُرْجيّ وآخرَ جائِسر<sup>(٤)</sup> وأمرٍ بمعروفٍ وإنكار منكَر وتحصين دين الله من كل كافِر يُصِيبون فَصْلَ القول في كلِّ موطن كما طَبَّقتْ في العظم مُدْيةُ جازرٍ تراهُمْ كأنّ الطيرَ فوقَ رءوسهم على عمّة معروفة في المعاشر وسيماهُمُ معروفةً في وجوههمْ وفى المشي حُجَّاجاً وفوق الأباعر وفى رَكعة تأتى على الليل كلُّهِ وظاهر قولٍ في مِثال الضمائر وفى قَصِّ هُدّابِ وإحفاء شارب وَكُوْرِ عَلَى شَيبِ يُضيَّ لناظر<sup>(٥)</sup> وعَنْفُقةٍ مصلومة ، ولنعله قِبالانِ ، في رُدْنٍ رحيب الخواصر (٦) ١٥ فتلك علاماتٌ تحيط بوصفهم وليس جَهُول القوم في علم خابر<sup>(٧)</sup>

= السدوسي ، أدرك النبي ولم يسمع منه شيئاً ، ووفد على معاوية . وقتلته الأزارقة . انظر أمثال الميداني ف : « أنسب من دغفل » والإصابة ٢٣٩٥ .

<sup>(</sup>١) مكحل ، هو عمرو بن الأهتم المنقرى ، كما سيأتى فى ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) البداء : جمع باد ، وهو ساكن البادية . والمحاضر : المناهل يجتمعون عليها .

<sup>(</sup>٣) الجف ، والروق ، والغار : الجمع الكثير من الناس .

<sup>(</sup>٤) هـ، ب « حائر » .

<sup>(</sup>٥) الكور : لوث العمامة ، أى إدارتها على الرأس .

<sup>(</sup>٦) العنفقة : مابين الشفة السفلي والذقن . قبال النعل : زمامها .

<sup>(</sup>Y) هـ، ب: « في جرم خابر ».

وفي واصل يقول صفوان:

١٨ فما مَسَّ ديناراً ولا صرَّ درهما ولا عرف الثوبَ الذي هو قاطعُه

وفيه يقول أسباط بن واصل الشيباني :

وأشهد أنَّ الله سمَّاكَ واصلا وأنَّك محمود النقيبة والشِّيمُ

ولما قام بشَّار بِعُذر (١) إبليس في أنَّ النَّار حيرٌ من الأرض ، وذكر ه

واصلا بما ذكره به ، قال صفوان :

وفى الأرض تَحْيا بالحجارة والزَّنْدِ (٢) أعاجيبُ لا تُحصَى بِخَطِّ ولا عَقْدِ (٣) من اللؤلؤ المكنون والعنبر الورْدِ وفى الغيضة الغنَّاءِ والجبل الصَّلْدِ وكلِّ سَبُوحٍ فى الغمائر من جُدِّ (٤) على بطنه مَشْى المُجانِب للقَصْدِ (٥) على بطنه مَشْى المُجانِب للقَصْدِ (٥) تَعَمُّجَ ماء السَّيل فى صَبَبٍ حَردِ (٢) زَبرجَدُ أملاك الورَى ساعة الحشدِ (٧)

رَعمتَ بأنّ النارَ أكرمُ عنصراً وتُخْلَق في أرحامها وأرومها وفي القعر من لُجِّ البحار منافعٌ كذلك سِرُّ الأرض في البحر كلّه ولا بدَّ من أرض لكل مُطَيِّرٍ كذاك وما ينساحُ في الأرض ماشيا ويسْرى على جلد يقيم حُزوزَه وفي قُلَلِ الأجبال خلف مُقطَّم وفي قُلَلِ الأجبال خلف مُقطَّم

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ، هـ : « يعذر » .

<sup>(</sup>٢) يعنى أن النار كامنة في الحجارة والزند .

<sup>(</sup>٣) الأروم : جمع أرومة ، وهي الأصل . والعقد : ضرب من الحساب .

<sup>(</sup>٤) ما عدا هـ: « لكل مطهر » ولا يستقيم به المعنى ، وصوابه من هـ والفرق بين الفرق حيث أنشد القصيدة . والغمائر : جمع غمير ، وهو الماء الكثير . والجد ، بالضم والفتح : شاطئ النهر . أى لابد لكل سابح من شاطئ .

<sup>(</sup>٥) ينساح : يمشى على بطنه . ل : ١ كذلك ماينساح ١ .

<sup>(</sup>٦) التعمج: التلوى. والصبب: الموضع المنحدر. والحرد: المتنحى المعتزل.

 <sup>(</sup>٧) المقطم: جبل يمتد من أسوان على شاطىء النيل الشرق حتى يكون منقطعه طرف القاهرة .
 قال ياقوت : « وذكر قوم أنه جبل الزبرجد » . والأملاك : الملوك .

وف الحرَّةِ الرَّجلاءِ تُلْفَى معادنٌ مِن الدَّهبِ الإبريز والفضة التى وكل فِلز من نُحاس وآنك وفيها زَرانيخ ومَكْسرٌ ومَسرْتَكُ هُ وفيها ضُروب القارِ والشَّبِ والمَها ترى العِرْق منها في المقاطع لائحا ومن إثمدٍ جَونٍ وكِلْسٍ وفِضَّة وفي كلِّ أغوارِ البلاد معادنٌ وكلُّ يواقيتِ الأنامِ وحَلْيها وفيها مَقامُ الخِلِّ والرَكنُ والصَّفا وفيها مَقامُ الخِلِّ والركنُ والصَّفا

لهن مغارات تَبَجّسُ بالنَّقْدِ (۱) تروقُ وتُصْبِی ذا القناعة والزُّهد ومن زِئبَقِ حَی وتُوشَادُر یُسْدِی (۲) ومن مَرْقَشِیثا غیر کاب ولا مُکْدِی (۳) وأصنافُ کِبریتٍ مُطاوِلةُ الوقدِ (٤) کا قَدَّتِ الحسناءُ حاشیة البُرْدِ ومن تُوتِیاء فی معادنه هِنْدِی وفی ظاهر البیداء من مَسْتو نَجدِ (٥) من الأرض والأحجارِ فاخرةِ المَجْدِ ومُستَلمُ الحُجَّاجِ من جَنّة الخُلْدِ

(١) الحرة : أرض حجارتها سُود . والرجلاء : التي لا يستطيع المثنى فيها حتى يترجل فيها ؟
 لخشونتها وصعوبتها . تبجس بالنقد ، أى تنفجر بالذهب والفضة .

<sup>(</sup>٢) الفاز : جواهر الأرض كلها . والآنك : الأسرب ، وهو الرصاص القلعى . وقال كراع : هو القزدير . وجعل الزئبق حيا لسرعة حركته . والنوشاذر ، بالذال المضمومة ، ويقال بالمهملة أيضاً : حجر صاف كالبلور . انظر حواشى الحيوان (٥: ٣٤٩) . فيما عدا ل ، هـ: « ونوشادر » . وف الفرق بين الفرق ٠٤ : « ونوشادر سندى » نسبة إلى السند . قال داود : « يكون بالبلاد الحارة » .

<sup>(</sup>٣) الزرنيخ: معدن له ألوان كثيرة ، منها الأصفر والأحمر والأغير ، وأجودها الصفائحى الذى يستعمله النقاشون الذى له لون كلون الذهب ، وكانت صفائحه تنقشر وكأنها مركبة بعضها فوق بعض . المعتمد لابن رسولا ١٧٠ . وفي اللسان أنه لفظ أعجمي ، وضبط فيه وفي المعرب ١٧٤ بكسر الزاى . والمكر ، بالفتح : المغرة ، وهي طين أحمر يصبغ به . والمرتك : مبيض المرداسنج . والمرادسنج : رصاص عبيط وأسرنج أو رصاص محروق ، يسبك حتى يمتزج ، وتبييضه أن يلف في صوف ويطبخ بفول ، وكلما نضج غير الصوف والفُول حتى يبيض . تذكرة داود . وهو فارسي معرب . والمرقشينا : صنف من الحجارة يستخرج منه النحاس . المعتمد .

 <sup>(</sup>٤) المها: جمع مهاة ، وهي البلورة التي تِبصُّ لشدة بياضها . فيما عدا ل ، هـ : « النهي » ،
 ٢٥ وهو بالفتح : ضرب من الخرز .

<sup>(</sup>٥) النجد: ماغلط من الأرض وارتفع واستوى .

٢٠ رجّعتَ إلى الأمصار من بعد واصل

وفي الحجر المُمْهِي لمُوسِي على عَمْد (١) لأمّ فصيل ذي رُغاءِ وذي وَخْدِ (٢) ونحن بَنُوه غيرَ شكِّ ولا جَحْدِ وأوضح برهان على الواحد الفرد كأتباع دَيْصَانٍ وهم قُمُشُ المَدِّ (٣) وتضحك من جيد الرّئيس أبي الجَعْدِ (٤) لتصرفَ أهواءَ النُّفوس إلى الرَّدِّ ومولاك عند الظُّلم قِصَّتُه (٥)مُرْدِي \_ يقول: إن مولاك ملاح ؛ لأن الملاحين إذا تظلُّموا رفعوا المَرادي \_ وأبعدَ خلقِ الله من طُرُق الرُّشْدِ (٦)

وفي صخرة الخضر التي عند حُوتِها وفي الصَّخرة الصماء تُصْدَعُ آيةٌ مفاخرُ للطِّينِ الذي كان أصلَنا فذلك تدبيرٌ ونفعٌ وحكمة أتجعلُ عَمْراً والنَّطاسيُّ واصلاً وتفخر بالميلاء والعِلْج عاصمٍ وتحكي لدى الأقوام شُنْعة رأيه وسمَّيتَه الغَزَّالَ في الشِّعر مطنِباً

فيا ابنَ حليفِ الطِّينِ واللُّومِ والعَمَى علياً وتعزو كلَّ ذاك إلى بُرْدِ أتهجُو أبا بكرٍ وتخلع بعْدَه وطالبُ ذَحْلِ لا يَبيت على حِقْدِ كَأَنَّكَ غَضبانٌ على الدِّين كلُّه وكنتَ شريداً في التَّهائِم والنُّجْدِ (Y)

<sup>(</sup>١) صخرة الخضر : التي نسى عندها الحوت وفي سورة الكهف : (قال أرأيت إذ أوينا إلى ١٥ الصخرة فإنى نسبت الحوت ) . والخضر ، بكسر الخاء ، ويقال فيه أيضاً خضر ككتف . أمهى الحجر : ظهر ماؤه ، إشارة إلى ضرب موسى بعصاه الحجر .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الصخرة التي ظهرت منها ناقة صالح عشراء ، ونتجت سقبا . والوحد ، ضرب من سير الإبل . ب ، ج . ﴿ وجد ﴾ بالجيم ، وأثبت مافي ل ، هـ ، والتيمورية .

<sup>(</sup>٣) ديصان : صاحب الديصانية من المجوس الثنوية . والقمش ، جمع قماش ، وهو الرذال من كل شيء .

<sup>(</sup>٤) الميلاء ، هي حاضنة أبي منصور العجلي صاحب المنصورية . انظر الحيوان (٢: ٢٦٦ ، ٢٦٨ ) . وأبو الجعد ، كنية لواصل بن عطاء ، وكنيته المعروفة ٥ أبو حذيفة ، .

<sup>(</sup>٥) في هامش هـ : و القضة : القطعة ترفع فيها الظلامة ٥ .

<sup>(</sup>٦) في هامش ل : ﴿ إِنَّمَا قال ابن حليف الطين ؛ لأن أباه كان فخاراً يصنع الجرار ٤ . 40

<sup>(</sup>٧) التهائم: الأرض المتصوَّبة إلى البحر. ومنه تهامة. والنجد بضمتين، وسكن الجم الشعر: جمع نجد ، وهو ما غلظ من الأرض وأشرف واستوى .

أُتجعل ليلَى النَّاعِظية نِحلة وكلَّ عربِقِ في التناسُخِ والرَّدِ (١) عليك بدَعْدٍ والصَّدوف وفَرَتنَى وحاضِنتَى كِسْفٍ وزاملتَى هِنْدِ (٢) تُواثِب أَقماراً وأنت مُشوَّه وأقربُ خلقِ الله من شَبَه القِرْدِ

ولذلك قال فيه حمادُ عَجْرَدٍ (٣) بعد ذلك :

ويا أقبحَ مِن قردٍ إذا ما عَمِيَ القِردُ

ويقال إنه لم يجزع بشار من شيء قط جزعَه من هذا البيت (٤). وذكره الشاعر وذكر أخويه لأمّه فقال:

لقد ولدتْ أمُّ الأكيمِ فِ أَعرَجاً وآخرَ مقطوعَ القفا ناقص العَضُدُ (٥) وكانوا ثلاثة مختلفي الآباء والأمُّ واحدةٌ ، وكلُّهم وُلِد زَمِناً . ولذلك قال بعضُ من يهجوه :

إذا دَعاهُ الخالُ أقعى ونكَصْ وهُجْنَةُ الإِقراف فيه بالحِصَصْ (٦) وقال الشاعر:

لا تشهدَن بخارجي مُطْرِفٍ حتَّى ترى مِن نَجله أفراسا (٧)

40

<sup>(</sup>١) ليلي الناعظية : إحدى نساء الغالية ، منسوبة إلى بني ناعظ ، بالظاء المعجمة ، وهم بطن من

العرب . انظر القاموس واللسان والجمهرة (٣: ١٢١) . نحلة : أي صاحبة نِحلة ومذهب .

 <sup>(</sup>٢) دعد ، وأختاها من الأسماء الشائعة في غزل العرب . والكسف ، هو أبو منصور العجلى .

انظر الحيوان ( ٢ : ٢٦٦ / ٦ : ٣٨٩ ) . والزامل : من يزمل غيره ، أى يتبعه .

 <sup>(</sup>۳) حماد عجرد ، بالإضافة ، هو حماد بن عمر بن يونس ، شاعر من مخضرمى الدولتين ، ۲۰
 ولم يشتهر إلا فى العباسية ، وكان بينه وبين بشار مهاجاة فاحشة . توفى سنة ۱٦١ وقيل ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الحيوان ( ٤ : ٦٦ / ٦ : ٢٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) الأكيمِه : مصغر الأكمه ، وهو الذي ولد أعمى .

<sup>(</sup>٦) الإقراف : الهجنة من قبل الأب ، عنى أنه لئيم الأم والأب .

 <sup>(</sup>٧) أى لا تشهد به المحافل والحروب . والخارجي من الخيل : الذي يخرج بنفسه من غير أن
 يكون له عرق في الجودة . والمطرف ، كالطارف : المستحدث .

وقال صفوانُ الأنصارى فى بشّارٍ وأَخَوَيْهِ ، وكان يخاطب أمهم : ولَدْتِ خُلْداً وذِيخاً فى تشتّمه وبعده خُزَزاً يشتد فى الصُّعُدِ (١) ثلاثَةٌ من ثلاثٍ فُرِّقوا فِرَقاً فاعرف بذلك عِرقَ الحالِ فى الولدِ الخُلْد: ضربٌ من الجُرذان يولَد أعمى . والذّيخ: ذكرَ الضّباع ، وهو أعرج . والخُزز: ذكر الأرانب ، وهو قصير اليدين لا يلحقه الكلب فى الصُّعُد (٢) .

وقال بعد ذلك سُليمان الأعمى ، أخو مسلم بن الوليد الأنصارى الشَّاعر (٣) ، في اعتذار بشّارٍ لإبليسَ وهو يخبر عن كَرَم خصال الأرض : لابدًّ للأرض إن طابتُ وإنْ خَبُتَ من أن تُجيل إليها كلَّ مغروسِ وتُربةُ الأرض إن جيدت وإن قُحِطَتْ فَحَمْلُها أبداً في إثر منفُوسِ (٤) وبطنها بفِلز الأرض ذو خَبَرٍ بكل ذى جوهر في الأرض مرموسِ (٥) وبطنها بفِلز الأرض ذو خَبَرٍ بكل ذى جوهر في الأرض مرموسِ (٥) الفِلدُّ : جوهر الأرض من الذهب والفِضة والنحاس والآئك وغير ذلك وكل آنيةٍ عَمَّتْ مرافقُها وكلّ مُنتَقَدٍ فيها وملبوسٍ وكلّ مُنتَقَدٍ فيها وملبوسٍ

وكلُّ ماعُونها كالمِلح مِرْفقةٌ وكلُّها مُضْحِكٌ مِن قول إبليس (٦)

وقال بعض نُحلَعاء بغداد (٧):

<sup>(</sup>١) التشتم، أراد به الشتامة: وهي القبح. والصعد: جمع الصعود، بالفتح، وهي العقبة الشاقة. ١٥

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ( ٥ : ١٣٤٧ : ٣٥٦ : ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وكذلك في الحيوان (٤: ١٩٥) لكن ياقوتاً في معجم البلدان (١١: ٢٥٥) والصفدى في نكت الهميان ١٦٠ قد جعلاه ابناً لمسلم بن الوليد. قال ياقوت: «وهو ابن مسلم بن الوليد، المعروف بصريع الغواني، الشاعر المعروف، كان كأبيه شاعراً مجيداً ».

<sup>(</sup>٤) جيدت : مطرت بالجود ، وهو المطر الغريز . والمنفوس : المولود .

<sup>(</sup>٥) ل ، هـ : « بكل جوهرة » . والمرموس : المدفون .

<sup>(</sup>٦) الماعون : كل ما انتفع به .

<sup>(</sup>۷) الخلعاء: جمع خليع ، وهو المستهتر بالشرب واللهو ، والذي أعطى نفسه هواها فيما عدا ل ، هد: « خلفاء بغداد » وهو تحريف . وسيعاد البيتان في ( ٣ : ١٥٢ ) الأصل . وقبلهما : « وقال بعض الطياب » . والطياب ، بالكسر : جمع طيب ، وهو الفكه المزّاح . انظر سيبويه ( ٢ : ٢١١ ) والحيوان ( ٣ : ٢٧ ) .

عجبتُ من إبليس فى كِبْرهٍ وقُبْحِ ما أظهَرَ من نيته (١) تاه على آدَمَ فى سجدةٍ وصار قَوّاداً للُرّيّتِ (٢) وذكره بهذا المعنى سليمانُ الأعمى ، أخو مسلم الأنصاري (٣) ، فقال : يأبَى السّجودَ له من فَرْط نَحْوتِه وقد تحوَّل فى مِسلاخ قَوّادِ وقال صفوانُ فى شأن واصلٍ وبشّارٍ ، وفى شأن النّار والطّين ، فى كلمةٍ

له:

10

وفى ظهرها يقضى فرائضه العبدُ سَبَائِكَ لا تَصْدَا وإن قدُم العهدُ حسابٌ ولا خَطِّ وإن بُلغَ الجَهْدُ وذاك مَقامٌ لا يشاهده وَغْدُ (٤) بقولِ خطيب لا يجانبه القَصْدُ (٥) فأبدَعَ قولاً ماله في الورى نِدُّ فأبدَعَ قولاً ماله في الورى نِدُّ على تَرْكِها واللفظُ مطرِدٌ سَرْدُ وضُوعف في قَسْمِ الصِّلات له الشُّكُدُ (١) وقلل ذاك الضَّعْفَ في عينه الزُّهدُ وقلل ذاك الضَّعْفَ في عينه الزُّهدُ

وف جوفها للعبد أستر منزل تمجّ لفاظ الملح مجّا وتصطفى وليس بمُحص كُنْهَ ماف بُطونِها فسائِلْ بعبد الله في يوم حَفْلِهِ أقام شبيب وابن صفوان قبله وقام ابن عيسى ثُمَّ قفّاه واصل فما نقصَتْهُ الرّاءُ إذْ كان قادراً ففضل عبد الله مُحطبة واصل ففضل عبد الله مُحطبة واصل فأقنع كُلَّ القوم شكرُ حِبائِهم

茨 华 杂

قد كتبنا احتجاجَ مَن زعم أنَّ واصلَ بنَ عطاءٍ كان غَزَّالا،واحتجاجَ مَن

<sup>(</sup>١) هـ ، ب : ﴿ وخبث ما ابداه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ل : ﴿ في سجدته ، .

۲۰ (۳) انظر ما سبق فی ۳۱ س ۲ .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ماكان من اجتماع شبيب وخالد بن صفوان والفضل بن عيسى وواصل ، عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز . انظر ما سبق في ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) القصد: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . ل ، هـ : ﴿ أَقَامُ شَبِيبًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الشكد ، بالضم : الجزاء والعطاء .

دفع ذلك عنه ، ويزعم هؤلاء أنّ قولَ الناس : واصلّ الغزّال ، كما يقولون : حالد الحَذَّاء (١) ، وكما يقولون : هشام الدَّستوائي (٢) . وإنما قيل ذلك لأنّ الإباضيّة (٣) كانت تبعثُ إليه من صَدَقاتها ثياباً دَسْتُوائية ، فكان يكسوها الأعرابَ الذين يكونون بالجَنَاب (٤) ، فأجابوه إلى قول الإباضيَّة ، وكانوا قبلَ ذلك لا يزوِّجون اللهُجنَاء ، فأجابوه إلى التَّسوية وزَوَّجوا هجيناً ، فقال الهجين في ذلك : إنا وجَدْنا الدَّسْتُوائيينا الصائمين المتعبِّدينا إنا وجَدْنا الدَّسْتُوائيينا الصائمين المتعبِّدينا أفضلَ منكمْ حسباً ودِينا أخزى الإلهُ المتكبِّرينا أفضلَ منكمْ حسباً ودِينا أخزى الإلهُ المتكبِّرينا أفضلَ منكمْ مَن يُنكِح الهَجينا (٥) \*

وقال: إنما قيل ذلك لواصل لأنّه كان يكثر الجلوسَ (٢) في سوق الغزّالين، الى أبي عبد الله، مولى قَطَن الهِلاليّ. وكذلك كانت حالُ خالدِ الحَدِّاءِ الفقيه. وكما قالوا: أبو مسعودٍ البدري (٧)، لأنه كان نازلا على ذلك الماء. وكما قالوا: أبو مالك

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن مهران ، ویکنی أبا المبارك ، مولی لقریش لآل عبد الله بن عامر بن كریز . قیل إنما سمی حذاء لأنه كان يتكلم فيقول : احذ علی هذا الحدیث . المعارف ۲۱۹ . وقیل إنه تزوج امرأة فنزل علیها فی الحذائین فنسب إلیها . السمعانی ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر هشام بن بن أبى عبد الله سنبر كجعفر الدستوائى البصرى البكرى ، ١٥ وكان يرمى بالقدر ، روى عن قتادة ، وروى عنه يحيى القطان . ودستوا ، بفتح الدال والتاء ، من بلاد فارس . مات سنة ١٥٢ أو ١٥٤ وله ثمان وسبعون سنة . معجم البلدان ، والمعارف ٣٢٣ ، وتهذيب التهذيب ، وتذكرة الحفاظ (١٥٠ : ١٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) الإباضية: فرقة من فرق الخوارج، نسبة إلى عبد الله بن إباض، الحارج فى أيام مروان بن
 عمد . انظر آراءهم فى الملل ( ١ : ١٨٠ ) والفرق بين الفرق ٨٢ والمواقف ٦٣٠ . ٢٠
 (٤) الجناب، بالفتح: موضع فى أرض كلب فى السماوة، بين العراق والشام. ل : « بالحباب » تحريف.

<sup>(</sup>٥) الهجين : عربي وُلد من أمّة ، أو من أبوه خير من أمّه .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل « لكثرة جلوسه » .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى البدرى ، وشهرته بكنيته . صحابى شهد
 العقبة وبدرا ، توفى سنة ٤٠ . الإصابة ٥٩٩٩ والسمعانى ٦٨ .

السُّدِّيّ (١) ؟ لأنه كان يبيع الخُمُر في سُدَّة المسجد (٢) .

وهذا الباب مستقصًى فى كتاب « الأسماء والكنى » ، وقد ذكرنا جملة منه فى كتاب « أبناء السَّرارى والمَهيرات » .

### ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة وما يحضرني منها

قال أبو عثمان: وهي أربعة أحرف: القاف، والسين، واللام، والراء. فأما التي هي على الشين المعجمة فذلك شيء لا يصوِّره الخطّ؛ لأنه ليس من الحروف المعروفة، وإنما هو مَخْرجٌ من المخارج، والمخارجُ لا تُحصَى ولا يُوقف عليها. وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لغات العجم؛ وليس ذلك في شيء أكثر منه في لغة الخوز. وفي سواحل البحر من أسياف فارسَ ناسٌ كثير، كلامهُم يشبه الصَّفير (٣). فمَنْ يستطيع أن يصوِّر كثيراً من حروف الزَّمزمة، والحروفِ التي تظهر من فم المجوسيّ إذا ترك الإفصاح عن معانيه، وأخذ في باب الكناية وهو على الطعام ؟!

فاللَّنغة التي تعرِض للسِّين تكون ثاء ، كقولهم لأبي يَكسوم (١) : أبي يَكثوم ؟ وكما يقولون : بُثْرَةٌ ، وبِشْم الله ، إذا أرادوا بُسْرة ، وبسم الله .

۲.

<sup>(</sup>١) فى القاموس (سدد): « وإسماعيل السدى لبيعه المقانع فى سدة مسجد الكوفة ». ومثله فى اللسان. وفى تهذيب التهذيب: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى ، أبو محمد الكوفى. مات سنة سبع وعشرين ومائة. وذكر السمعانى ٢٩٤ أنه مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، حجازى الأصل ، سكن الكوفة .

<sup>(</sup>٢) السدة : بالضم : الباب ، أو ما حول المسجد من الرواق .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « شبيه بالصفير » .

 <sup>(</sup>٤) أبو يكسوم : كنية أبرهة الملك الحبشى ، صاحب الفيل الذى وجه لهدم الكعبة ، وكان له
 ابن يسمى « يكسوم » ، وبه كان يكنى . انظر السيرة ٤١ جوتنجن .

10

وأما اللئغة التي تقع في اللام فإن مِن أهلها مَن يجعل اللام ياء فيقول بدل قوله: اعتَلَلْتُ: اعتيبت، وبدل جَمَل: جَمَى . وآخرون يجعلون اللام كافاً ، كالذي عرض لعُمَر أخى هلال ، فإنه كان إذا أراد أن يقول: ما العلة في هذا ، قال: مَكْعِكّة في هذا .

وأمّا اللَّتْغة التي تقع في الراء فإنَّ عددَها يُضعِف على عدد لثغة اللام ؟ لأنّ الذي يعرِض لها أربعة أحرف: فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو، قال: عَمْغ، عَمْى، فيجعل الراء ياءً. ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو، قال: عَمْغ، فيجعل الراء غينا. ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو، قال: عَمْذ، فيجعل الراء ذالا. وإذا أنشد قول الشاعر (١):

واستبدَّت مَرَّةً واحدة إنما العاجزُ مَن اليستبدّ قال :

واستبدَّت مَذَّة واحدة إنما العاجز من لا يستبدّ فمن هؤلاء على بن الجُنيد بن فُريدى .

ومنهم من يجعل الراء ظاءً معجمة ، فإذا أراد أن يقول : واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبدّ يقول :

واستبدَّت مَظَّة واحدة إنما العاجز من لا يستبدّ ومنهم من يجعل الرّاء غَيناً معجمة ، فإذا أراد أن ينشد هذا البيت قال : واستبدت مغَّةً واحدة إنما العاجز من لا يستبدّ كما أن الذي لُثْغته بالياء ، إذا أراد أن يقول : « واستبدّت مرة واحدة » يقول . « واستبدّت مرة واحدة » . . « واستبدت مَيَّةً واحدة » .

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أبى ربيعة ، من قصيدة فى ديوانه ٧٦ مطلعها : ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تحد

وأما اللثغة الخامسة التي كانت تعرض لواصل بن عطاء ، ولسليمان بن يزيد العدوي (١) الشاعر ، فليس إلى تصويرها سبيل . وكذلك اللثغة التي تعرض في السين (٢) كنحو ماكان يعرض لمحمّد بن الحجاج ، كاتب داود بن محمد ، كاتب أم جعفر ؛ فإنّ تلك أيضاً ليست لها صورة في الخط تُرى بالعين ، وإنما يصوِّرها اللّسان وتتأدَّى إلى السمع . وربّما اجتمعت في الواحد لتُغتان في حوفين ، كنحو لثغة شَوْشَى ، صاحب عبد الله خالد الأموى ؛ فإنه كان يجعل اللام ياء والراء ياء . قال مرّة : موياى وبي ابي . يريد: مولاى ولى الري . يجعل اللام ياء والراء إذا كانت بالياء فهي أحقرهن وأوضعهن لذى المروءة ، ثم التي على الظاء ، ثم التي على الذال . فأمّا التي على الغين فهي أيسرهن ، ويقال إنّ صاحبَها لو جَهد نفسته جَهدَه ، وأحدّ لسانَه (٣) ، وتكلّف مَخر بالراء على حقّها والإفصاح بها ، لم يك بعيداً من أن تُجيبه الطّبيعة ، ويؤثّر فيها ذلك التعهد أثراً حسناً .

وقد كانت لتُغة محمَّد بن شبيب المتكلِّم ، بِالغَين ، وكان إذا شاء أن يقول عَمْرو ، ولعمرى ، وما أشبه ذلك على الصحَّة قاله ، ولكنه كان يستثقل التكلُّف والتهيُّو لذلك ، فقلت له : إذا لم يكن المانع إلا هذا العذر فلستُ أشكُّ أنك لو احتملتَ هذا التكلُّف والتبُّع شهراً واحداً أنّ لسانك كان يستقيم . فأمَّا من تعتريه اللَّغغة في الضاد وربَّما اعتراه أيضاً في الصَّاد والراء ، حتَّى إذا أراد أن يقول مُضر قال مُضى ، فهذا وأشباهُه لاحقون بشوشى . وقد زعم ناس من العوام أن موسى عليه السلام كان ألئغ ، ولم يقفوا من وقد زعم ناس من العوام أن موسى عليه السلام كان ألئغ ، ولم يقفوا من الحروف التي كانت تعرض له على شيء بعينه . فمنهم من جعل ذلك خلِقة ، ومنهم من زعم أنّه إنما اعتراه حين قالت آسية بنتُ مُزاحِم امرأة فرعون لفرعون :

<sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ في الحيوان ( ٦ : ١٩١ ) وروى له القالي شعراً في ( ٣ : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و الشين به .

<sup>(</sup>٣) هـ : ﴿ وَأَخَذَ لَسَانَهُ ﴾ .

40

« لا تَقْتُلْ طفلاً لا يعرف التَّمر من الجمر (١) ». فلمَّا دعا له فرعونُ بهما جميعاً تناول جُمرةً فأهوى بها إلى فِيه ، فاعتراه من ذلك ما اعتراه .

وأما اللَّثغة في الراء فتكون بالياء والظّاء والذال والغين ، وهي أقلُّها قبحاً وأوجدُها في ذَوِي الشرف وكبار الناس وبُلغائهم وعلمائهم .

وكانت لثغة محمد بن شبيبِ المتكلّمُ ، بالغين ، فإذا حَمَل على نفسه وقوَّم لسانَه أخرج الرَّاء على الصّحة فتأتَّى له ذلك . وكان يَدَعُ ذلك استثقالاً . أنا سمعت ذلك منه .

قال : وكان الواقديُّ (٢) يروى عن بعض رجالِه ، أنَّ لسان موسَى كانت عليه شأَّمة (٣) فيها شَعَرات . وليس يدلُّ القرآنُ على شيُّ من هذا (٤) ؛ لأنّه ليس في قوله : ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ دليلٌ على شيُّ دونَ شيُّ .

وقال الأصمعيّ : إذا تتعتع اللسانُ في التاء فهو تمتام ، وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء . وأنشد لرؤبة بن العجّاج :

ياحَمْدَ ذَاتَ المنطقِ التّمتامِ (°) كأنّ وَسُواسَكِ في اللّمامِ (٦) \* حديثُ شيطانِ بني هِنّامِ (٧) \*

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « لا يفرق » بدل « لا يعرف » .

<sup>(</sup>۲) الواقدى ، هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدى ، مولى الأسلميين . كان من أهل المدينة ، وانتقل إلى بغداد ، وولى القضاء بها للمأمون . وكان عالماً بالمغازى والسير والفتوح والأخبار . ولد سنة ۱۳۰ وتوفى سنة ۲۰۷ . الفهرست لابن النديم ۱٤٤ والمعارف ۲۲۳ وتاريخ بغداد (۳:۳ ـ ـ ۲۱ ) وابن خلكان ( ۱: ۵۰۸ ) والسمعانى ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) الشأمة ، بالهمز وبدونه : الخال في الجسد . فيما عدا ل : « شامة » .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: « مما قالوا » .

<sup>(</sup>٥) في الديوان ٤٤١: ١ يا هال ٥ مرخم هالة. والبيت مطلع أرجوزة له يمدح بها مسلمة بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٦) يقال : ما يزورنا إلا لماما : أي إلا أحياناً على غير مواظبة .

 <sup>(</sup>٧) فى اللسان : « بنو هنام : حى من الجن ، وقد جاء فى الشعر الفصيح » . وفى الأصول :
 « بنى همام » صوابه من الديوان .

وبعضهم ينشد:

« ياحَمْد ذاتَ المنطق النَّمْنَامِ «

وليس ذلك بشيء ، وإنما هو كما قال أبو الزَّحْف (١): لست بفأفأء ولا تَمتام ولا كثيرِ الهُجْرِ في الكلام وأنشد أيضاً للخَوْلانيِّ في كلمةٍ له :

إنّ السِّياط تَرَكن لاستِك منطِقاً كمقالة التمتام ليس بِمُعْرِبِ فجعل الخَولانيُّ التمتام غيرَ مُعْرِبِ عن معناه ، ولا مفصح بحاجته . وقال أبو عبيدة : إذا أدخَلَ الرَّجلُ بعض كلامه في بعض فهو ألفُّ ، وقيل بلسانه لَهَفٌ . وأنشدني لأبي الزَّحْف الراجز :

كأنَّ فيه لَفَفاً إذا نطَقْ من طُولِ تحبيسٍ وهَمَّ وأَرَقُ كأنَّه لما جلس وحْدَه ولم يكن له مَن يكلِّمه، وطال عليه ذلك، أصابه لففٌ في لسانه .

وكان يزيدُ بن جابرٍ ، قاضى الأزارقة (٢) بعد المُقَعْطِل ، يقال له الصَّموت ؟ لأنّه لما طال صمتُه ثقُل عليه الكلام ، فكان لسانُه يلتوى ، ولا يكاد يبين .

١٥ وأخبرني محمدُ بنُ الجهم (٣) أنّ مثل ذلك اعتراه أيامَ محاربة الزُّطّ (٤) ، من طول التفكُّر (٥) ولزوم الصّمت .

 <sup>(</sup>۱) هو أبو الزحف بن عطاء بن الخطفى ــ ابن عم جرير بن الخطفى ــ وعمر أبو الزحف حتى بلغ
 زمان محمد بن سليمان بن عبد الله بن عباس . انظر الشعراء لابن قتية .

٢٠ (٣) الأزارقة : فرقة من فرق الخوارج السبع : نسبة إلى نافع بن الأزرق . انظر آراءهم في الملل ( ١ :
 ١٩٠ ) ومفاتيح العلوم ١٩ والمواقف ٦٢٩ والفرق بين الفرق ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الجهم البرمكى ، ولاه المأمون عدة ولايات . وقد ذكر أبو الفرج فى الأغانى (١٣ : ٥٠ ) أسئلة طريفة فى الأدب والشعر ، وجهها إليه المأمون فأعجبه جوابها ، وكان هذا الاختيار مؤهلا لحصوله على هذه الولايات .

٢٥ (٤) الزط: جيل من الهند. انظر تحقيق اسمهم في حواشي الحيوان (٥: ٤٠٧). وقد كان هؤلاء ممن حاربهم المأمون. انظر حوادث سنة ٢٠٦، ٢٠٥ من كتب التاريخ.
(٥) هـ: ١٥ التفكير ٤.

قال : وأنشدني الأصمعي :

حديث بنى قُرْطٍ إذا ما لقيتَهم كَنَزُو الدَّبا في العرفج المتقارِبِ (١)

قال ذلك حين كان في كلامهم عَجَلة . وقال سلمة بن عَيَّاش (٢) : كَأْنَّ بني رألاَن إِذْ جاء جمعُهم فرارِيجُ يُلقَى بينهن سَويت (٣) فقال ذلك لدِقة أصواتهم (٤) وعَجَلة كلامهم . وقال اللَّهَبيُّ (٥) في اللجلاج : ليس خطيبُ القوم باللجلاج ولا الذي يَزْحَلُ كالهِلباجِ (٢) ورُبَّ بيداءَ وليل داج هتكتُه بالسَنَّصِّ والإدلاج

وقال محمد بن سَلَّام الجُمَحى: كان عمر بن الخطاب ، رحمه الله ، إذار أى رجلا يتلجلج في كلامه، قال: «خالقُ هذا وخالقُ عمرو بن العاصى واحد (٧٠)».

ويقال:في لسانه حُبْسة ، إذا كان الكلام يثقُل عليه ولم يبلُغُ حدَّ الفأَفاء . . والتمتام . ويقال في لسانه والتمتام . ويقال في لسانه

 <sup>(</sup>١) بنو قرط : بطن من بنى بكر بن كلاب . انظر المعارف ٤٠ والقاموس ( قرط ) . فيما عدا
 ل ، هـ « بنى زط » تحريف ، اجتلبه ما سبق من الكلام . والدبا : الجراد قبل أن يطير .

 <sup>(</sup>۲) سلمة بن عياش: شاعر بصرى من مخضرمى الدولتين ، وكان منقطعاً إلى جعفر ومحمد ،
 ابنى سليمان بن على بن عبد الله بن عباس ، يمدحهما . انظر الأغانى ( ۲۱ : ۸۶ – ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣) بنو رألان : قبيلة من مازن بن مالك بن عمرو بن تميم .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل ، هـ : ( لرقة أصواتهم » تحريف .

 <sup>(</sup>٥) اللهبى ، هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب ، أحد شعراء بنى هاشم ، وكان ممن
 وفد على عبد الملك بن مروان . انظر الأغانى ( ١٥ : ٢ - ١٠ ) ، والمؤتلف ٣٥ والمرزبانى ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٦) يزحل : يزل عن مقامه . قال لبيد :

لو يقوم الفيل أو فيَّاله زل عن مثل مقامى وزحل والهلباج : الأحمق الشديد الحمق .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدال ، هـ: ٩ إذا رأى الرجل ٥ و ٩ عمرو بن العاص ٥ . وفى تاج العروس ( ١٠ : ٢٤٥ ) :
 ٩ قال النحاس : سمعت الأخفش يقول : هو العاصى بالياء ، لا يجوز حذفها . وقد لهجت العامة بحذفها . قال النحاس : هذا مخالف لجميع النحاة يعنى أنه من الأسماء المنقوصة ، فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها ٥ وانظر شرح الرضى للشافية ( ٢ : ٣٠٣) . والخبر في الحيوان ( ٥ : ٥٨٧) وعيون الأخبار ( ٢ : ١٧١ ) .
 (٨) الكلام بعد ٩ التمتام ٥ إلى هنا من ل ، هـ .

لكنة ، إذا أدخل بعض حروف العجم فى حروف العرب ، وجَذبت لسائه العادة الأولى إلى المخرج الأوَّل . فإذا قالوا فى لسانه حُكْلة فإنما يذهبون إلى نُقصان آلة المنطق ، وعَجْز أداة اللفظ ، حتى لا تُعْرَفَ معانيه إلا بالاستدلال .

وقال رؤبة بن العجاج:

لو أنّنى أوتيتُ عِلْمَ الحُكَلِ عِلمَ سليمانَ كلامَ النملِ(')
وقال محمد بن ذُوّيب (') ، في مديح عبد الملك بن صالح:
ويفهمُ قول الحُكْلِ لو أَنّ ذَرَّةً تساوِدُ أُخرى لم يَفُتْه سِوَادُها (")
وقال التّيمي (٤) في هجائه لبني تَغلب:

ولكنَّ حُكْلاً لا تُبِينُ ودينُها عبادةُ أعلاجٍ عليها البرانسُ (°) قال : وأنشكن سُحيمُ بن حفص (٦) ، في الخطيب الذي تَعرِض له النَّحنحة والسُّعلة ، وذلك إذا انتفخَ سَحْرُه ، وكَبا زَنده ، ونَبا حدُّه ؛ فقال : نَعوذُ بالله مِن الإهمالِ ومِن كَلالِ الغَرْبِ في المَقَالِ « ومن خطيب دائمِ السُّعالِ «

۱۰ (۱) وكذا جاءت النسبة فى الصحاح وثمار القلوب ۳٤٩ ، ٥١٥ وأمثال الميدانى (١: ٢٤٥ ) و المحاح (١: ٨ ) . انظر اللسان (٢/٤٥٤ ) . والحميوان (٤: ٨ ) . لكن قال ابن برى : « الرجز للعجاج » . انظر اللسان (حكل) . والحكل : ما لا يسمع له صوت من الحميوان .

<sup>(</sup>۲) هو أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمي العماني الراجز ، وقيل له العماني وهو بصرى ولم يكن من أهل عمان ؛ لأن دكيناً الراجز نظر إليه فقال : من هذا العماني ؟ وذلك أنه كان أصفر مطحولا . وهو شاعر راجز من شعراء الدولة العباسية ، كان مقرباً من الرشيد . الأغاني ( ۱۷ : ۷۸ – ۸۳ ) والشعراء لابن قتيبة .

<sup>(</sup>٣) السواد ، بالكسر : السرار . وانظر الحيوان ( ٤ : ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) فى الحيوان (٤:٤٢): « وقال التيمى الشاعر المتكلم » .

 <sup>(</sup>٥) أنشده في الحيوان برواية : ( عجم وحكل لا تبين ) .

ر٦) ويقال أيضاً فى اسمه « عامر بن حفص » ولقبه « سحيم » . ويلقبه هذا يذكره الجاحظ فى مواضع كثيرة . والمدائنى فى كتبه يذكره بثمانية ألقاب وأسماء . انظر الفهرست لابن النديم ٤٠ ليبسك ١٣٨ . مصر . قال ابن النديم ٤٠ كان عالماً بالأحبار والأنساب ، ثقة فيما يرويه . وتوفى سنة ١٩٠ .

وأنشدني بعض أصحابنا:

ناديتُ هَيْذَانَ والأبوابُ مغلقةٌ ومثلُ هَيْذانَ سَنَّى فتحةَ البابِ(١) كَالْهُنِدُوانِيِّ لَمْ تُفْلَلْ مَضارِبهُ وجهٌ جميلٌ وقلبٌ غيرُ وَجَّابِ(٢) وقال آخر:

\* إذا الله سَنَّى عَقْدَ شيءٍ تيسرا (٣) \*

وقال بشر بن المُعتَمِر (٤) ، في مثل ذلك :

ومِن الكبائِرِ مِقْوَلٌ متتَعتعٌ جمُّ التنحنح مُتعَبُّ مبهورُ (٥)

وذلك أنّه شهد رَيْسان ، أبا بُجَير بن رَيْسانَ ، يخطُب . وقد شهدتُ ١٠ أنا هذه الخطبةَ ولم أر جباناً قط أجراً منه ، ولا جريئا قطُ أجبنَ منه .

وقال الأشلُّ الأزرقيّ - من بعض أخوالِ عمرانَ بن حِطَّان الصُّفريِّ القَعَديِّ (٦).

<sup>(</sup>١) سنَّى: فتح وسهل. والبيتان محرفان في العقد (٣٠: ٣٩٠).

 <sup>(</sup>٢) الهندواني ، بضم الدال مع ضم الهاء وكسرها : السيف المطبوع من حديد الهند . تفلل : تثلم .
 والوجَّاب : الخفاق المضطرب من الخوف .

<sup>(</sup>٣) يروى صدره: ه وأعلم علماً ليس بالظن أنه ه

و: ﴿ وَلَا تَيَأْسًا وَاسْتَغِفُرا اللَّهُ إِنَّهُ ۗ ﴿

انظر اللسان ( غور ، سنا ) وأمالي القالي ١ : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) بشر بن المعتمر، صاحب البشرية، انتهت إليه رآسة المعتزلة ببغداد، وانفرد عن أصحابه المعتزلة في بعض مسائل أوردتها في كتابى « معجم الفرق الإسلامية » . وكان بشر نخاسا في الرقيق . توفي سنة ٢٠٠ . انظر ٢٠٠ لسان الميزان (٢:٣٠) والملل والنحل (١:١٨) والمواقف ٢٢٢ ومفاتيح العلوم ١٩ والفرق ١٤١ واعتقادات الرازى ٢٤ واللسان (ربح) . فيما عدال ، هـ: « بشر بن معمر » تحريف . ولبشر قصيدتان في الحيوان (٢: ٢٨٧ - ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو سماك عمران بن حطان بن ظبيان السلوسى ، رأس القعدة من الصفرية ، وحطيبهم وشاعرهم ، أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم ، ثم لحق بالشراة فطلبه الحجاج فهرب إلى الشام ، فطلبه عبد الملك ففر إلى عمان . ولما طال عمره قعد عن الحرب ، فاكتفى بالتحريض والدعوة بشعره . توفى سنة ٨٤ . الإصابة ٦٨٦٩ .

- فى زيد بن جندب الإِياديّ (١) خطيبِ الأزارقة ، وقد اجتمعا فى بعض المحافل ، فقال بعد ذلك الأشرُّل البكريّ (٢) :

نَحنَعَ زيدٌ وسَعَلْ لمّا رأى وَقْعَ الأُسَلْ ويلُ أُمِّهِ إذا ارتَجَلْ ثمَّ أطالَ واحتَفَلْ

وقد ذكر الشَّاعر زيد بنَ جندبِ الإِياديّ ، الخطيبَ الأزوقيَّ ، في مرثيتِهِ لأبي دُوَادِ بنِ حَرِيز الإِيادي (٣) ، حيثُ ذكره بالخطَابة وضرب المثلَ بخطباء إياد ، فقال :

كُفُسٌ إياد أو لَقيطِ بن مَعْبدِ وعُدْرَةَ والمِنطيقِ زَيدِ بن جُندبِ وزيدُ بن جندبٌ هو الذي قال في الاختلاف الذي وقع بين الأزارقة: قل للمجلّين قد قرَّتْ عيونكم بفُرقة القوم والبغضاء والهَربِ (٤) كنّا أناساً على دين فقرَّقنا طولُ الجِدال وخَلْط الجِدِّ باللعبِ (٥) ما كان أغنى رجلاً ضلّ سعيهم عن الجِدال وأغناهُمْ عن الخُطبِ إلى لَا هُونُكُمْ في الأرضِ مُضطرباً مالى سيوى فَرسى والرُّمِحِ مِن نَسبِ وأمَّا عُذْرة المذكور في البيت الأوَّل فهو عُذْرة بن حُجَيرة (١) الخطيبُ الإياديّ. ويدل على قَدره فيهم ، وعلى قَدْره في اللَّسَن وفي الخُطب ، قولُ شاعرهم : وأيُّ فَتَى صَبْرِ على الأينِ والظَّما إذ اعتصرُوا لِلُوح ماءَ فِظاظِها(٧) وأذا ضَرَّجُوها ساعةً بدمائها وحُلَّ عن الكُوماء عَقْدُ شِظاظِها(٨) إذا ضَرَّجُوها ساعةً بدمائها وحُلَّ عن الكُوماء عَقْدُ شِظاظِها(٨)

<sup>(</sup>۱) له شعر في الحيوان ( ٦ : ۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) هد: ۱ النكرى ۱ .

٢ (٣) فيما عدا ل ، هـ : « بن جرير » تحريف . انظر اللآلي ٧١٨ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : « قد قرت عيونكم ، ،

<sup>(</sup>o) فيما عدا ل : « قرع الكلام » .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل ، هـ « عذرة بن حجرة » .

 <sup>(</sup>٧) اللوح ، بالفتح والضم : العطش . والفظاظ : جمع فظ ، وهو ماء الكرش . وكانوا يعتصرون
 ٢٠ ماء الكرش إذ عز عليهم الماء في المفاوز .

<sup>(</sup>٨) الكوماء : الناقة العظيمة السنام . والشظاظ : العود الذي يدخل في عروة الحوالق .

فَإِنَّكَ ضَحَّاكٌ إِلَى كُلِّ صَاحِبٍ وَأَنْظَقُ مِن قُسٍّ غَدَاةً عُكَاظِها إِذَا شَغَبَ الْمَوْلَى مُشَاغِبُ مَعْشَرٍ فَعُذْرَةُ فِيها آخِـنَّذُ بِكِظَاظِها(١)

فلم يضرِب هذا الشّاعرُ الإياديُّ المثلَ لهذا الخطيبِ الإياديِّ ، إلا برجُلٍ من خُطباء إياد ، وهو قُسُّ بنُ ساعدة . ولم يضرِبْ صاحبُ مرثية أبى دُوَادِ بن حَرِيزِ الإياديِّ (٢) المثلَ إلا بخطباء إيادٍ فقط ، ولم يفتقر إلى غيرهم ، حيث قال في عُذرة بن حُجَيرة (٣) :

كَفُسِّ إِيادٍ أو لَقيطِ بن مَعْبَدٍ وعُذْرةَ والمِنَطيقِ زيدِ بن جُندبِ

وأول هذه المرثيَّة قوله:

نعى ابنَ حَرِيز جاهلٌ بمُصابِه فعَمَّ نزاراً بالبُكا والتَّحَوُّبِ (٤) نعاهُ لنا كاللَّيثِ يحمي عرينه وكالبَدْرِ يُعْشِى ضوؤه كلَّ كوكبِ ١٠ وأَصْبَرُ من عَوْدٍ وأهْدَى إذا سَرَى من النَّجِمِ في داجٍ من اللّيل غَيْهَبِ (٥) وأَذْرَبُ من حَدِّ السِّنانِ لسائيه وأمْضَى من السَّيف الحسام المشطّبِ (٦) وغيمُ نزارٍ كلّها وخطِيبُها إذا قام طاطا رأسَه كلُّ مِشْغَبِ سليلُ قُرومٍ سادة ثُمَّ قالةٍ يبذّون يومَ الجمع أهل المُحصَّبِ (٧) كُفُسٌ إيادٍ أو لقيطِ بن معبدٍ وعُذْرةَ والمنطيق زيدِ بن جُندبِ ١٥

<sup>(</sup>١) الكظاظ: ممارسة الشدة وملازمتها.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ص ٤٢ . وفيما عدا ل ، هـ : ٩ بن جرير ١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص ٤٢ . وفيما عدا ل ، هد : « ابن حجرة » .

<sup>(</sup>٤) التحوب : البكاء في جزع وصياح . والبيت في سمط اللالئ ٧١٨ .

 <sup>(</sup>٥) العود ، بالفتح : الجمل المسن وفيه بقية . وفي أمثالهم : « زاحم بعود أودع » ، أي استعن على
 حربك بأهل السن والمعرفة ، فإنَّ رأي الشيخ خير من مشهد الغلام .

<sup>(</sup>٦) الذرب : الحدة . والحسام : القاطع . والمشطب : الذي فيه طرائق في متنه .

<sup>(</sup>٧) أشير في هامش ل إلى رواية « ثم قادة » في نسخة . والمحصب : موضع رمي الجمار بمني .

فى كلمةٍ له طويلة . وإيَّاهُم عَنَى الشَّاعُر بقوله :

يرْمُون بالخُطَب الطَّوالِ وتارةً وَحْى المَلَاحِظ حيفة الرُّقبَاءِ(١) قال: أخبرنى محمَّد بن عبَّاد (٢) بن كاسب، كاتبُ زهير ومولى بَجِيلة من سَبِي دابق (٣) ، وكان شاعراً راوية ، وطَلَّابة للعلم عَلاَّمة ، قال: سمعت أبا داود بن حَرِيز (١) يقول وقد جَرى شيءٌ من ذكر الخُطَبِ وتحبير الكلام واقتضابِه ، وصعوبة ذلك المَقام وأهوالهِ ، فقال: « تلخِيص المعانى رفِّق (٥) ، والاستعانة بالغريب عَجْز ، والتَّشادقُ مِن غير أهل البادية بُغْض ، والنَّظر في عيون النَّاس عِيّ ، ومَسُّ اللَّحية هُلْك ، والخرو جُ مِمَّا بُنِي عليه أوَّلُ الكلام إسهاب » .

قال : وسمعتُه يقول : « رأس الخَطابة الطبْع ، وعَمُودُها الدُّربة ، وجناحاها رواية الكَلام ، وحَلْيُها الإعراب ، وبهاؤها تَخيُّر الأَلفاظ (٦) . والمحبَّة مقرونةٌ بقلّة الاستكراه » . وأنشدني بيتاً له في صفةٍ خطباءِ إياد :

يَرمُون بالخُطب الطّوالِ وتارةً وَحْيَ المَلاَحِظِ خِيفةَ الرُّقَباءِ فَذَكَرِ المبسوطَ في موضعه ، والمحذوف في موضعه ، والموجَز ، والكناية والوحْيَ باللَّحِظِ ودَلالة الإشارة . وأنشدني له الثِّقة في كلمةٍ له معروفة : الجودُ أَخْشَنُ مسًّا يابني مَطَرٍ مِنْ أَن تَبْزَكُمُوه كَفَّ مستلِبِ(٧) ما أَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّ الجودَ مَدْفَعة للذَّم لكنَّه يأتِي على النَّشَب

 <sup>(</sup>١) عنى بالملاحظ العيون ، لحظه لحظا : نظره بمؤخر عينه . والبيت منسوب إلى أبى دواد بن
 حريز . وهو بهذه النسبة فى زهر الآداب ( ١ : ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هـ: « عتاب » .

<sup>(</sup>٣) دابق ، بكسر الباء ، وروى بفتحها : قرية قرب حلب .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : « جرير » . وانظر ما مضى ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) التلخيص: التبيين والشرح والتقريب.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : « اللفظ » .

٢٥ بنو مطر : رهط معن بن زائدة الشيبانى ، الجواد المعروف . وابن أخيه يزيد الشيبانى
 الممدوح بالكرم والشجاعة . انظر أحبارهما فى وفيات الأعيان وغيرها . بَزَّه الشيعَ : استلبه منه .

قال : ثمَّ لم يحفِل بها ، فادَّعاها مسلمُ بن الوليد الأنصاريّ ، أو ادُّعِيَت له . وكان أحدَ مَن يجيد قريضَ الشِّعر وتحبيرَ الخطب (١) .

وفى الخطباء مَن يكون شاعراً ويكونُ إذا تحدَّث أو وصَف أو احتجَّ بليغاً مفوَّهاً بيِّنا ، وربما كان خطيباً فقطْ ، وبيِّن اللسان فقط .

فمن الخطباء الشعراء ، الأبيناء الحكماء : قُسُّ بن ساعِدة الإِياديّ . ه والخطباءُ كثيرٌ ، والشعراء أكثَرُ منهم ، ومن يجمع الشِّعرَ والخطابةَ قليل .

فأنشد عند ذلك عمر بن الخطاب ، بيتَ عدى بن زيد العِبَادِي : كَدُمَى العاج في الحاريب أو كال مبيض في الرَّوض زَهْرُهُ مُسْتَنِيرُ

قال : فقال قسامة بن زُهير (٣) : « كلام عَمرِو بنِ الأهتم آنَقُ ، وشعره أحسن » . هذا ، وقسامة أحدُ أبيناء العرب .

ومن الخطباء الشعراء: البَعِيث المُجاشِعيّ ، واسمه خِداش بن بِشْر بن بِيثْر بن بِيْهُ (٤) .

ومن الخطباء الشعراء: الكُمَيْتُ بن زيدِ الأسدى (°) ، وكنيته أبو المستَهلّ .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هد: « الكلام » .

<sup>(</sup>٢) هـ: ١ منشرة ١ .

 <sup>(</sup>٣) قسامة بن زهير المازنى ، له إدراك ، وكان ممن افتتح الأبلة مع عتبة بن غزوان ، وكان رأسا فى
 تلك الحروب . مات بعد الثانين . الإصابة ٧٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) فى المؤتلف ٥٦ ، أنه خداش بن بشر بن خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع . دخل بين جرير وغسان السليطى ، وأعان غسان ، فلج الهجاء بينه وبين جرير والفرزدق ، وسقط البعيث . فيما عدا ل : « لبيد » بدل « بيبة » تحريف .

 <sup>(</sup>٥) من يقال له الكميت من الشعراء ثلاثة ، كلهم أسدى ، من بنى أسد بن خزيمة . وأعرفهم
 وأشهرهم الكميت بن زيد ، وكان مكثرا جداً ، يتعمل لإدخال الغريب فى شعره ، وله فى أهل البيت
 الأشعار المشهورة ، وهى أجود شعره . وهذا . الكميت هو الكميت الأصغر =

ومن الخطباء الشعراء: الطِّرِمَّاح بن حَكيم الطائي (١) ، وكنيته أبو نَفْرٍ قال القاسم بن مَعْن: قال محمَّد بن سهل راويةُ الكميت: أنشدتُ الكميت قولَ الطرمّاح:

إذا قُبِضت نَفْسُ الطّرِمّاجِ أَحلَقَتَ عُرَى المَجْد واستَرْخَى عِنانُ القَصائِدِ

قال : فقال الكميت : إى والله ، وعِنان الخَطابة والرُّواية .

وقال أبو عثمان الجاحظ: ولم يَرَ الناسُ أعجبَ حالاً من الكُميتِ والطرمّاح. وكان الكميتُ عدنانيًّا عصبيًّا، وكان الطرمّاح قحطانيا عَصبيًّا. وكان الطرمّاح خارجيًّا من الصُّفْرية . وكان الكميت شيعيًّا من الغالية، وكان الطرمّاح يتعصب لأهل الشام. وبينهما الكميت يتعصّب لأهل الكوفة، وكان الطرمّاح يتعصب لأهل الشام. وبينهما مع ذلك من الخاصّة والمخالطة مالم يكن بين نَفْسينِ قطّ، ثم لم يَجْر بينهما صُرمٌ ولا جَفْوةٌ ولا إعراض، ولا شيء مما تدعو هذه الخصال إليه. ولم يَرَ الناسُ مثلَهما إلا ماذكروا من حال عبد الله بن يزيد الإباضي (٢)، وهِشام بن الحكم الرافضي (٣)؛ فإنّهما صارا إلى المشاركة بعد الخِلْطة والمصاحبة (٤).

<sup>=</sup> وأما الأكبر فهو الكميت بن ثعلبة ، أحد الشعراء المخضرمين ، وهو جد الكميت الأوسط : الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة ، شاعر مخضرم أيضاً . انظر المؤتلف ١٨٠ والمرزباني ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۱) الطرماح بن حكيم: شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، مولده ومنشؤه بالشام، ثم انتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش أهل الشام فاعتقد مذهب الشراة والأزارقة، وكان فصيحا يكثر في شعره الغريب. قال محمد بن حبيب: سألت ابن الأعرابي عن ثماني عشرة مسألة كلها من غريب شعر الطرماح فلم يعرف واحدة منها. انظر الشعراء لابن قتيبة والأغاني (١٤٨:١٥) والخزانة (٣:١٨٤).

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ بن زيد الإِباضي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هشام بن الحكم: صاحب مذهب الهشامية ، وهم فرقة من الغالية عند الشهرستانى ، ومن المشبهة عند الخوارزمى فى مفاتيح العلوم ٢٠ ، ومن الإمامية الرافضة عند صاحب الفرق . وكان يقول بالتجسيم والتشبيه . وآراؤه مفصلة فى الفرق ٤٧ ـــ ٥٣ والملل والنحل (٢: ٢١ ــ ٢٣) . وانظر الحيوان (٣: ٢١) .

<sup>(</sup>٤) الخلطة ، بالكسر : العشرة ؛ وبالضم : الشركة .

10

وقد كانت الحال بين حالِد بن صَفُوانَ وشبيبِ بن شيبة ، الحالَ التى تدعو إلى المفارَقة بعد المنافسة والمحاسَدة ؛ للذى اجتمع فيهما من اتّفاق الصّناعة والقرابة والمجاورة ، فكان يُقال : لولا أنهما أحكم تميم لتبايّنَا تبايُنَ الأسيْد والنّمْر ، وكذلك كانت حالُ هشام بن الحكم الرَّافضي ، وعبد الله بن يزيد الإباضي (۱) ، إلا أنهما أفضلا (۲) على سائر المتضادّين ، بما صارا إليه من الشرِّكة في جميع تجارَتهما . وذكر خالدُ بنُ صفوانَ شبيبَ بنَ شيبة فقال : «ليس له صديقٌ في السَّر ، ولا عدو في العلانِيَة (۳) » ، فلم يعارضه شبيب .

ومن الشعراء الخطباء : عِمْرانُ بن حِطَّانَ ؛ وكنيته أبو شهاب ، أحدُ بني عمرو بن شيبانَ إخوةِ سَدُوس .

فمن بني عمرو بن شيبانَ مع قِلّتهم من الخطباء والعلماء والشعراء:عِمرانُ بن حِطّانَ رئيسُ القَعَدِ من الصُّفريَّة ، وصاحبُ فُتْياهم ، ومَفْزَعهُم عند اختلافهم .

ومنهم: دَغْفَل بن حنظلة النَّسَّابة ، الخطيب العلّامة. ومنهم القَعقاع بن شَوْر (٤). وسنذكر شأنهم إذا انتهينا إلى موضع ذكرِهم إن شاء الله . ومن الخطباء الشعراء: نصر بن سَيّار (٥)، أحد بني لَيث بن بكر، صاحب ٥

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : « بن زيد » . وانظر ما سبق ص ٤٦ .

 <sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هد: « فضلا » وهما سيان ، يقال فضل كنصر وعلم ، وأفضل عليه وعنه ، أى زاد .

<sup>(</sup>٣) الخبر في الحيوان (٥: ٩٩٣) وعيون الأخبار (٣: ٧٧) والعقد (٢: ٧٧١) وسيأتي في ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٤) شور ، بفتح الشين المعجمة . وفي القاموس أن القعقاع بن شور تابعي . وترجم له في لسان الميزان (٤ : ٤٧٤ ) ، وقال : من كبار الأمراء في دولة بني أمية . وفيه يقول الشاعر :

وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقَى بقعقاع جليس

<sup>(</sup>٥) نصر بن سيار : أمير من الدهاة الشجعان ، كان أمير خراسان سنة ١٢٠ ولاه هشام بن عبد الملك . ثم غزا ماوراء النهر ففتح حصوناً وغنم كثيراً ، وأقام بمرو . وقد انتبه إلى استفحال الدعاوة العباسية ، فكتب إلى بنى مروان بالشام فلم يأبهوا بالخطر ، وظل يكافح حتى عجز وتغلب أبو مسلم على خراسان ، فخرج نصر من مرو إلى قومس ، واستمر فى كفاحه إلى أن لحقه المرض فى مفازة بين الرى وهمذان . ومات بساوة سنة ١٣٦ .

حراسان . وهو يُعَدُّ في أصحاب الوِلايات والحروب ، في التدبير ، وفي العَقل وشِدَّة الرَّأي

ومن الخطباء الشعراء العلماء : زيد بن جُندب الإيادي ، وقد ذكرنا شأنه (١) .

ومن الخطباء الشعراء : عَجلانُ بن سَحْبانَ الباهليّ ؛ وسحبانُ هذا هو سحبانُ وائلٍ ، وهو خطيب العرب .

ومن الخطباء الشعراء العلماء ، وممن قد تنافر إليه الأشراف : أعشى هَمْدَان .

ومن الشعراء الخطباء: عِمران بنُ عِصام العَنَزِي (٢) ، وهو الذي أشار على عبد المَلِك بخلْع عبد العزيز أخيه ، والبيعة للوليد بن عبد الملك ، في خطبته المشهورة وقصيدته المذكورة . وهو الذي لمّا بلغ عبدَ الملك بن مروان قَتْلُ الحجَّاج له قال : ولم قَتَله ، ويْله ؟ ألاَّ رَعَى له قولَه فيه :

وبَعثْتَ من وَلَد الأُغرِّ مُعَتِّبٍ صَقراً يلوذُ حمامُه بالعَرْفيج (٣) فإذا طبختَ بنارِهِ أَنْضَجْتَها وإذا طَبختَ بغيرها لم تَنْضَج فإذا طبختَ بنارِهِ أَنْضَجْتَها وإذا طَبختَ بغيرها لم تَنْضَج وهو الهِزَيْرُ إذا أرادَ فَرِيسةً لم يُنْجِها منه صِياحُ مُهَجْهِج (٤)

(١) انظر ما سبق ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) عمران بن عصام العنزى: شاعر خطيب ذو لسان وذو جلد وشجاعة ، عرفه الحجاج فبعثه إلى عبد الملك بن مروان لينزع الولاية من أخيه عبد العزيز بن مروان ، ويجعلها لابنه الوليد بن عبد الملك ، فقام بذلك ، ولم يلبث عبد العزيز إلا ستة أشهر حتى مات . فلما كان زمان ابن الأشعث خرج عمران بن عصام معه على الحجاج ، فأتى به حين قتل ابن الأشعث فقتله . الأغاني ( ١٦ : ٨٥ – ٥٩ ) . والعنزى : نسبة إلى عنزة ، بالتحريك ، إحدى قبائل بنى أسد . فيما عدا ل ، هد : «العرنى» تحريف . وهو معدود في رجال عنزة ، انظر الاشتقاق ١٦٩ ، والطبرى ( ٧ : ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) معتب ، بكسر التاء المشددة : جد من أجداد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسى ، وهو ثقيف .

<sup>(</sup>٤) هجهج بالسبع : صاح به وزجره . ما عدا هـ : ٥ الهجهج ۽ ، تحريف .

ومن خطباء الأمصار وشعرائهم والمولَّدين منهم: بَشّارٌ الأعمى ، وهو بشارٌ بن بُرْد ، وكنيته أبو مُعاذ ، وكان من أحد موالى بنى عُقيل . فإن كان مولى أُمَّ الظِّباء على ما يقول بَنُو سَدوس ، وعلى ما ذكره حَمَّادُ عَجْرَدٍ ، فهو من موالى بنى سَدوس . ويقال إنه من أهلِ خراسانَ نازلاً فى بنى عُقيل . وله مديمٌ كثيرٌ فى فُرسانِ أهل خراسانَ ورجالاتهم . وهو الذى يقول :

من خُراسانَ وبيتي في الذُّرى ولَدَى المسعَاة فَرْعِي قد بَسَقْ

وقال :

وإنّى لمِنْ قَوْمٍ خُراسانُ دارُهم كرامٍ وفَرْعِى فيهمُ ناضِرٌ بَسَقْ وكان شاعرًا راجزًا ، وسجّاعًا خطيبًا ، وصاحب منثورٍ ومزدَوِج . وله رسائلُ معروفة .

وأنشد عُقْبةُ بنُ رؤبة ، عقبةَ بن سَلْم (١) ، رجزاً يمتدحه به ، وبشارً حاضر ، فأظهرَ بشارٌ استحسانَ الأرجوزة ، فقال له عقبةُ بن رؤبة : هذا طراز يا أبا مُعاذٍ لاتُحسِنُه . فقال بشّار : ألمِثلِي يُقال هذا الكلام ؟ أنا واللهِ أرجَزُ منك ومِن أبيكَ ومن جَدِّك . ثم غدا عَلَى عُقبةَ بنِ سَلْمٍ بأرجوزته التي أوها : يا طَلَلَ الحيِّ بذاتِ الصَّمْدِ بالله خبر كيف كُنتَ بَعْدِى

وفيها يقول :

اسْلَمْ وحُيِّيتَ أَبَا المِلَدِّ لللهِ أَيَامُكُ في مَعَدُّ

وفيها يقول :

 <sup>(</sup>۱) عقبة بن سلم، قال ابن درید فی الاشتقاق ۲۹۲: و ومن بنی هناءة فی الإسلام: عقبة بن سلم، صاحب دار عقبة بالبصرة، ابن نافع بن هلال بن أهبان بن هراب بن عائذ بن خنزیر بن أسلم بن هُناءة ». والخبر مفصل فی الأغانی ( ۳ : ۳۱ ـ ۳۷ ) وزهر الآداب ( ۲ : ۲۱ ) .

الحُرُّ يُلحَى والعصا للعَبْد وليس للمُلْحِفِ مِثلُ الرَّدِّ وفيها يقول :

وصاحب كالدُّمَّلِ المُمِدِّ حَمَلتُه في رُقْعةٍ من جِلْدِي « وما دَرى ما رَغبتي من زُهْدى »

أى لم أُرِهِ زُهداً فيه ولا رغبةً (١) . ذهب إلى قول الأغَرّ الشاعر (٢) : لقد كنتَ في قوم عليكَ أشِحَّةٍ بنفسك ، لولا أنّ مَن طاح طائحُ يَوَدُّون لو خَاطُوا عليكَ جُلودَهُمْ وهَلْ يدفُع الموتَ النّفُوسُ الشحائحُ (٣)

\* \* \*

والمطبوعون على الشعر من المولّدين بشار العُقيلي ، والسّيّد الحِمْيري ، وأبو العتاهية ، وابن أبي عُييْنة (٤) . وقد ذكر الناسُ في هذا الباب يَحيى بن نوفل ، وسَلْماً الخاسر ، وخَلَفَ بن خليفة (٥) . وأبانُ بنُ عبد الحميدِ اللاحقيُّ أُولِي بالطّبع من هؤلاء ، وبشّار أطبَعُهم كلّهم .

(١) قال أبو الفرج: وذكر لى أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعى هذا الخبر عن الجاحظ، وزاد فيه
 الجاحظ قال: فانظر إلى سوء أدب عقبة بن رؤية وقد أجمل بشار محضره وعشرته، فقابله بهذه المقابلة القبيحة 8.

(۲) كلمة ( الأغر ) من ل فقط . وفي المؤتلف ص ٤٠ شاعران من بني يشكر بن وائل ، يقال
 لكل منهما ( الأغر ) .

(٣) انفردت ل بهذه الرواية وكتب فيها فوق ( هل ، : ﴿ لا ، إشارة إلى أنهما روايتان . وفيما عدا ل وكذا زهر الآداب ( ٢ : ١٢١ ) : ﴿ ولا » .

 (٤) هو أبو عيينة بن محمد بن أبى عيينة بن المهلب بن أبى صفرة ، من شعراء الدولة العباسية وساكنى البصرة ، أنفد أكثر أشعاره في هجاء ابن عمه خالد . انظر الأغاني ( ١٨ : ٨ – ٢٩ ) .

 (٥) من شعراء الحماسة ، وكان يقال له و الأقطع » لأنه قطعت يده فى سرقة ، فاستعاض عنها بأصابع من جلود ، وكان من معاصرى جرير والفرزدق ، دخل يوماً على يزيد بن عمر بن هبيرة ، فى يوم مهرجان ، وقد أهديت له هدايا وهو يفرقها فى الناس ، وكان إذ ذاك أميراً على العراق ، فوقف ثم قال :

ومن الخطباء الشعراء ومَن يؤلِّف الكلامَ الجيَّدَ ، ويصْنَع المناقلاتِ الحسانَ ويؤلُّف الشعر والقصائدَ الشريفة ، مع بيانٍ عجيبِ ورواية كثيرة ، وحُسْن دَلِّ وإشارة : عيسي بن يزيد بن دأب ، أحد بني ليث بن بكر ، وكنيته أبو الوليد .

ومن الخطباء الشعراء ممن كأن يجمع الخَطابةَ والشِّعرَ الجيَّدَ والرسائلَ الفاخرة مع البيان الحسن : كلثوم بن عمرو العَتَّابيُّ ، وكنيته أبو عمرو ، وعلى أَلْفَاظِه وحَذُوه ومثاله في البديع يقولُ جميعُ من يتكلُّف مِثلَ ذلك من شعراء المولَّدين ، كَبْحُو مَنْصُورٍ النَّمَري ،ومسلم بن الوليد الأنصاريّ وأشباهِهما .

وكان العتابيُّ يحتذِي حَذْوَ بشَّار في البديع. ولم يكن في المولَّدين أصوبُ بديعاً من بشأرٍ ، وابن هَرْمة .

والعتابيُّ من ولد عمرو بن كلثوم ، ولذلك قال :

واجتاحَ مابَنَتِ الأَيامُ من خطرِي إنِّي امرؤٌ هدَمَ الإقتارُ مأثرَتِي حَيًّا ربيعةً والأفناءُ من مُضر (١) أيَّامَ عمروُ بِنَ كَلْثُوم يسوِّدُه كالقّوس عَطَّلها الرَّامي مِن الوتّر أُرُومةٌ عطَّلتنبي مِن مكارِمِها ودَلَّ في هذه القصيدة على أنَّه كان قصيراً بقوله (٢) :

ما يفجأ العينَ من شيبي ومن قِصرى نَهَى ظِرَافَ الغَوانِي عن مُواصَلتي

وأشخصته فوق هاماتها علوت برأسي فوق الرءوس تغيظ بها بعض جاراتها لأكسب صاحبتي صحفة وكان بين يديه جامات من ذهب وفضة ، فأمر له منها بعشرين جاما ، وأقبل يقسم الباقي ويقول : فليس ينقصها التبذير والسرف لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة فليس تبقى وباقي شكرها خلف وإن تولت فأحرى أن تجود بها انظر الشعراء لابن قتيبة .

<sup>(</sup>١) الأفناء : الأخلاط من القبائل ، واحدها فنو ، بالكسر ، وفنا ، كعصا .

<sup>(</sup>٢) هـ : « قوله » .

ومن الخطباء الشعراء الذين قد جَمعُوا الشَّعر والخطبَ ، والرسائلَ الطِّوالَ والقِصارَ ، والكتبَ الكبارَ المخلدة (١) ، والسيِّر الحِسانَ المدوَّنة ، والأخبارَ المولَّدة : سَهلُ بن هارون بن راهَيونى (٢) الكاتب ، صاحب كتاب تُعلة وعُفرة ، في معارضة كتاب كليلة ودمنة ، وكتاب الإخوان (٣) وكتاب المسائل ، وكتاب المخزومي والهذلية ، وغير ذلك من الكتب .

ومن الخطباء الشعراء: على بن إبراهيم بن جَبلَة بن مَخْرَمة ، ويُكنى أبا الحسن (٤) . وسنذكر كلام قُس بن ساعدة وشأن لقيط بن معبد ، وهند بنت الخُسِّ ، وجُمعة بنت حابس ، وخطباء إياد ، إذا صِرْنا إلى ذكر خطباء القبائل إن شاء الله .

ولإياد وتميم في الخُطب خَصلة ليست لأحد من العرب ؛ لأن رسولَ الله عَلِيلة هو الذي رَوَى كلامَ قُس بن ساعدة وموقفه على جمله بعُكاظ وموعظته ، وهو الذي روَّاهُ لقريش والعرب ، وهو الذي عَجَّبَ من حُسنه وأَظْهَر من تصويبه . وهذا إسناد تعجز عنه الأماني ، وتنقطع دونه الآمال . وإنما وقي الله ذلك الكلام لقُس بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيد ، ولإظهاره معنى الإخلاص وإيمانه بالبَعْث . ولذلك كان خطيبَ العرب قاطبة .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : ( المجلدة ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال ، هد: ﴿ راهبيونى ﴾ وقد ضبطت الهاء فى هد بالفتح والكسر معا . وفى الفهرست ، ١ ليبسك ﴿ راهبون ﴾ . وسهل بن هارون ، نسبته إلى دستميسان ، كورة بين واسط البصرة والأهواز . كان سهل متحققا بالمأمون ، وصاحب بيت الحكمة ، وهو فارسى الأصل ، شعوبى المذهب ، شديد العصبية على العرب ، وله فى ذلك كتب كثيرة . عمل للحسن بن سهل رسالة يمدح فيها البخل ويرغبه فيه ويستميحه فى خلال ذلك ، فأجابه الحسن بكلام جاء فيه : ٥ قد مدحت ما ذمه الله وحسنت ما قبحه الله ، وما يقوم بفساد معناك صلاح لفظك ، وقد جعلنا ثواب مدحك فيه قبول قولك فما نعطيك شيئا ﴾ . انظر الفهرست ١٢٠ مير وسرح العيون بهامش لامية العجم (١: ٢٦١ ــ ٢٧٢) ) .

<sup>(</sup>٣) عند ابن النديم « كتاب اسباسيوس في اتخاذ الإخوان » .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ٩ ولا أعلمه يكني إلا أبا الحسن ٩ .

وكذلك ليس لأحدٍ في ذلك مثل الذي لبنى تميم ؛ لأنّ النبيّ عليه السلام لما سأل عمرو بن الأهتم عن الزّبرقان بن بدر (١) قال : « مانعٌ لحوْزتِه ، مطاعٌ في أَدْنَيه (٢) » . فقال الزّبرقان : « أما إنّه قد علِمَ أكثر ممّا قال ، ولكنّه حسدني شرفي » . فقال عمرو : « أما لئن قال ما قال فوالله ما علمتُه إلاّ ضيّق الصدر (٣) ، زَمِرَ المروءة (٤) لئيمَ الخال ، حديث الغِنَى » ، فلما رأى أنه خالف قولُه الآخر ، قولَه الأوّل ، ورأى الإنكار في عَيْني رسول الله قال : « يارسول الله ، رضيتُ فقلتُ أحسنَ ما علمتُ ، وغضبتُ فقلتُ أحسنَ ما علمتُ ، وغضبتُ فقلتُ أقبَحَ ماعلِمتُ ؛ وما كذّبتُ في الأولى ولقد صدَقْتُ في الآخرة » . فقال رسول الله عَيْني من البيان لسِحْرا » .

فهاتان الخَصلتان خُصَّت بهما إِيادٌ وتميم ، دون جميع القبائل (°) . ودخل الأحنفُ بنُ قيس على معاوية بنِ سفيان ، فأشار له إلى الوساد فقال له : اجلِسْ . فجلس على الأرض ، فقال له معاوية : ومامنعك يا أحنفُ مِن الجلوس على الوساد ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنّ فيما أوصى به قيسُ بنُ عاصمٍ

<sup>(</sup>۱) عمرو بن الأهتم ، هو عمرو بن سنان بن سمى التميمى ، والأهتم لقب أبيه سنان . وفد عمرو إلى رسول الله فى وفد تميم ، وكان سيداً خطيباً شاعراً . انظر الإصابة ١٧٦٥ ومعجم المرزبانى ٢١٢ . ١٥ والزبرقان بن بدر ، هو الحصين بن بدر ، ولقب الزبرقان لحسن وجهه . وهو وعمرو بن الأهتم ممن نادوا الرسول الكريم من وراء الحجرات حين وفدوا فى بنى تميم ، وله شعر فى كتاب الحيوان (٣ : ٣٠ / ٢ : ٩٨ ) والسيرة ٩٣٥ جوتنجن . وانظر الإصابة ٢٧٧٦ والمعارف ٣٦ ، ١٣١ والمؤتلف ١٢٨ وزهر الآداب (١ : ٢ - ٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل ، هـ : (أذنيه ، تحريف . ويروى : ( مطاع فى عشيرته ، . وانظر القصة فى زهر
 الآداب ( ۱ : ٥ ) ولباب الآداب ٣٥٤ \_ ٣٥٥ وأول أمثال الميدانى .

 <sup>(</sup>٣) فى زهر الآداب والأمثال: ١ ضيق العطن ١ . والعطن : مناخ الإبل حول الماء ، وهو كناية عن البخل .

 <sup>(</sup>٤) زمر المروءة : قليلها ، يقال هو زمر بين الزمارة والزمورة . وفي زهر الآداب : « زمن » محرف .
 (٥) فيما عدا ل ، هـ : « دون سائر القبائل » .

المِنقرى ولذه أنْ قال : « لا تَعْشَ السَّلطانَ حتَّى يَمَلَّك ، ولا تقطعه حتَّى ينساك ، ولا تجلس له على فِراشٍ ولا وِساد ، واجعلْ بينك وبينه مجلِسَ رجلٍ أو رجُلين ؛ فإنَّه عسى أن يأتِي مَن هو أولى بذلك المجلس منك فتُقامَ له ، فيكونَ قيامُك زيادةً له ، ونقصاناً عليك (١) » . حَسْبِي بهذا المجلس يا أمير المؤمنين ، لعلَه أن يأتي مَن هو أولى بذلك المجلس منِّى ؛ فقال معاوية : « لقد أوتِيَتْ تميم الحِكمة ، مع رقَّة حواشي الكلمِ (٢) » . وأنشأ يقول : يأيُّها السائل عَمَّا مضى وعِلْمِ هذا الزَّمنِ العائِبِ (٢) يأيُّها السائل عَمَّا مضى وعِلْمِ هذا الزَّمنِ العائِبِ (٢) إن كنتَ تبغي العلمَ أو أهلَه أو شاهداً يُخْيِرُ عن غائِبِ فاعتبرِ الأرضَ بسُكَّانها واعتبر الصَّاحبَ بالصَّاحبِ عالصَّاحبِ فاعتبرِ الأرضَ بسُكَّانها واعتبر الصَّاحبَ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ فاعتبرِ الأرضَ بسُكَّانها واعتبر الصَّاحبَ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ الصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ الصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبَ بالصَّاحبِ بالصَّاحب بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبُ بالصَّاحبِ بالصَّاحبِ بالصَّاحبُ بيُّ بَالْ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ السَّاحِينِ السَّاحِينِ بَالْحَامِ الْحَامِ السَّاحِينِ بَالْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ السَّاحِينِ السَّاحِينِ السَّاحِينِ عالَيْنِ السَّاحِينِ السَّا

وذهبَ الشاعرُ في مرثِيَة أبي دُؤادٍ في قوله:

وأصبْرَ من عَوْدٍ وأهدَى إذا سَرَى من النَّجِمِ في داجٍ من الليل غَيهْبِ (٤) إلى شبيهِ بقول جبَّارِ بن سُلْمَى (٥) بن مالك بن جعفر بن كِلَاب ، حين وقفَ على قبر عامرِ بن الطُّفيل فقال : «كان والله لا يضلُّ حتَّى يضلَّ النَّجِم ، ولا يعطَش حتَّى يعطَش البعير ، ولا يَهابُ حتَّى يهابَ السَّيل ، وكان والله خيرَ ما يكونُ حين لا تَظُنُّ نفسٌ بنفس خيراً (٦) » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل: « ونقصا عليك ».

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: « الكلام ».

<sup>(</sup>٢) ل ، هـ : ١ العاتب ١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص ٤٣ س ١١ .

<sup>(</sup>٥) سلمى ، بضم السين ، وقيل بفتحها ، كما نص ابن حجر فى الإصابة ١٠٥١ . ب: « « سليمان » تحريف . وجبار ، أحد الصحابة الفرسان ، أسلم بعد وقعة بئر معونة ، لسبب طريف ، بعد ما كان شديد العداوة للمسلمين . انظر السيرة . ٦٥ ، ٩٣٩ جوتنجن .

<sup>(</sup>٦) انظر الحيوان (٣: ٤٨١) وشروح سقط الزند ٥٠٠. هـ: ٥ ما كان يكون ١.

وكان ريد بن جندب أشْغَى أفلح (١) ، ولولا ذلك لكان أخطب العربِ قاطبةً . وقال عَبيدة بن هلال اليشكُري (٢) في هجائه له :

أَشْغَى عَقَنْباةٌ وَنابٌ ذو عَصَل (٣) وقلَحٌ بادٍ وسِنٌ قد نَصَلُ (٤) وقلَحٌ بادٍ وسِنٌ قد نَصَلُ (٤) وقال عَبيدة أيضاً فيه :

وَلَفُوكَ أَشْنَعُ حين تنطِقُ فاغراً مِن في قريحٍ قد أصاب بَرِيرا (°) وقد قال الكميت :

تُشبَّه في الهام آثارُها مَشَافَرَ قَرْحَى أَكَلْنَ البريرا (٦) وقال النَّمرُ بنُ تولَبِ في شُنْعة أشداق الجمَل :

كَمْ ضَرْبَةٍ لَكَ تَحْكِى فَا قُرَاسِيةٍ مَنَ المَصَاعِبِ فِي أَشْدَاقَهُ شَنَعُ (٧) القُراسِيَةُ: بعيرٌ أَضجَم (٨). والضَّجَم: اعوجاجٌ في الفم، والفَقَم ١٠ مثلُه. والرَّوَق: ركوبُ السنِّ الشَّفَة.

وفى الخطباء مَن كان أشغَى ، ومن كانَ أشدَق ، ومن كان أَرْوَق ، ومن كان أَرْوَق ، ومن كان أَلْفَى . ومن كان أفقم . وفى كلِّ ذلك قد روينا الشاهد والمثل .

<sup>. (</sup>١) الشغا : اختلاف نِبتة الأسنان بالطول والقصر ، والدخول والخروج . والفلَح : شق في الشفة العليا ، فإذا كان في العليا فهو عَلَم . ل : ﴿ أَفلَج ﴾ بالجم ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ذكره الآمدى في المؤتلف ١٥٤. وفي الاشتقاق ٢٠٧: « ومنهم عبيدة بن هلال ، كان مع قطرى بن الفجاءة ثم ولى بعده أمر الخوارج. وهو الذي يقول في حصارهم لما حاصرهم سفيان بن الأبرد الكلبي :

إلى الله أشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلي مخهن قليل »

<sup>(</sup>٣) العقنباة : العقاب الحديدة المخالب ، والعصل : الالتواء .

<sup>(</sup>٤) ل : ﴿ وَفَلَّج ﴾ تحريف . نصل : خرج وظهر .

<sup>(</sup>٥) القريح : المصاب بالقرحة ، فيهدل لذلك مشفوه . والبرير : الأول من ثمر الأراك .

<sup>(</sup>٦) عجز البيت في الحيوان ( ٣ : ٣١٠ ) .

 <sup>(</sup>٧) المصاعب: جمع مصعب، وهو الفحل. وانظر الحيوان (٣١٠:٣١٠). والتفسير التالى
 ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٨) الذى في المعاجم أنه البعير الضخم الشديد .

وروى الهيئمُ بن عدى (١) عن أبى يعقوبَ الثَّقفي ، عن عبد الملك بن عُمير (٢)، قال : قدِم علينا الأحنفُ بنُ قيس الكوفة ، مع المُصعَب بن الزبير ، فما رأيتُ خَصلةً تُذَمّ في رجلٍ إلّا وقد رأيتُها فيه : كان صَعْل الرأس أحجَنَ الأنف ، أغضَف الأذن (٣) ، متراكِب الأسنان ، أشدَق (٤) ، مائل الذَّقن ، ناتى الوَجْنة ، باخق العين (٥) ، خفيف العارضَين ، أحنف الرِّجلين ، ولكنّه كان إذا تكلَّم جلَّى عن نفسه .

ولو استطاع الهيثمُ أن يمنعه البيانَ أيضاً لمنعَه . ولولا أنّه لم يجد بداً من أن يجعل له شيئاً على حالٍ لَمَا أقرّ بأنه إذا تكلَّم جلّى عن نفسه (٦) . وقوله (٧) في كلمتِه هذه كقول هند بنت عُتبة ، حين أتاها نَعِي يزيدَ بن أبي سفيان ، فقال لها بعض المعزين : إنّا لنرجو أنْ يكونَ في معاويةَ خلف من يزيد ، فقالت هند : « ومثلُ معاويةَ لا يكونُ خلَفاً من أحد ، فوالله أنْ لو جُمِعت العربُ من أقطارها ثم رُمِي به فيها ، لخَرَج من أيّ أعراضِها شاء » . ولكنّا نقول : ألمثل الأحنف يقال : « إلا أنّه كان إذا تكلّمَ جلّى عنْ نَفْسه » ؟

\* \* \*

۱) هو أبو عبد الرحمن الهيثم بن عدى الأخبارى ، كان ممن جالس المنصور والمهدى والهادى ،
 وفيه يقول أبو نواس :

إذا نسبت عديا في بنى ثعل فقدم الدال قبل العين في النسب وله تصانيف كثيرة . ولد قبل ١٣٠ وتوفى سنة سبع وماثين . ابن خلكان .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي ـــ ويقال الفَرَسَي ـــ أبو عمرو الكوفى ،
 المعروف بالقبطى ، روى عن الأشعث بن قيس ، وجابر بن سمرة ، والمغيرة ، والنعمان بن بشير ، وعنه: ابنه موسى ، وشهر بن حوشب ، والأعمش ، توفى سنة ١٣٦٦ . انظر تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) صعل الرأس: دقيقه . أحجن: مقبل الروثة نحو الفم . أغضف ، مسترخ .

<sup>(</sup>٤) الأشدق: الواسع الشدق المائله.

<sup>(</sup>٥) البخق: أن تخسف العين بعد العور.

 <sup>(</sup>٦) هذه الفقرة ليست في ل. والكلام في الخبر لعبد الملك بن عمير ، لا الهيثم بن عدى .
 (٧) في النسخ : « وقولنا » .

40

ثم رجّع بنا القول إلى الكلام الأوَّلِ فيما يعترى اللَّسانَ من ضُروب الآفات . قال ابنُ الأعرابيّ : طلّق أبو رَمادة (١) امرأتَه حين وجدَها لثغاء ، وخاف أن تجيئه بولدِ ألثغ ، فقال :

لتَغاء تأتى بِحِيَفْسِ ألتغ تميسُ في المَوْشِيّ والمصبَّغ الحِيَفْس : الولد القصير الصغير (٢) .

وأنشدنى ابنُ الأعرابي كلمة جامعة لكثير من هذه المعانى، وهي قول الشاعر: اسكُتْ ولا تَنطِقْ فأنتَ حَبْحابْ (٣) كلَّك ذو عيب وأنت عَيَّابْ إِنْ صَدَق القومُ فأنت كذَّاب أو نطَقَ القومُ فأنت هيَّابْ أو مَكتَ القومُ فأنت قَبْقَابْ (٤) أو أقدموا يوما فأنت وجَّاب (٥) وأنشدنى في هذا المعنى أيضاً:

ولست بِدُمَّيْجَةِ فِي الفِرا شُ وجَّابةٍ يحتمِي أَن يُجِيبا (¹) ولا ذِي قَلَازِمَ عند الحياضِ إذا ماالشَّريبُ أَرابَ الشَّريبا (٧) الدُّمَيْجة : الثقيل عن الحركة (٨) . والقَلازم : كثرة الصيَّاح . وأنشدني :

<sup>(</sup>١) ل : ١ أبو زمعة ، . وفي عيون الأخبار ( ٤ : ٨ ) . ٥ طلق زياد ، .

<sup>(</sup>۲) الحيفس: كهزير وصيقل. وقيل فى تفسيره: الدميم الخلقة. والتفسير ساقط من هـ. ١٥ (٣) الحبحاب: الصغير الجسم المتداخل العظام. ل: « خبخاب » تحريف. وأنشده فى أمالى ثعلب ٢٦٢ من المخطوطة واللسان ( خيب ) ، وهو القداح الذي لا يوري. والقداح والقداحة: حجر القدح. وانظر عيون الأخبار ( ٢ : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قبقاب : كثير الكلام مخلطه .

 <sup>(</sup>٥) الوجاب : الجبان الفرق . وأنشده في اللسان (قدم) : « أو قدموا » شاهداً على أن قدم ، ٢٠
 بالتشديد ، بمعنى تقدم .

 <sup>(</sup>٦) الدميجة ، بالدال المهملة . وفي الأصول : « بزميجة » تحريف صوابه في اللسان ( دمج ، وجب ) وتوادر أبي ريد ٢٤٢ وما سيأتي في ص ٦٨ و ٣ : ٣٣٩ ، حيث أنشد البيت . والوجابة : الفرع الفرق . ورواية النوادر : « هيابة » .

<sup>(</sup>٧) البيت في اللسان ( وجب ، قلزم ) .

 <sup>(</sup>٨) فسر فى اللسان ( دمج ) بأنه المتداخل ، وفى ( وجب ) بأنه الذى يندمج فى الفراش . وفى
 النوادر : ١ ابن الأعرابي : رجل دميجة ، إذا كان ملازما لفراشه » .

رُبَّ غريب ناصح الجيبِ وابن أَبٍ مُتَّهَم الغَيبِ (١) ورُبَّ عيَّاب له منظر مُشتمِلُ الثَّوبِ على العَيبِ (٢) وأنشدنى أيضاً:

وأجرأً من رأيتُ بظهْرِ غيب على عَيب الرِّجال ذوُو العيوبِ (٣)

\* \* \*

وقال سهلُ بن هارون : « لو عَرفَ الزّنجي فَرط حاجته إلى ثناياه في إقامة الحروف ، وتكميل آلة البيان (٤) ، لما نزع ثناياه » .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله في سُهَيل بن عمرو الخطيب (٥): « يارسولَ الله ، انزَع ثَنِيَّتْيهِ السُّفْلَيْنِ حَتَّى يَدْلَعَ لسانُه، فلا يقومَ عليك خطيباً أبداً (٦) » . وإنَّما قال ذلك لأنَّ سهيلاً كان أعلمَ مِن شفته السُّفلَى (٧) .

وقال خَلَّاد بن يزيدَ الأرقط (^): خطب الجمحيُّ خطبةَ نكاحٍ أصابَ فيها معانى الكلام ، وكان في كلامه صفيرٌ يخرج من موضع ثناياه المنزوعة ، فأجابه زيدُ بنُ على بنِ الحسين بكلام في جودة كلامه ، إلا أنَّه فَضَلَه بحُسن المخرج

<sup>(</sup>١) رجل ناصح الجيب: نقى الصدر ، ناصح القلب ، لا غش فيه .

<sup>(</sup>٢) البيتان في عيون الأخبار ( ٢ : ١٤ ) برواية : ﴿ وَكُلُّ عِيابٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كأنه مأخوذ من قول المستورد حين قال له رجل: أريد أن أرى رجلا عيابا. قال « التمسه.
 بفضل معايب فيه ». الكامل ٧٩٥ ليبسك. وانظر عيون الأخبار ( ٢ : ١٤) ).

<sup>(</sup>٤) هـ ، حـ : « وتكميل جميل البيان » .

<sup>(</sup>٥) هو أبو زيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس ، خطيب قريش ، وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، أعطاه الرسول الكريم مائة من الإبل . مات بالطاعون سنة ثمان عشرة . الإصابة ٣٥٦٦ وصفة الصفوة (٢: ٣٠٧) والسيرة ٤٧٦ جوتنجن .

<sup>(</sup>٦) فى الإصابة: « قال عمر للنبى عَلِيْكَ : دعنى أنزع ثنيتى سهيل فلا يقوم علينا خطيبا . فقال : دعها فلعلها أن تسرك يوما . فلما مات النبى عَلِيْكَ قام سهيل بن عمرو فقال لهم : من كان يعبد عمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فالله حمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت » .

٢٥ (٧) كذا . وإنما الأعلم مشقوق الشفة العليا . ومشقوق الشفة السفلي يقال له الأفلح .

 <sup>(</sup>٨) خلاد بن يزيد الأرقط ، أحد الرواة للقبائل ، والعارفين بالقبائل والأشعار. توفى سنة ٢٢٠ .
 ابن النديم ١٧ ليبسك ١٥٦ مصر وتهذيب التهذيب (٣: ١٧٦) .

والسَّلامةِ من الصفير ، فذكر عبدُ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، سلامةً لفظ زيد لسلامة أسنانه ، فقال في كلمةِ له :

قَلَّت قوادحُها وتمَّ عديدُها فله بذاك مَزِيَّةٌ لا تنكرُ (١)

ويروى : « صحَّت مخارجُها وتمَّ حروفها » . المزيَّة : الفضيلة .

وزعم يَحيى بن نُجَيم بن معاوية بن زمَعة ، أحدُ رواةِ أهلِ البصرة (٢) ، ه قال : قال يونس بن حبيبٍ ، في تأويل قول الأحنف بن قيس :

أنا ابنُ الرَّافرِيَّة أرضعَتْنى بثدي لا أجَدَّ ولا وخيمِ (٣)

أتمَّتنى فلم تنقص عظامى ولا صَوتى إذا جَدَّ الخصومُ (٤)

قال : إنما عنى بقوله عظامى أسنائه التى فى فمِه ، وهى التى إذا تُمَّت تمت الحروفُ ، وإذا نقصت نقصت الحروف .

وقال يونس: وكيف يقول مثله: « أَتَمَّتنَى فلم تنقصْ عِظامى » وهو يريد العظام عظام اليدين والرجليْنِ ، وهو أحنفُ من رجليه جميعاً ، مع قول الحُتات له (°): « والله إنكَ لضئيلٌ ، وإن أمَّك لَوَرْهَاءُ (٦)» . وكان أعرف بمواقع العيوب وأبصر بدقيقها وجليلها . وكيف يقول ذلك وهو نُصْب عيونِ الأعداء والشُّعراء

(١) القادح: أكال يقع في الأسنان.

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن النديم في الفهرست ۱۷۰ ليبسك ۲٤۲ مصر ، مع أصحاب القصائد التي قيلت في
 لغريب .

 <sup>(</sup>٣) الزافرية ، لم أحد في قبائلهم ما يحتمل هذه النسبة . وأم الأحنف ، هي حبة بنت عمرو بن قرط بن تعلبة الباهلية ، كما في الإصابة ٢٢٦ . والأجدُّ : اليابس الذي ذهب لبنه .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : « اصطك الخصوم » . وف البيت إقواء .

 <sup>(</sup>٥) الحتات ، كغراب ، هو الحتات بن يزيد بن علقمة التميمى الدارمى المجاشعى ، وكان الرسول قد
 آخى بينه وبين معاوية ، فمات فى خلافته ، فورثه بالأخوة . الإصابة ١٦٠٧ . وهو أحد من وفد من بنى تميم على رسول الله . السيرة ٩٣٣ هـ ٩٣٤ .

<sup>(</sup>٦) الورهاء: الحمقاء التي لا تتمالك حمقا .

والأكفاء ، وهو أنفُ مُضَرَ الذى تَعطِس عنه ، وأَبْيَنُ العربِ والعجم قاطبة . قالوا : ولم يتكلمْ معاوية على منبر جماعةٍ منذُ سقطَتْ ثناياه فى الطّست . قال أبو الحسن وغيره : لما شَقَّ على معاوية سقوطُ مَقادمٍ فيه قال له يزيدُ ابن معن السُّلميّ : « والله ما بلغ أحد سِنَّكُ إلا أبغض بعضه بعضاً ، ففُوك أهْوَنُ علينا من سمعك وبصرك » . فطابت نفسه .

وقال أبو الحسن المدائني : لما شَدَّ عبدُ الملك أسنانَه بالذهب قال : « لولا المنابر والنِّساء ، ما بالبيتُ متى سقطَتْ » .

قال: وسألتُ مباركا الزِّنجِيّ الفاشكار (١) ، ولا أعلم زِنْجِيًّا بلغ فى الفشكرةِ مبلغَه ، فقلت له: لِمَ تنزع الزنجُ ثناياها ؟ ولِمَ يحدِّدُ ناسٌ منهم أسنانَهم ؟ فقال: أمَّا أصحاب التحديد فللقِتال والنَّهش ، ولأنّهم يأكلون لحومَ الناس ، ومتى حاربَ ملكٌ ملكاً فأخذه أسيراً أو قتيلا أكله ، وكذلك إذا قائل بعضَهم بعضاً أكل الغالبُ منهم المغلوب . وأما أصحاب القَلْع فإنّهم قالوا: نظرُنا إلى مَقادم أفواهِ الغَنَم فكرهْنا أن تشبه مقادمُ أفواهنا مقادمَ أفواهِ الغَنَم ، فكم تظنُهم — أكرمَكَ الله — فقَدُوا من المنافع العِظام بفَقْد تلك الثنايا .

وفى هذا كلامٌ يقع فى كتاب الحيوان .

وقال أبو الهندىّ فى اللَّثَغ : ﴿

سَفَيتُ أَبَا المصرَّحِ إِذْ أَتَانَى وَذُو الرَّعَثَاتِ منتصبٌ يَصيحُ (٢) شَرَابًا تَهْرُبُ الذَّبَانُ منه ويَلْنَغُ حين يشربهُ الفَصيحُ (٣)

 <sup>(</sup>۱) الفاشكار: لفظة فارسية معربة ، مأخوذة من « بشكارى » الفارسية ، بمعنى الزراعة والفلاحة :
 ۲۰ (Agriculture, tillage ) . انظر استينجاس ۱۸۹ . وفي هامش هـ : « الفاشكار هو الفلاح .
 والفشكرة : الفلاحة » .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هـ : « إذا تأتى ، تحريف . والرعثة ، بالضم ، والتحريك : عثنون الديك .

 <sup>(</sup>٣) الذبان تسقط على النبيذ الحلو ولا تسقط على الحازر . انظر الحيوان (٣: ٣٦٠ ،
 ٣٨٠ ) . هـ : # الذبان عنه # .

۲.

وقال محمد بن عمرو الرُّوميّ ، مولى أمير المؤمنين : قد صحَّت التجربة وقامت العِبرة على أنَّ سقوطَ جميع الأسنان أصْلَحُ فى الإبانة عن الحروف ، منه إذا سقط أكثرُها ، وخالف أحدُ شَطرِها الشَّطر الآخر .

وقد رأينا تصديقَ ذلك فى أفواه قومٍ شاهَدَهم النَّاسُ بعد أن سقطت جميعُ أسنانِهم ، وبعد أن بقى منها التَّلُث أو الرَّبُع .

فممن سقطت جميع أسنانِه وكان معنَى كلامِه مفهوماً: الوليدُ بن هشامِ القَحْذَمي (١) صاحبُ الأحبار . ومنهم : أبو سفيان بن العلاءِ بن لبيدٍ التَّغلبي (٢) ، وكان ذا بيانٍ ولسن .

وكان عبيد الله بن أبى غَسَّان ظريفاً يصرِّف لسانه كيف شاء <sup>(٣)</sup> ، وكان الإٍلحاح على القَيسيّ <sup>(٤)</sup> قد بَرَد أسنانه ، حتّى لا يَرى أحدٌ مِنها شيئاً إلاّ ، ١ إن تطلَّع في لحم اللَّنة ، أو في أُصول منابتِ الأسنان .

وكان سفيان بن الأبرد الكلبي (°) كثيراً ما يجمع بين الحار والقار ، فتساقطت أسنانه جُمَعُ ، وكان في ذلك كله خطيباً بيِّنًا .

وقال أهل التجربة: إذا كان في اللحم الذي فيه مَغاوزُ الأسنان تشميرٌ وقِصَر سَمْك (٦)، ذهبت الحروفُ وفسَد البيان. وإذا وَجَدَ اللسانُ من جميع ١٥

<sup>(</sup>١) الوليد بن هشام بن قحده ، أبو عبد الرحمن القحدمي ، من أهل البصرة ، يروى عن جرير بن عثمان ، ورى عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي . توفي سنة ٢٢٢ . لسان الميزان وأنساب السمعاني ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الجاحظ في (۱:۱۹۱) من الأصل، فيمن كنيته اسمه، قال: ( وأبو سفيان بن
 العلاء بن لبيد التغلبي، خليفة عيسى بن شبيب المازني على شرط البصرة ).

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : كيف أحب ، .

<sup>(﴾)</sup> القيسى: المشمش باللغة التركية ، كما فسره استينجاس في معجمه ٩٩٨ . وفيه : ٩ Apricot : قيسى ٣ م . ل ﴾ هـ : ٩ القيء ، تحريف لا يستقيم .

<sup>(°)</sup> سفيان بن الأبرد الكلبى : أحد قواد بنى أمية ، كان ذا ضلع كبيرة فى حرب الخوارج ، وهو آخر من أرسل إلى قطرى بن الفجاءة وقتله سنة ٧٨ ، وكان المباشر لقتله سودة بن أبجر ، انظر ما سيأتى فى (٣ : ٢٦٤ ) ، وابن خلكان فى ترجمة قطرى .

<sup>(</sup>٦) التشمير : التقليص . والسمك ، بالفتح : الارتفاع .

جهاته شيئاً يقرعُه ويصكُّه ، ولم يمرَّ في هواء واسع المجال ، وكان لسائه يملاً خوية فمه ، لم يضرَّه سقوطُ أسنانه إلا بالمقدار المغتفر ، والجزء المحتمل . ويؤكّد ذلك قولُ صاحب المنطق (١) ، فإنَّه زعم في كتاب الحيوان أنَّ الطائر والسبع والبيمة كلَّما كان لسانُ الواحد منها أعرضَ كان أفصحَ وأيْن ، وأحكى لما يُلقَّن ولما يَسمع ، كنحو البيغاء والغُداف وغراب البَيْن (٢) ، وماأشبه ذلك ؛ وكالذي يتهيًا من أفواه السنانير إذا تجاوبَتْ ، من الحروف المقطَّعة المشارِكة لخارج حروفِ الناس . وأمَّا الغنمُ فليس يمكنها أن تقول إلا « ما » . والميم والباء أوَّلُ مايتهيًا في أفواه الأطفال ، كقولهم : ماما ، وبابا ؛ لأنهما خارجان من عمل اللسان ، وإنَّما يظهران بالتقاء الشفتين . وليس شيَّ من الحروف عمل اللسان ، وإنَّما يظهران بالتقاء الشفتين . وليس شيَّ من الحروف وسط الكلمة . فأما الضَّاد فليست تخرجُ إلّا من الشَّدق الأيمن ، إلّا أن يكون المتكلم أعْسَر يَسَرًا (٢) ، مثل عمر بن الخطاب رحمه الله ؛ فإنه كان يُخرج الضّاد من أي شيدقيه شاء . فأمًا الأيمن والأعْسَر والأضبَط (٤) ، فليس يمكنهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد .

وكذلك الأنفاسُ مقسومة على المنخرين ، فحالاً يكون في الاسترواح (°) ودَفْع البُخار من الجوف من الشّق الأيسر ،

<sup>(</sup>١) صاحب المنطق ، هو أرسطوطاليس ، لأنه « أول من خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية ، وصورها بالأشكال الثلاثة ، وجعلها آلة للعلوم النظرية حتى لقب بصاحب المنطق » . القفطى ٢٢ . وانظر ابن النديم ٣٤٧ — ٣٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الحيوان ( ٥ : ٢٨٨ ) . وجاء فى الحيوان ( ٢ : ٣١٥) . و وغراب البين نوعان :
 أحدهما غربان صغار معروفة بالضعف واللؤم ، والآخر كل غراب يتشاءم به » .

<sup>(</sup>٣) رجل أعسر يسر: يعمل بيديه جميعاً .

 <sup>(</sup>٤) الأعسر : الذي يعمل بيده اليسرى خاصة . والأضبط ، تفسره المعاجم بأنه الأعسر اليسر
 الذي يعمل بكلتا يديه . وتأمل .

<sup>(</sup>٥) الاسترواح: التشمم.

ولا يجتمعان على ذلك في وقتٍ إلا أن يستكرة ذلك مستكرة ، أو يتكلفه متكلّف . فأمّا إذا ترك أنفاسه على سجيّها لم تكن إلا كما قالوا (١) .

وقالوا: الدَّليل على أنَّ من سقط جميعُ أسنانه أنَّ عِظَم اللِّسان نافعٌ له ، قول كَعب بن جُعَيل ليزيدَ بن معاوية ، حين أمره بهجاء الأنصار ، فقال له : « أَرَادِّى أنت إلى الكفر بعد الإيمان (٢) ، لا أهجو قوماً نصروا رسولَ الله عَلَيْ وَآوَوْه ، ولكنِّى سأدلُّك على غلامٍ في الحيِّ كافرٍ ، كأنَّ لسائه لسانُ ثور » . يعنى الأخطل .

وجاء في الحديث : « إنّ الله تبارك وتعالى يُبغض الرجلَ الذي يتخلُّل بلسانه كما تتخلُّل الباقرةُ الحَلَا بلسانها (٣) » .

قالوا: ويدلُّ على ذلك قولُ حسَّانٍ بن ثابت ، حين قال له عليه السلام: ١٠ « ما بَقِى من لسانك ؟ » . فأخرج لسانَه حتَّى قرَع بطرَفه طرَف أَرْنَبته ، ثم قال : « والله أَنْ لو وضعتُهُ على شعرٍ لحلَقه ، أو على صخرٍ لفلقه (٤) وما يسرُّني به مِقْوَلٌ من مَعَدّ » .

وأبو السِّمط مَروانُ (٥)بن أبي الجَنوب بن مروانَ بن أبي حفصة (٦) ، وأبوه

 <sup>(</sup>١) كذا وردت العبارة في جميع النسخ بدون ذكر فاء الجواب ، لغير ضرورة ، وحقها الإثبات كما
 في قول عمر :

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيخصر

<sup>(</sup>٢) ل : ه الإسلام 8 .

 <sup>(</sup>٣) يقال بقر وبقير وبيقور وباقر . انظر المعاجم والحيوان (٤: ٤٦٩٤) . ومنه قراءة (إن الباقر تشابه علينا) . وأما « الباقرة » فلم أرها إلا هنا ، ومخرجها على أنها واحد الباقر . وفى الجامع الصغير السيوطى ١٨٤٩ : • / وان الله تعالى يبغض البليغ من الرجال ، الذى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها » ، وخرج الحديث من مسند أحمد ، وسنن أبى داود والترمذى ، وذكر أنه حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: « على صخر لفلقه ، أو على شعر لحلقه » .

 <sup>(</sup>٥) كان يقال له مروان الأصغر ، ولجده : مروان الأكبر . وكان شاعراً ساقط الشعر بارده ،
 عاصر الواثق والمتوكل . وله في المتوكل وأحمد بن أبي دواد قصائد عدة . تاريخ بغداد والأغاني ( ٢ : ١ ) .
 (٦) مروان بن أبي حفصة ، هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة ، شاعر =

وابنه ، فى نسق واحد ، يقرعون بأطراف ألسنتهم أطراف آنفهم . وتقول الهند : لولا أنّ الفيلَ مقلوبُ اللِّسان لكان أنطقَ من كلِّ طائرٍ يتهيأ فى لسانه كثيرٌ من الحروف المقطَّعة المعروفة (١).

وقد ضرب الذين زعموا أنّ ذهابَ جميع الأسنان أصلحُ في الإبانة عن الحروف مِن ذَهاب الشَّطر أو الثَّلثين ، في ذلك مثلا ، فقالوا : الحمام المقصوص جناحاه جميعاً أجدرُ أن يطير مِن الذي يكون جناحاه أحدهما وافراً والآخر مقصوصاً .قالوا : وعلّة ذلك التعديلُ والاستواء ، وإذا لم يكن ذلك كذلك ارتفع أحدُ شِقَيه وانخفضَ الآخرَ ، فلم يَجْدِف ولم يَطِرْ (٢).

والقطا من الطير قد يتهيَّأُ من أفواهها أن تقول : قَطَاقطا . وبذلك المَّيت (٣) ويتهيَّأ من أفواه الكلاب العَيْنَاتُ والفاءات والواوات ، كنحو قولها : وَوْ وَوْ ، وكنحو قولها : عَفْ عَفْ .

قال الهيثم بنُ عدُى : قيل لصبي : من أبوك ؟ فقال : وَوْ وَوْ ؛ لأَنَّ أَبَاهُ كان يسمَّى كلبا (٤) .

قال: ولكلِّ لغةٍ حروفٌ تدور في أكثر كلامها كنحو استعمال الرُّوم ١٥ للسين . واستعمال الجرامقة للعين (٥) .

بحوِّد من أهل اليمامة ، قدم بغداد ومدح المهدى والرشيد ، وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية فى شعره ، وله فى معن بن زائدة مدائح ومراث عجيبة . ولد سنة ١٠٥ وتوفى سنة ١٨٢ . وفيات الأعيان وتاريخ بغداد ٧١٢٧ ومعجم المرزباني ٣٩٦ وابن خلكان ( ٢ : ٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الحيوان ( ۲ : ۲۱۰ / ۲ : ۳ : ۱ ، ۱۹۲ ) .

۲) جذف الطائر: طار وهو مقصوص ، كأنه يرد جناحيه إلى خلفه . ومجذافاه جناحاه . يقال
 بالدال والذال جميعاً . انظر الحيوان ( ۱ : ٣/٢٦٢ : ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ل : و ولذلك سميت ، .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الحيوان ( ٢ : ٦٨ / ٥ : ٢٨٨ ).

<sup>(</sup>٥) الجرامقة : طاثفة من الكلدانيين ، أي السريانيين . قال المسعودي في التنبيه والإشراف ٦٨ : ٢٥ - «وكانوا شعوبا وقبائل ، منهم النونويون ، والأثوريون ، والأرمان ، والأردون ، والجرامقة ، ونبط العراق ، وأهل السواد،

وقال الأصمعيّ : ليس للروم ضادٌ ، ولا للفُرس ثاء ، ولا للسُّريانيُّ ذال . قال : ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر ، وإن كان مجموعةً في بيت شعر لم يستطع المنشدُ إنشادَها إلا ببعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر : وقبرُ حربٍ عَمَان قَفرِ وليس قربَ قبرُ حربٍ قبرُ (١)

ولما رأى مَن لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن يُنشد هذا البيت (٢) ه ثلاثَ مرَّاتِ فى نسَق واحدٍ فَلا يتتعتعُ ولا يتلجُّلج ، وقيل لهم إنّ ذلك إنما اعتراه ، إذْ كان من أشعار الجنّ ، صدَّقوا بذلك .

ومن ذلك قول ابن يَسير (٣) في أحمدَ بنِ يوسفَ (٤) حين استبطأه : هَلْ مُعينٌ على البُكا والعويلِ أم مُعَزٍّ على المُصاب الجليلِ مين مات وَهو في وَرَق العَيش مقيمٌ به وظلّ ظليلِ (٥) في عِدَادِ الموتى وفي عامِري الدُّنْ يا أبو جعفرٍ أخى وحليلي (١)

 <sup>(</sup>١) البيت مجهول القائل ، ولتنافر لفظه نسبوه إلى بعض الجن ، وصنعوا فى ذلك قصة . انظر الحيوان ( ٢ : ٢٠٧ ) ومعاهد التنصيص ( ١ : ١٢ ) وقد روى بلفظ : « وما بقرب قبر حرب قبر » .
 (٢) البيت السابق من السريع . فيما عدا ل : « هذين البيتين » تحريف .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يسير الرياشي ، يقال إنه كان مولى لبني رياش الذين منهم العباس بن الفرج ١٥ الرياشي الأخباري الأديب ، وكان شاعرًا ظريفاً من شعراء المحدثين ، متقلًلا ، لم يفارق البصرة ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعاً ، ولا جاوز بلده ، وكان ماجناً هجاء خبيثاً من بخلاء الناس . انظر أخباره في الأغاني ( ١٢ : ١٣٤ ـــ ١٣٦ ) . وله أخبار وأشعار شتى في كتاب الحيوان . وفي الأصول : « ابن بشير » تحريف . وفي القاموس ( يسر ) . « وأبو جعفر وهو محمد بن يسير ، شاعر ١٥٠وجاء في ترجمته من الأغاني ( ١٢ : ١٣٢) أن الحليفة المعتصم تفاءل باسمه وقال : « أمر محمود ، وسير سريع » . . . ١٠

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب، كان كاتب ديوان الرسائل زمانَ المأمون، وكان فصيح اللسان يقول الشعر في الغزل والمديم والهجاء، وله أحبار مع إبراهيم بن المهدى، وألى العتاهية، ومحمد بن يسير وغيرهم. توفى سنة ٢١٣. تاريخ بغداد ٢٩٢.٢ والأغاني (٢: ٣٠ ــ ٥٨). والأبيات في العقد (٢: ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) ورق العيش : نضرته وحَداثته .

<sup>(</sup>٦) ما عدا هد: ١ عامر ١ .

لم يمُثْ مِيتة الوفاةِ ولكنْ مات عن كلِّ صالحٍ وجميلِ لا أُذيل الآمالِ حقُّ بَخيلِ لا أُذيل الآمالِ حقُّ بَخيلِ كَمْ لها وَقفةً ببابِ كريمٍ رجعَتْ من نَدَاه بالتعطيل (١) ثم قال:

لم يَضِرْها ، والحمدُ لله ، شيءً وانثنَتْ نحو عَرْف نفسٍ ذَهُولِ (٢) فتفقّدِ النصفَ الأخيرَ من هذا البيت ؛ فإنك ستجد بعضَ ألفاظه يتبرأً من بعض .

وأنشدنى أبو العاصى قال: أنشدنى خلف الأحمر فى هذا المعنى:

وبعض قَريضِ القوم أولادُ عَلَّةٍ يَكُدُّ لسانَ الناطقِ المتحفَّظِ (٣)

وقال أبو العاصى: وأنشدنى فى ذلك أبو البيداء الرِّياحي (٤):
وشِعرٍ كبعر الكَبْش فرَّق بينَه لسان دعِي فى القريض دخيلِ (٥)
وأما قولُ خلف:

\* وبعض قريضِ القومِ أولاد عَلَّة \*

<sup>(</sup>١) التعطيل: الإخلاء وترك الشيء ضياعاً. فيما عدا ل: ﴿ موقفاً بباب كريم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان : « عزفت نفسى عن الشئ تعزف وتعزف عزفاً وعزوفاً : تركته بعد إعجابها وزهدت فيه » . والذهول ، من الذهل ، بالفتح ، وهو تركك الشئ تناساه على عمد ، أو يشغلك عنه شغل . فيما عدا ل ، هـ : « نحو عرف » تحريف .

 <sup>(</sup>٣) أولاد علة : بنو رجل واحد من أمهات شتى . والبيت فى العمدة (١: ١٧٢).
 (٤) ذكره ابن النديم فى الفهرست ٦٦ وقال إنه زوج أم أبى مالك عمرو بن كركرة . وكان أبو مالك راوية أبى البيداء . واسم أبى البيداء أسعد بن أبى عصمة ، وهو أعرابى نزل البصرة ، وكان يعلم الصبيان بأجرة .

<sup>(</sup>٥) انظر العمدة (١:١٧٢).

10

كانت الكلمةُ ليس موقعُها إلى جنْب أُختها مَرْضِيًّا موافقا ، كان على اللِّسان عند إنشاد ذلك الشعر مَؤُونة .

قال : وأجودُ الشّعر ما رأيتَه متلاحم الأجزاء ، سهلَ المخارج ، فتعلمُ (١) بذلك أنه قد أُفرغ إفراغا واحداً ، وسُبِك سبكاً واحداً ، فهو يجرى على اللسان كما يجرى الدّهان .

وأما قوله: « كبعر الكبش » ، فإنما ذهب إلى أنَّ بعرَ الكبشِ يقع متفرقاً غيرَ مؤتلفٍ ولا متجاور . وكذلك حروفُ الكلام وأجزاءُ البيتِ من الشِّعر ، تراها متَّفقة مُلْساً ، وليِّنة المعاطف سهلة ؛ وتراها مختلفةً متباينة ، ومتنافرة مستكرهة ، تشقُ على اللسان وتكُدُّه . والأخرى تراها سهلةً ليّنة ، ورَطْبة مُتَواتية ، سلِسةَ النِّظام ، خفيفةً على اللسان ؛ حتى كأنّ البيتَ بأسْرِه كلمةً ، واحدة ، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد .

وقال سُحَيم بن حفص (٢): قالت بنتُ الحطيئة للحطيئة: « تركتَ قوماً كراما ونزلتَ في بني كُليبٍ بعرِ الكبش ». فعابتُهم بتفرُّق بيوتهم .

فقيل لهم : فأنشِدُونا بعضَ ما لا تتباينُ ألفاظهُ ، ولا تتنافر أجزاؤه . فقالوا : قال الثّقفي (٣):

من كانَ ذا عضُدٍ يدرِكْ ظُلامتَه إنّ الذَّليلَ الذى ليست له عضدُ تَنْبُو يداه إذا ماقلَّ ناصرُه ويأنفُ الضّيمَ إنْ أثْرَى له عددُ وأنشدوا (٤):

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « فيعلم » وتقرأ بالبناء للمفعول .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو الأجرد الثقفى ، كما فى الشعراء ٧١٢ . وانظر عيون الأخبار (٣:٣) ، والحيوان (٣:
 ٤٥) . وفى ل : « فأنشدوا » فقط .

 <sup>(</sup>٤) الأبيات التالية لأبى حية النميرى ، كما فى الكامل ١٩ ليبسك والحماسة ( ٢ : ١١٠ ) .
 وانظر الحيوان ( ٣ : ٤٩ ) .

عشيَّةَ آرامِ الكِناسِ رميمُ (١)

ضمِنْتُ لكم ألّا يزالُ يهيمُ (٢) ولكنَّ عهدى بالنَّضال قديمُ (٣)

٤٤

رمَتْنِي وسِتُر الله بيني وبينَها رميمُ التي قالتْ لجاراتِ بيتِها ألا رُبَّ يوم لو رمَتْني رميتُها وأنشدوا:

ولستُ بدُمَّيجَةِ في الفرا بش وجَّابة يحتمي أن يُجيبا (٤)

ولا ذى قَلازمَ عند الحِياض إذا ما الشَّريب أرابَ الشّريبا

وقال أبو نوفل بن سالم (°) لرؤبة بن العجاج : يا أبا الجَحَّاف ،مُتْ إذا شئت (٦) . قال : وكيف ذاك ؟ قال : رأيت عُقبة بنَ رُؤبة ينشد رجزاً أعجبني . قال : إنَّه يقولُ ، لو كان لقولِه قِران (٧) ! وقال الشاعر : مَهاذِبةٌ مَناجبةٌ قِرانٌ مَنَادِبةٌ كأنهمُ الأُسُودُ

وأنشد ابن الأعرابي:

وبات يدرُس شعراً لا قرانَ له

قد كان نَقَّحه حولاً فما زادا

وقال الآخر ، بشًّار : فهذا بديه لا كتحبير قائل إذا ما أراد القولَ زوّرهُ شَهرا (^)

<sup>(</sup>١) رمتني ، أي بطرفها . ستر الله : الإسلام أو الشيب . وآرام الكناس ، روى فيها : ﴿ بأحجار الكناس ، ، وهو اسم موضع . ورميم : اسم خليلته .

<sup>(</sup>٢) يصح في ١ أن ١ أن تكون ناصبة ، أو مخففة من الثقيلة يرفع بعدها الفعل .

<sup>(</sup>٣) قال المبود في تفسيره : ﴿ لُو كُنت شَابًا لَرْمِيتُ كَمَا رُمِيتٍ ، وَفَتَنت كَمَا فُتِنت ، ولكن قد تطاول عهدى بالشباب ه .

<sup>(</sup>٤) سبق البيتان والكلام عليهما في ٥٧ . وفي الأصول : ﴿ ولست بزميجة ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، هـ : و قال نوفل بن سالم ٥ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : و متى شئت ٥ . وكتب فوقها في هـ : و إذا ٥ .

<sup>(</sup>V) في هامش هد: « القران : التشابه والموافقة » .

<sup>(</sup>٨) سبق البيت في ٢٤.

فهذا فى اقتران الألفاظ. فأمّا فى اقتران الحروف (١) فإنّ الجيمَ لا تقارِن الطّاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين ، بتقديم ولا بتأخير . والزّاى لا تقارنُ الظّاءَ ولا السّين ولا الضاد ولا الذال ، بتقديم ولا بثأخير . وهذا بابّ كبير . وقد يُكتفَى بذكر القليل حتَّى يُستَدَلَّ به على الغاية التي إليها يُجرَى .

وقد يتكلَّم المِغْلاق (٢) الذي نشأ في سَواد الكوفة بالعربيَّة المعروفة ، ه ويكون لفظُه متخيّراً فاخرا ، ومعناه شريفاً كريما ، ويَعلمُ مع ذلك السامعُ لكلامه ومَخارج حروفهِ أنّه نَبطيّ . وكذلك إذا تكلم الخُرَاسانيُّ على هذه الصِّفة ، فإنَّك تعلم مع إعرابه وتخيُّر ألفاظِه في مَخرج كلامه ، أنّه خُراسانيٌّ . وكذلك إن كان من كتَّاب الأهواز .

ومع هذا إنّا نجِدُ الحاكية من الناس (٣) يَحكى ألفاظَ سُكان اليَمَن ١٠ مع مَخارج كلامهم ، لا يُغادر من ذلك شيئاً . وكذلك تكون حكايتُه للخُرَاساني والأهوازي والزِّنجي والسِّندي والأجناس وغير ذلك (٤) . نعم حتى تجدُه كأنه أطبعُ منهم ، فإذا ما حكى كلامَ الفأفاء فكأنما قد جُمِعَتْ كلُّ طُرْفَةٍ في كل فأفاء في الأرض في لسانٍ واحد . وتجدُه يحكى الأعمى بصُورٍ ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه ، لا تكاد تجدمِن ألْفٍ أعْمَى واحداً يجمع ذلك كلَّه ، ١٥ فكأنّه قد جَمَع جميعَ طُرَف (٥) حركاتِ العُميان في أعمى واحد .

ولقد كان أبو دَبُّوبة الزُّنجي ، مولى آل زيادٍ ، يقف بباب الكَرْخ ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « افتراق ، في هذا الموضع وسابقه .

<sup>(</sup>٢) المغلاق : الذي يستعصى عليه الكلام .

 <sup>(</sup>٣) الحاكية ، أراد به الذي يحكى كلام الناس ويفعل مثلهم في الحديث . وهذا اللفظ لم يرد في
 المعاجم المتداولة .

<sup>(</sup>٤) ما عدا هـ : « والأجناس وغير » تحريف .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، هـ : « طرق » بالقاف .

بحضرةِ المُكَارِين (١) ، فينهِ في ، فلا يبقى حمارٌ مريض ولا هَرم حسيرٌ ، ولا مُتعَبِّ بهيرٌ إلا نَهَقَ . وقبل ذلك تسمع نَهيق الحِمار على الحقيقة ، فلا تنبعث لذلك ، ولا يتحرَّك منها متحرِّك حتَّى كانَ أبو دبُّوبة يحرَّكه . وقد كان جَمَع جميع الصورِ التي تجمع نهيق الحمار فجعلَها في نهيقٍ واحد . وكذلك كان في نُباح الكلاب . ولذلك زعمت الأوائل أنّ الإنسانَ إنما قيل له العالمُ الصغيرُ سليلُ العالَم الكبير ، لأنّه يصوِّر بيديه كلَّ صورة ، ويحكى بفمه كل حكاية (٢) ولأنّه يأكلُ النّبات كما تأكل البهائم ، ويأكل الحيوان كما تأكل السبّاع وأنّ فيه من أخلاق جميع أجناسِ الحيوان أشكالاً .

وإنما تهيًّا وأمكنَ الحاكية لجميع مخارِج الأمم ، لِمَا أعطى الله الإنسان من الاستطاعة والتمكين ، وحين فضَّله على جميع الحيوان بالمنطق والعقل والاستطاعة . فيطُول استعمال التكلُف ذلَّتْ جوارحُه لذلك . ومتى تَرَك شمائلَه على حالها ، ولسائه على سجيته ، كان مقصوراً بعادة المنشإ على الشكل الذى لم يزل فيه . وهذه القضيَّةُ مقصورةٌ على هذه الجملة مِن مخارج الألفاظ ، وصُور الحركات والسُّكون . فأمَّا حروفُ الكلامِ فإنّ حُكْمَها إذا تمكنَّتْ في الألسنة خلافُ هذا الحكم . ألا ترى أنّ السنندى إذا جُلِبَ كبيراً فإنه لا يستطيع إلّا أنْ يَجعلَ الحيم زاياً ولو أقامَ في عُلياً تميم ، وفي سُفلَى قيس ، وبين عَجُز هوازنَ ، خمسين عاماً . وكذلك النبطيُّ القُحُّ ، خلافُ المِغلاق الذي نشاً في بلاد النَّبَط ؛ لأنَّ التَبَطَىَّ القُحُّ (٣) يجعل الزَّاىَ سيناً ، فإذا أراد أن يقول رَورَق قال : سَورْق ، ويجعل العين همزة ؛ فإذا أراد أن يقول مُشْمَعِلّ ، قال : مُشْمَعِلٌ . قال : مُشْمَعِلْ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُشْمَعِلْ . قال : مُشْمَعِلْ . قال : مُشْمَعِلْ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُعْمِل . قال : مُسْمِلُ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُسْمِلْ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُسْمَعُلْ . قال : مُسْمِلْ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُسْمَعُلْ . قال : مُسْمَعُلْ . قال : مُسْمَعُلْ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُسْمَعِلْ . قال : مُعْمِلُ . قال : مُسْمِلُ . قال : مُسْمَعُلُ . قال : مُسْمَعُلُ . قال : مُسْمِلُ . في سُلْمُ الْمُسْمِلُ . قال : مُسْمِلُ . قال : مُسْمِلُ . قال : م

<sup>(</sup>١) المكارين : جمع مكار ، وهو من يكريك دابته تنتفع بها بالكراء ، وهو الأجر .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة ساقطة من ل . وانظر الحيوان ( ١ : ٢١٣ ).

<sup>(</sup>٣) ما بعد و القح و الأولى إلى هنا ليس في ل .

والتّخاس يمتحن لسانَ الجارية إذا ظنّ أنها رومية وأهلُها يزعمون أنها مولدة بأن تقول : ناعمة ، وتقول : شمس ، ثلاث مرّاتٍ متواليات .

والذى يعترى اللّسان ممّا يمنع من البيان أمور: منها اللّثغة التى تعترى الصّبْيان إلى أن ينشّئُوا ، وهو خلاف ما يعترى الشّيخ الهرم الماج (١) ، المسترخى الحنك ، المرتفع اللّثة ؛ وخلاف ما يعترى أصحاب اللّكن من العجم ، ومن يُنشّأ (٢) من العرب مع العجم ، فمن اللّكن ممّن كان خطيباً ، أو شاعراً ، أو كاتباً داهيا (٣)زيادُ بن سَلْمَى أو أمامة ، وهو زياد الأعجم . قال أبو عُبيدة : كان يُنشِد قوله :

فتًى زادَهُ السُّلطان في الوُدِّ رِفعةً إذا غيَّرَ السلطانُ كلَّ خليلِ (٥) قال: فكان يجعل السِّين شيناً والطاء تاءً ، فيقول: « فتَّى زَادَه الشُّلْتان » .

ومنهم سُحَيْم عبدُ بنى الحسحاس (٦) ، قال له عمرُ بن الخطاب ، رحمه الله ، وأنشد قصيدته التي يقول أوّلها :

عُمَيرَةً وَدِّعْ إِنْ تَجَهّزتَ غادياً كَفي الشَّيبُ والإسلامُ للمرء ناهيا

<sup>(</sup>١) الماج : الهرم الذي يمج ربقه ولا يستطيع حبسه .

<sup>(</sup>٢) ل : ﴿ خطيباً وشاعراً وكاتبًا داهياً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هـ: « نشأ » .

<sup>(</sup>٤) زياد الأعجم: من شعراء الدولة الأموية ، وقد شهد فتح إصطخر مع أبى موسى الأشعرى ، وطال عمره ووفد على هشام بن عبد الملك . وفي الاشتقاق ٢٠١ عند الكلام على عبد القيس : ٩ ومنهم زياد بن سلمى الذى يقال له زياد الأعجم الشاعر ٤ . ويقال له أيضاً زياد بن سليمان . انظر الخزانة (٤: ١٩٣) ومعجم المرزباني ١٣٣ والمؤتلف ١٣١ والشعراء لابن قتيبة ٣٩٥ ، والأغاني (١٤: ٩٨ ــ ٩٨) ومعجم الآدباء (١١: ١٦٨) .

 <sup>(</sup>٥) فى الحيوان (٧: ١٥١) أن يزيد بن المهلب كان يعد هذا الشعر أحسن ما مدح به . وفى
 الكامل ٣١٦ أنه يمدح بالشعر المهلب بن أبى صفرة . ونسب فى الحماسة ١٧٩١ إلى حبيب بن عوف .

<sup>(</sup>٦) سحيم من المخضرمين ، قد أدرك الجاهلية والإسلام ، وكان أسود شديد السواد يرتضخ لكنه حبشية . وكان عبد الله بن أبي ربيعة قد اشتراه وكتب إلى عثمان بن عفان : إنى قد ابتعت لك غلاماً شاعراً حبشياً . فكتب إليه عثمان : لا حاجة إليه فاردده ؛ فإنما قصارى أهل العبد الشاعر إن شبع أن يشبّ بنسائهم ، وإن جاع أن يهجُوهم . فرده عبد الله . قتل سحيم في خلافة عثمان . انظر الأغاني (٢٠ : ٢ ) والخزانة (٢٠ : ٢٧٢ - ٢٧٤) )

<sup>(</sup> ٧ - البيان - أول )

فقال له عُمر (١): لو قدَّمْتَ الإسلامَ على الشَّيب لأَجَزَتكُ . فقال له : ما سَعَرْت . يريد ماشَعَرت ، جعَلَ الشين المعجمة سيناً غير معجمة .

ومنهم: عُبيد الله بن زِيادٍ (٢) ، والي العراق ، قال لهاني بن قبيصة : أَهُرُورِي مائر اليوم ! يريد : أَحَرُورِي .

ومنهم: صُهيب بن سِنان النَّمَري (٢) صاحبُ رسول الله عَلَيْتُهُ كان يقول : إنّك لهائن ، يريد إنك لَحَائن (٤) . وصُهيب بن سنان يرتضخ لُكْنة روميّة ، وعبيد الله بن زياد يرتضخ لُكنة فارسية ، وقد اجتمعا على جعل الحاء هاءً .

وأزدائقاذارُ لكنته لكنةٌ نبَطيَّة ، وكان مثلَهما في جعل الحاء هاء . وبعضُهم يَروِي أَنّه أُملي على كاتب له فقال: اكتب: « الهاصل ألفُ كُرٍ (٥) » فكتبها الكاتب بالهاء كاللَّفظ بها (٦) فأعاد عليه الكلامَ ، فأعاد الكاتب فلما فَطِن لاجتماعهما على الجهل (٧) قال: أنت لاتُهسن أن تكتب ، وأنا لا أُهسِن أن أُملِي ، فاكتُبْ : « الجاصل ألف كُرٍ » : فكتبها بالجيم معجمة .

<sup>(</sup>١) بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « لو كان شعرك كله مثل هذا لأجزتك . هكذا وقع في جميع المحتاب . والحكاية مروية عن عمر رضى الله تعالى تعالى عنه في غير هذا الموضع كما وقعت داخل الكتاب . وهو كلام مقحم من زيادة قارئ أو ناسخ . والقصة في الكامل ٣٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) فى الكامل ٣٣٦ : « وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية ، وإنما أتته من قبل زوج
 أمه : شيرويه الأسوارى » . وسيأتى فى كلام الجاحظ نحو هذا .

 <sup>(</sup>٣) صهیب بن سنان بن مالك النمری الرومی ، قبل له ذلك لأن الروم سبوه صغیراً ، فنشأ فیهم
 ٢٠ فصار ألكن . وكان ممن عذب فی بدء الإسلام . توفی سنة ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) حائن : أي هالك . ما عدا هد : « لخائن ، والسياق يأباه .

 <sup>(</sup>٥) الكر ، بالضم ، مكيال لأهل العراق ستون قفيزاً ، قال ابن سيده : يكون بالمصرى أربعين إردباً .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ١ كا لفظ بها ٥ .

<sup>(</sup>V) ل: « باجتماعهما على الخطأ » .

ومنهم أبو مسلم صاحبُ الدَّعوة (١) ، وكان حسنَ الألفاظ جيَّدَ المعانى ، وكان إذا أراد أن يقول : قلت لك ، قال : كُلْت لك . فشارك فى تحويل القاف كافاً عبيدَ الله بن زياد . كذلك حبَّرنا أبو عبيدة .

قال : وإنَّما أَتَى عُبيد الله بن زيادٍ في ذلك أنَّه نشأ في الأساورة (٢) عند شيرَويه الأسواري ، زوج أمَّه مَرجانة .

وقد کان فی آل زیاد غیرُ واحد یسمی شیروَیه . قال : وفی دار شیرویه عاد علی بنُ أبی طالب زیاداً من عِلةٍ کانت به .

فهذا ما حضرَنا من لُكْنة البلغاء والخطباء والشعراء والرؤساء . فأمًا لُكنة العامَّة ومَن لم يكن له حظِّ في المنطق فمثلُ فيلٍ مولى زياد (٣) فإنه قال مَوَّةً لزياد: «أَهْدَوا لنا هِمَارَ وَهْشٍ» . يريد حمارَ وحش . فقال زياد : ما تقول . ويُلكَ ! قال: « أهدَوا إلينا أيراً » . يريد عيراً. فقال زياد : الأوَّلُ أهْوَن! وفَهمَ ما أراد (٤)

وقالت أمُّ ولدٍ لجرير بن الخَطَفَى ، لبَعضِ ولَدِها : « وقع الجُرْدَان فى عِجان أمَّكم (°) » ، فأبدلت الذّال من الجُرِذْان (¹) دالاً وضمَّت الجيم ، وجعلت العَجِين عجانا . وقال بعض الشّعراء فى أمِّ ولدٍ له ، يذكر لُكْنتها :

أُوَّلُ مَا أَسْمَعُ مِنهَا فِي السَّحَرِ (٧) تَذَكَيُرُهَا الأَنْثَى وَتَأْنِيثُ الذِّكُرْ \* والسَّوءَةُ السَّوآءُ فِي ذكر القَمَر \*

 <sup>(</sup>١) هو أبو مسلم الخراسانى ، الذى قام بالدعوة إلى الدولة العباسية . واسمه عبد الرحمن بن مسلم ، قتله أبو جعفر المنصور سنة ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديماً ، كالأحامرة بالكوفة . انظر الحيوان (٣٤٠:٥).

<sup>(</sup>٣) كان مولى زياد وحاجبه . انظر الحيوان ( ٧ : ٨٢ ـــ ٨٤ ، ١٨٩ ، ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة في ل فقط.

<sup>(</sup>٥) الجردان ، بالضم : قضيب ذوات الحوافر ، أو هو عام . والعجان : ما بين السوءتين .

<sup>(</sup>٦) الجردان ، بكسر الجيم وضمها : جمع جرد ، وهو ضرب من الفأر .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : ﴿ أَكْثَرُ مَا أَسْمَعَ ﴾ . وسيعيده الجاحظ فيما بعد برواية : ﴿ أُولَ ﴾ .

لأنَّها كانت إذا أرادَت أن تقول القمر ، قالت : الكَمَر .

وقال ابنُ عبّاد (١): ركبَتْ عجوزٌ سِنديّةٌ جملاً ، فلما مضى تحتها متخلّعاً اعتراها كهيئة حركة الجِماع ، فقالت : هذا الذَّمَل يذَكِّرنا بالسَّر . تريد أنه يذكّرها بالوطء ، فقلبت الشين سيناً والجيم ذالا . وهذا كثير .

وباب آخرُ من اللكنة . قيل لنَبَطى : لِمَ ابتعتَ هذه الأتان ؟ قال : « أَرَكَبها وتَلَدُ لَى » فجاء بالمعنى بعينه ولم يبدل الحروف بغيرها ، ولا زاد فيها ولا نقص ، ولكنّه فتح المكسور حين قال: وتلَدُ لَى ، ولم يقل: تَلِد لَى . قال : والصَّقْلَيُ (٢) يجعل الذال المعجمة دالاً في الحروف .

\* \* \*

۱۰ (۱) هو محمد بن عباد بن كاسب ، كما في الحيوان ( ۳ : ۲۹۲ ) ، حيث ساق القصة بعبارة أخدى

 <sup>(</sup>۲) الصقلبى: نسبة إلى صقلب ، وهى بلاد بين بلغاريا وقسطنطينية كما ذكر ياقوت . فيما عدا
 ل : « الصقلى » تحريف ، فإن الذين يعنيهم الجاحظ عند ذكر الأنم هم الصقالبة . انظر الحيوان ( ١ : ١١٣ ـ ١١٨ ـ ٢٣٦ ) .

## باب البيان (١)

قال بعض جهابذة الألفاظ ونُقَّاد المعاني: المعاني القائمة في صدور النَّاسِ (٢) المتصوَّرَة في أذهانهم ، والمتخلِّجة في نفوسهم ، والمتَّصِلة بخواطرهم ، والحادثة عن فِكُرهم ، مستورةً خفيّة ، وبعيدة وحشية ، ومحجوبة مكنونة ، وموجودةً في معنى معدومةٍ ، لا يعرف الإنسانُ ضميرَ صاحِبه ، ولا حاجة أخيه وخليطِه ، ولا معنَى شريكِهِ والمعاونِ له على أموره ، وعلى مالا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره . وإنما يُحيى تلك المعاني ذكرُهم لها (٣) ، وإخبارُهم عنها ، واستعمالُهم إيّاها . وهذه الخصال هي التي تقرّبها من الفهم ، وتُجَلِّيها للعقل ، وتجعل الخفيُّ منها ظاهراً ، والغائبَ شاهداً ، والبعيدَ قريباً . وهي التي تلخِّص الملتبس (٤) ، وتحلُّ المنعقد ، وتجعل المهمَل مقيَّداً ، والمقيَّد مطلقاً ، والمجهولَ معروفاً ، والوحشيُّ مألوفاً ، والغُفل موسوماً ، والموسومَ معلوما . وعلى قَدْر وُضوح الدُّلالة وصوابِ الإشارة ، وحسن الاختصار ، ودِقَّةِ المَدْخَلِ ، يكون إظهارُ المعنى . وكلّما كانت الدَّلالة أوضَحَ وأفْصَح ، وكانت الإشارةُ أبينَ وأَنْورَ ، كان أَنفَعَ وأَنْجَع . والدِّلالة الظاهرةُ على المعنى الخفيِّ هو البيانُ الذي سمِعْتَ الله عزّ وجلّ يمدُّه ، ويدعو إليه ويحتُّ عليه . بذلك نَطَقَ القُرآنُ ، وبذلك تفاخَرَت العَرب ، وتفاضَلَتْ أصنافُ العَجَم (٥) .

<sup>(</sup>١) كلمة « البيان » ليست في ل ، هـ ؛ وهي في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ١ العباد ١ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، هـ : « وإنما تحيى تلك المعانى في ذكرهم لها ه .

<sup>(</sup>٤) التلخيص: التبين والتفسير. وفي حديث على « أنه قعد لتلخيص ما التبس على غيره » . (٥) فيما عدا ل ، ه. : (ه الأعجام » .

والبيان اسمٌ جامعٌ لكلٌ شيءٍ كشفَ لك قِناعَ المعنى ، وهتكَ الحِجَابِ دونَ الضمير ، حتى يُفْضِيَ السّامعُ إلى حقيقته ، ويَهجُم على عصولِهِ كائناً ما كان ذلك البيانُ ، ومِن أيِّ جنسٍ كان الدّليل ؛ لأنّ مَدَارَ الأمرِ والغايةَ التي إليها يجرِي القائل والسّامع ، إنَّما هو الفَهْمُ والإفهام ؛ فبأي شيء بلغْتَ الإفهامَ وأوضَحْتَ عن المعنى ، فذلك هو البيانُ في ذلك الموضع .

ثم اعلم \_ حفظك الله \_ أن حُكْمَ المعانى خلاف حُكمِ الألفاظ ؛ لأن المعانى مبسوطة إلى غير غاية ، وممتدّة إلى غير نهاية ، وأسماءَ المعانى مقصورة معدودة ، ومحصّلة محدودة .

وجميعُ أصنافِ الدِّلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ ، خمسة أشياء لا تنقُص ولا تزيد : أولها اللفظ ، ثم الإشارة ، ثم العَقْد (١) ، ثم الحَطّ ، ثم الحال الدالة ، التي تقوم مقام الحال الدالة ، التي تقوم مقام تلك الأصنافِ ، ولا تقصر عن تلك الدِّلالات ، ولكل واحدٍ من هذه الخمسة صورة بائِنة من صورة صاحبتها ، وحلية مخالفة لحِلية أُحتها ؛ وهي التي تكشيف لك عن أعيان المعانى في الجملة ، ثم عن حقائقها في التّفسير ، وعن أجناسها وأقدارها ، وعن خاصّها وعامّها ، وعن طبقاتها في السار والضار ، وعمّا يكون منها لَغْواً بَهْرَجاً (٢) ، وساقطا مُطَرّحاً .

قال أبو عُثمان : وكان في الحقّ أن يكون هذا البابُ في أوّل هذا الكتاب ، ولكنّا أُخّرْناه لِبعض التّدبير .

العقد: ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين ، يقال له حساب اليد . وقد ورد فى
 الحديث أنه ه عقد عقد تسعين ه . وقد ألفت فيه كتب وأراجيز . انظر الحزانة ( ٣ : ١٤٧ )
 والحيوان ( ١ : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت في هد بكسر النون ، ضبط اسم الهيئة .

<sup>(</sup>٣) لغواً : أي لا يعتمد به ولا يحصل منه على فائدة ، ل : ٥ لهواً ، تحريف . والبهرج : الباطل .

وقالوا: البيان بَصَرٌ والعِيُّ عميً ، كما أنّ العلم بصرٌ والجهلَ عمى . والبيانُ من نِتاج العِلم ، والعِيُّ من نِتاج الجهل .

وقال سهلُ بن هارون (۱) : العقل رائد الرُّوح ، والعلمُ رائدُ العقل ، والبيان تَرجمان العلم (۲).

وقال صاحبُ المنطق: حَدُّ الإنسانِ: الحيُّ النَّاطق المُبين.

وقالوا: حياةُ المروءة الصِّدق ، وحياة الرُّوح العفاف ، وحياة الحِلم العلم ، وحياة العِلم البيان .

وقال يونسُ بنُ حبيب : ليس لعييّ مروءة ، ولا لمنقوص البيان بهاء ، ولو حَكَّ بيافوخِهِ أَعْنَانَ السّماء (٢) .

وقالوا: شِعرُ الرَّجل قِطعةٌ من كلامه ، وظنَّنُهُ قطعةٌ من علمِه ، واختيارُه ١٠ قطعةٌ من عقلِه .

وقال ابنُ التَّوْأُم (٤): الرُّوح عِماد البدَن ، والعِلْم عِماد الرُّوح ، والبيان عماد العلم .

قد قلنا فى الدِّلالة باللفظ . فأمّا الإِشارة فباليد ، وبالرأس ، وبالعين والحاجب والمَنْكِب ، إذا تباعَدَ الشخصان ، وبالتُّوب وبالسَّيف . وقد يتهدَّد رافعُ السَّيف والسَّوط ، فيكون ذلك زاجراً ، ومانعاً رادعاً ، ويكون وعيداً وتحذيراً .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الترجمان ، كزعفران وعنفوان ، وبفتح التاء وضم الجيم : المفسر للسان .

 <sup>(</sup>٣) أعنان السماء: نواحيها ، واحدها عَنَنَّ وعَنّ . فيما عدا ل : ( عنان ) . وقد روى صاحب
 اللسان قول يونس هذا ثم قال : ( والعامة تقول عنان السماء ) . لكنهم قالوا : عنان السماء : ما عن لك
 منها وقد ضبط في اللسان ضبط قلم بالفتح ، وفي القاموس ضبط تعيين بالكسر .

 <sup>(</sup>٤) أورد له الجاحظ في البيان ، وكذا ابن قتيبة في عيون الأخبار ، أخباراً تنبئ عن حكمته
 وصواب رأيه . ولعله « صبار بن التوأم البشكري » ، الذي ذكره الجاحظ في الحيوان ( ٦ : ٢١ ) .

والإشارة واللفظ شريكان ، ونِعْمَ العونُ هي له ، ونعم الترجمانُ هي عنه . وما أكثرَ ما تنوب عن اللفظ ، وما تُغني عن الخط . ويعدُ فهل تَعدو الإشارة أن تكون ذاتَ صورةٍ معروفةٍ ، وحِلْية موصوفة ، على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها . وفي الإشارة بالطّرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح ، مرفق كبير (١) ومَعُونة حاضرة ، في أمورٍ يسترها بعض النّاسِ من بعض ، ويخفونها من الجليسِ وغيرِ الجليس . ولولا الإشارة لم يَتفاهم النّاسُ معنى خاص الخاص ، ولَجهلوا هذا الباب البتّة . ولولا أن تفسيرَ هذه الكلمة يَدخل في باب صناعة الكلام لفسّرتها لكم . وقد قال الشاعر في دَلالات الإشارة :

أَشَارِتْ بِطَرْفِ العِينِ خِيفَةَ أَهْلِها إِشَارَةً مَذْعُورٍ وَلَمْ تَتَكَلَّمِ فأيقنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيَّمِ (٢)

وقال الآخر :

دليلٌ حينَ يلقاهُ مقاييسُ وأشباهُ عِ أَنْ تنطقَ أفواهُ

وقال الآخر في هذا المعنى :

ومَعشر صِيدٍ ذَوى تَجلَّهُ

وللقلب على القلب

وفي النَّاس من الناس

وفي العين غني للمر

ترى عليهم للنّدى أدلّه

وقال الآخر :

وتعرف عيني ما به الوَحْيُ يرجعُ

تری عینُها عَیْنی فتعرف وَحْیَها وقال آخر :

<sup>(</sup>١) المرفق ، بفتح الميم والفاء : وكمنبر ومجلس : ما استعين به .

<sup>(</sup>٢) ل : « المسلم » . وما أثبت من سائر النسخ يوافق ما في العمدة ( ١ : ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العتاهية انظر عيون الأخبار ( ٢ : ١٨٢ ) .

وتعْرِف بالنجوَى الحديثَ المُعَمِّسا (١)

وعينُ الفتى تُبِدى الذى فى ضميره وقال الآخر :

من المحبّة أو بعض إذا كانا حتَّى ترى من ضمير القلب تِبْيانا

العينُ تُبدِي الذي في نفسِ صاحبها والعينُ تنطق والأفواهُ صامتةٌ

هذا ومبلغُ الإشارة أبعَدُ من مبلغ الصَّوت . فهذا أيضاً باب تتقدَّم فيه ه الإشارةُ الصوتَ .

والصوتُ هو آلةُ اللّفظِ ، والجوهرُ الذي يقوم به التقطيع ، وبه يُوجَد التأليف (٢) . ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً اللّ بظهور الصوت ، ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف . وحُسنُ الإشارة باليد والرأسِ ، مِن تمام حسن البيانِ باللسان ، مع الذي يكون مع ١٠ الإشارة من الدَّل والشَّكل (٣) والتقتُل والتثنَّى (٤) ، واستدعاء الشَّهوة ، وغير ذلك من الأمور .

قد قُلْنا في الدّلالة بالإِشارة . فأمّا الخطُّ ، فمما ذكرَ الله عزّ وجلّ في كتابه من فضيلة الخطُّ والإِنعام بمنافع الكتاب ، قولُه لنبّيه عليه السلام : ﴿ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلّمَ الإِنسانَ مَا لَمْ يَعْلَم ﴾ . ٥ وأقسم به في كتابه المُنزَل ، على نبيّه المُرسَل ، حيث قال : ﴿ نَ . وَالْقَلَمِ وَمَا يَسطُرُونَ ﴾ ، ولذلك قالوا : القلَم أَحَدُ اللّسانين . كما قالوا : قِلّة العِيال أَحَدُ النّسانين . كما قالوا : قِلّة العِيال أَحَدُ النّسانين . كما قالوا : قِلّة العِيال أَحَدُ النّسان أَكْثَرُ هَذَراً .

<sup>(</sup>١) المعمس ، بالعين المهملة وكسر الميم المشددة وفتحها : الغامض المظلم .

 <sup>(</sup>٢) الكلام من هنا إلى كلمة « التأليف » التالية ساقط من ل .

<sup>(</sup>٣) الشكل ، بالكسر وبالفتح : دل المرأة وغنجها وغزلها .

<sup>(</sup>٤) التقتل، بالقاف: الاختيال والتثني والتكسر في المشيى. ما عدا هـ: ٥ التفتل ٥ ، تحريف.

وقال عبدُ الرحمن بن كيسان (١): استعمال القلم أجدَرُ أن يحضً النَّهن على تصحيح الكلام .

وقالوا: اللسان مقصور على القريب الحاضر ، والقلمُ مطلقٌ في الشاهد والغائب ، وهو للغابر الحائن (٢) ، مثله للقائم الرّاهن .

والكتاب يُقرَأ بكلِّ مكان ، ويُدرَس فى كلِّ زمان ؛ واللسان لا يَعْدُو سامِعَه ، ولا يتجاوزُه إلى غيره .

وأمّا القول في العَقْد ، وهو الحسابُ دونَ اللّفظ والحظ ، فالدّليلُ على فضيلته ، وعِظَم قَدْر الانتفاع به ، قولُ الله عزَّ وجل : ﴿ فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللّيلِ (٣) سَكَناً والشَّمْسَ والقَمَر حُسباناً ذَلِكَ تَقْديرُ العَزِيزِ العَزِيزِ العَلِيم ﴾ . وقال جلَّ وتقدَّس : ﴿ الرَّحْمَنُ . عَلّمَ القُرْآنَ . خَلَقَ الإِنْسانَ . عَلّمَهُ البَيْانَ . الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُسْبَانِ ﴾ . وقال جلّ وعزَّ : ﴿ هُوَ الّذِي جَعَل البَيّانَ . الشَّمْسُ ضياءً وَالْقَمَرُ بحُسْبَانِ ﴾ . وقال جلّ وعزَّ : ﴿ هُو الّذِي جَعَل الشَّمْسَ ضياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وقَدَّرَهُ مَنازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إلاّ بِالْحِقِ ﴾ . وقال : ﴿ وَجَعَلْنا اللّيلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إلاّ بِالْحِقِ ﴾ . وقال : ﴿ وَجَعَلْنا اللّيلُ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَالْحِسَابَ هُ مَحُوناً آيَةَ النَّهارِ مُبْصَرَةً لِتَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ . عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ . عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ . عَدَدَ السنينَ وَالْحِسَابَ ﴾

والحسابُ يشتمل على معانِ كثيرةٍ ومنافعَ جليلة ، ولولا معرفةُ العِبَاد بمعنى الحِساب فى الدنيا لمَا فهِمُوا عن الله عز وجل معنَى الحسابِ فى الآخرة . وفى عدم اللَّفظِ ، وفساد الخطّ ، والجهلِ بالعقد فسادُ جُلِّ النَّعَم ، وفِقْدانُ جُمهور المنافع ، واحتلالُ كلِّ ما جعله الله عزّ وجلَّ لنا قِواماً ، ومَصْلحةً ونِظاماً

<sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ في الحيوان ( ٤ : ٢٠٥ ) وروى عنه .

<sup>(</sup>٢) الحائن : الهالك . وفي الأصول : ( الكائن ) .

<sup>(</sup>٣) قرأ الكوفيون : ( وجعل ) ، وباق السبعة : ( وجاعل ) . انظر تفسير أبى حيان ( ٤ : ١٨٦ ) .

40

وأما النّصبة (١) فهى الحالُ النّاطقة بغير اللّفظ ، والمشيرة بغير اليد . وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض ، وفي كِلِّ صامتٍ وناطق ، وجامدٍ ونامٍ ، ومُقيم وظاعن ، وزائد وناقص . فالدّلالة التي في الموات الجامد ، كالدّلالة التي في الحيوان الناطق . فالصَّامتُ ناطق من جهة الدّلالة ، والعَجْماء مُعْرِبةٌ من جهة البُرهان . ولذلك قال الأوّل (٢) .

« سَلَ الأَرْضَ فَقُلْ : مَنْ شَقَّ أَنْهَارَكِ ، وغَرَس أَشجارَك ، وجَنَى ثِمَارَكَ ؟ فإن لم تجبْكَ حِواراً ، أجابتك اعتباراً » .

وقال بعضُ الخطباء: « أشهَدُ أَنَّ السمواتِ والأَرْضَ آياتٌ دالآت (٣) وشواهدُ قائمات ، كلِّ يؤدِّى عنك الحجة ويَشْهَدُ لك بالرُّبوبية (٤) ، موسومة بآثار قُدْرَتِك ، ومَعَالِم تدبيرِك ، التي تَجَلَّيْتَ بها لحُلْقك ، فأوصَلت إلى القلوب مِن معوفتك ما أُنَّسَها مِن وَحشة الفكر ، ورَجْم الظّنون . فهي على اعترافها لك ، وافتقارها إليك (٥) شاهدة بأنك لاتُحيط بك الصَّفات ، ولا تحدُّك الأوهام ، وأن حَظَّ الفِكْر فيك ، الاعترافُ لك » .

وقال خطيبٌ من الخطباء ، حين قام على سَرير الإِسكندر وهو ميّت (٦): « الإِسكندر كان أمْسِ أنطَقَ منه اليومَ ، وهو اليوَم أَوْعَظُ مِنْه أمس » .

ومتى دلُّ الشيءُ على معنىً فقد أخبر عنه وإن كان صامتاً ، وأشار إليه وإن

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی حواشی ص ۷٦ .

<sup>(</sup>٢) هو الفضل بن عيسي بن أبان ، كما في الحيوان ( ١ : ٣٥ ) . وانظر عيون الأخبار ( ٢ :

۱۸۲ ) وما سیأتی فی ص ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٣) ل : ٥ ودلالات ٥ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : « ويعرب عنك بالربوبية » .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل . ه وذلها إليك ، .

 <sup>(</sup>٦) القول التالى ينسب أيضاً إلى الموبذ حين قام يرثى قباذ الملك . الكامل ٣٢٠ ليبسك والعقد ( ٢ : ١٥٦ ) ومروج الذهب ( ٢ : ٣١٨ ) والمستطرف ( ٢ : ٢٩٤ ) والحيوان ( ٦ - ٥٠٥ ) والصناعتين ١٤ – ١٥ .

كان ساكتاً . وهذا القول شائع في جميع اللغات ، ومتَّفَق عليه مع إفراط الاختلافات .

وقال عنترةُ بنُ شدّادٍ العَبْسيّ وجعَلَ نعيبَ العُرابِ خبراً للزَّاجِر : حَرِقُ الجناح كأنَّ لحْيَى رأسِهِ جَلَمَان بالأخبار هَشَّ مُولَعُ (١) الحَرِق : الأسوَد . شبّه لَحْييه بالجَلَمين ، لأنّ الغراب يخبّر بالفرقة والغُربة ويَقطع كما يقطع الْجَلَمانِ (٢) . وأنشدني أبو الرُّدَينيُّ العُكْليّ (٣) ، في تنسُّم الذَّئب الرُّيحَ واستنشائِه (١) واسترواجه :

يَستخبِرُ الرَّبِحِ إِذَا لَم يَسمَعِ (٥) بِمِثْل مِقراعِ الصَّفَا المُوقَّعِ المِقَّعِ المِقَّعِ : المُحدَّد . يقال المِقتِ : المحدَّد . يقال وقَعت الحديدة إذا حدَّدْتَها . وقال آخرُ ، وهو الرَّاعي :

إِنَّ السَّماءَ وإِنَّ الرِّيحَ شاهدةٌ والأَرْضُ تشهَدُ والأَيّامُ والبَلَدُ لقد جَزَيتَ بنى بدرٍ ببَغْيِهِم يومَ الهَباءَةِ يوماً مالهَ قَودُ (٦) وقال نُصيبٌ في هذا المعنى ، يمدح سليمانَ بنَ عبد الملك :

أتوعدني لتقتلني نمير متى قتلت نمير من هجاها

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان ( ١ : ٣٤ / ٢ : ٣١٦ ) .

١٥ (٢) الإنشاد التالي والتعليق عليه ، هو فيما عدا ل سابق لذاك الإنشاد المتقدم .

<sup>(</sup>٣) أبو الرديني العكلي هو الدلهم بن شهاب ، أحد بني عوف بن كنانة ، من عكل ، ويروى الجاحظ فيما سيأتي أنه هجا بني نمير فتوعدوه بالقتل فقال :

فشهد عليهم منهم رجل فقتله . وكان يهاجي عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ، أحد شعراء ٢ الدولة العباسية انظر الأغاني (٢٠: ١٨٣) والحيوان (٥: ١٥٩ / ٦: ٤٦٣) والحزانة (٣: ١٠٥). (٤) الاستنشاء : الشم . فيما عدا ل : « واستنشاقه » ، وهما بمعني .

<sup>(</sup>٥) انظر الحيوان ( ١ : ٤٤/٣٤ : ١٤٠ : ٧/١٣٣ ) . وفي اللسان ( فخر ، قرع ) : « يستمخر » .

 <sup>(</sup>٦) يوم الهباءة ، كان لعبس على ذبيان ، وفيه قتل حذيفة بن بدر ، وأخوه حمل . انظر معجم البلدان والكامل لابن الأثير (١٦١ : ٣٥٦ ) والعقد (٣١ : ٣١٦ ) وأمثال الميداني (٢ : ٣٦٢ ) والحزانة (٢ : ٣/٣٠٣ : ٥٨٥ ) .

أقولُ لرَكِ صادِرِينَ لقيتُهم قِفُوا خَبِّرُونا عن سليمانَ إِنَّنى فعاجُوا فأَثنَوْا بالذي أنتَ أَهْلُه وهذا كثيرٌ جداً .

قَفَا ذَاتِ أُوشَالِ ومولاكَ قاربُ (١) لمعروفه مِنْ أَهْلِ وَدَّانَ طالبُ (٢) ولو سكتُوا أَثنَتْ عليك الحقائِبُ

\* \* \*

وقال على رحمه الله (٣): « قيمة كلّ امري ما يُحسِن (٤) » . فلو لم نقِف من هذا الكتابِ إلاّ على هذه الكلمة لوجدناها شافيةً كافية ، ومجزئة مغنية ؛ بل لوَجدناها فاضلةً عن الكفاية ، وغيرَ مقصِّرة عن الغاية . وأحسن الكلام ما كان قليله يُغنيك عن كثيره ، ومعناه في ظاهر لفظه ، وكان الله عز وجلَّ قد ألبسه من الجَلالة ، وغَشّاه من نُور الحكمة على حسب نيّة صاحبه ، وتقوى قائِله . فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً ، وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه ، ومنزها عن الاختلال مصوناً عن التكلَّف ، صنعَ في القُلوب صنيعَ الغيث في التُربة الكريمة . ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ، ونفذت من قائلها على هذه الصيّفة ، أصحبها الله من التوفيق ومنتَحها من التأبيد ، مالا يمتنع معه من تعظيمها صدورُ الجبابرة ، ولا يذهل عن فهمها معه عقولُ الجَهلة .

وقد قال عامر بن عبد قيس (°): « الكلمة إذا خرجت من القلب وقعتْ في

<sup>(</sup>١) القارب : طالب الماء . وأراد بالمولى نفسه . ه ، ب : الاغب، وكتب في هامش ل : الخ :

لاغب " . وانظر الكامل ١٠٤ ليبسك وزهر الآداب (٢: ١١ ، ٢٢) والعمدة (١: ٤٤) .

 <sup>(</sup>۲) ودان : موضع بین مکة والمدینة قریب من الجحفة . قال یاقوت : « وقد أکثر نصیب من ۲۰
 ذکرها فی شعره » . وأنشد هذه الأبیات . ه ، ج : « آل ودان » وکذا یاقوت .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ٥ بسم الله الرحمن الرحيم وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه ٥ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : « قيمة كل إنسان » . وفي زهر الآداب ( ١ : ٤١ ) : « كل امريء " .

هو عامر بن عبد قيس بن ثابت التميمي، ويقال له أيضاً عامر بن عبد الله. تابعي ثقة من كبار التابعين

وعبادهم . وكان غاية في الزهد ، روى عنه في ذلك روايات تدخل في حدود المبالغة . انظر الإصابة ٢٢٨٠ وصفة ٢٥ الصفوة (٣: ١٢٦ ـــ ١٣٥ ) . وكان من الأبيناء الفصحاء ، كما سترى في مواضع كثيرة . توفي في خلافة معاوية .

القلب ، وإذا خرجت من اللِّسان لم تجاوز الآذان (١) ه .

وقال الحسنُ رحمه الله ، وسمِع رجلاً (٢) يَعِظ ، فلم تقع موعظتُه بموضعٍ مِن قلبه ، ولم يرِقَّ عندها ، فقال له : « يا هذا، إنَّ بقلبك لَشَراً أو بقلبي » .

وقال على بنُ الحسين بنِ على رحمه الله (٣): لو كانَ النّاسُ يعرِفون مُحملةَ الحال في صواب التّبيين ، لأَعرَبُوا عن كلّ ما تخلّجَ في صدُورِهم ، ولوَجَدوا من بَرْدِ اليقين ما يُغنيهم عن المنازَعة إلى كلّ ما تخلّج في صدُورِهم ، ولوَجَدوا من بَرْدِ اليقين ما يُغنيهم عن المنازَعة إلى كلّ حالٍ سوى حالهم . وعلى أنّ دَرَك ذلك كان لا يُعدِمهُم في الأيّام القليلة العِدّة (٤) ، والفِكْرة القصيرة المُدّة ، ولكنّهم من بين مغمورِ بالجَهْل ، ومفتون بالعُجْب ، ومعدولٍ بالهوى عن باب التثبّت ، ومصروفٍ بسوء العادة عن فَصْلِ التّعلم .

وقد جَمَع محمَّدُ بنُ على بن الحسين صلاحَ شأن الدُّنيا بحذافيرِها فى كلمتين ، فقال : « صلاحُ شأن جميع التّعايُشِ والتعاشرِ ، مِلُ مكيالٍ ثلثاه فطنة ، وثلثُه تغافل » . فلم يجعَلْ لغير الفِطنة نصيباً من الخير ، ولا حَظَّا فى الصلاح الأنّ الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد فَطِن له وعَرَفه .

وذكر هذه الثلاثة الأحبارَ إبراهيمُ بنُ داحَة ، عن محمَّد بن عمير . وذكرها صالح بن عليّ الأفقم ، عن محمد بن عُميْر . وهؤلاء جميعاً من مشايخ الشَّيع ، وكان ابنُ عمير أغْلاهم .

وأخبرنى إبراهيم بن السّندى ، عن على بن صالح الحاجب ، عن العباس ابن محمد قال : « قلب عَقُولٌ ،

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان ( ٤ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: ( وسمع متكلماً )

<sup>(</sup>٣) كلام على هذا في زهر الآداب (١: ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يقال : أعدمه الشيع ، إذا لم يجده .

<sup>(</sup>٥) في الكامل ٤٦: ﴿ فِي مِلَّ مَكِيالَ ﴾ ، وفي زهر الآداب (١: ٧١) : ﴿ وَهُو مِلَّ مَكِيالَ ﴾ .

ولسانٌ سَؤُول ». وقد روَوا هذا الكلامَ عن دَغفَل بن حنظلةَ العلّامة (١) وعبدُ الله أُولَى به منه. والدّليل على ذلك قولُ الحسن: إنّ أوّلَ مَن عرَّف بالبَصرة ابنُ عباسٍ، صعِد المنبر فقرأً سورةَ البقرة ، ففسَّرها حرفاً حرفاً ، وكان مِثَجًّا يسيل غَرْبا (٢).

المِثَجُّ : السائل الكثير ، وهو من النَّجَّاج . والغَرْب ، ها هنا : الدَّوَام . هشام بن حسّانَ وغيره ، قال : قيل للحسن : يا أبا سعيد ، إنّ قوماً وزعمُوا أنك تدمُّ ابنَ عباس . قالوا : فبكى حتَّى احضلَّت لحيتُه ، ثم قال : إنّ ابن عباس كان من الإسلام بمكان ، إنّ ابن عبّاس كان من القرآنِ بمكان (٣) ، وكان والله له لسانٌ سَؤُولٌ ، وقلب عَقُول ، وكان الله مِثَعَجًا يسيل غَرْباً .

قالوا: وقال على بن عبد الله بن عباس: من لم يجد مَسَّ الجهل في الله ، وذُلَّ المعصية في قلبه ، ولم يَستبِنْ موضِع الخَلَّةِ في لسانه ، عند كلال حَدِّه عن حَدِّ خَصِمِه ، فليس ممّن يَنزْع (٤) عن رِيبة ، ولا يَرغبُ عن حال مَعْجَزةٍ ، ولا يكترث لفَصْلِ ما بين حُجة وشُبهةٍ .

قالوا: وذكر محمَّدُ بن على بن عبد الله بن عباس ، بلاغَة بعضِ أهلِه فقال: إنِّى لأكْرهُ أن يكون مقدارُ لسانه فاضلاً على مقدار عِلمه ، كما أكره ١٥ أن يكون مقدارُ علمه فاضلاً على مقدار عقله .

وهذا كلامٌ شريفٌ نافع ، فاحفظوا لفْظَه وتدبَّرُوا معناه ، ثمَّ اعلموا أنَّ المعنى الحقيرَ الفاسدَ ، والدنيَّ الساقط ، يعشِّش في القلب ثم يَبيض ثم يفرِّخ ،

 <sup>(</sup>١) انظر الحيوان (٣: ٤٨٩) وعيون الأخبار (٢: ١١٨). ودغفل بن حنظلة ممن أدرك النبي ولم
 يسمع منه شيئاً ، ووفد على معاوية فسأله عن مسائل فأجابه وكان منها هذا السؤال . انظر الميداني (٢: ٢٧٣) .

 <sup>(</sup>٢) الخبر في اللسان ( تجج ، غرب ) . وفي حواشي هد : « معنى عرف بالبصرة : فعل فعل
 الحاج بعرفة في جمع الناس للذكر والدعاء » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « كان من العلم بمكان » .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل ، هـ : « يفزع ١ .

فإذا ضرب بجرانِهِ ومكن لعُروقه ، استفحل الفساد وبرَل ، وتمكن الجهل وقرَح (١) ، فعند ذلك يقوى داؤه ، ويمتنع دواؤه ؛ لأنّ اللفظ الهجين الردى ، والمستكْرة الغبي ، أعلَق باللّسان ، وآلف للسمع ، وأشدُ التحاماً بالقلب (٢) من اللفظ النّبيه الشريف ، والمعنى الرّفيع الكريم . ولو جالسْتَ الجُهّال والنّوكي ، والسّخفاء والحمقي ، شهراً فقط ، لم تنتى من أوضار كلامِهم ، وخبال معانيهم ، بمجالسة أهل البيان والعقل دهراً ؛ لأنّ الفسادَ أسرعُ إلى النّاس ، وأشدُ التحاماً بالطبائع . والإنسانُ بالتّعلم والتكلّف ، وبطُول الاختلاف إلى العلماء ، ومدارسةِ كُتُبِ الحكماء ، يَجُودُ لفظه ويحسن أدبه ، وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثرَ من ترك التعلم ، وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعلم ، وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعلم ، وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعلم ، وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعلم ، وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعليم ، من ترك التخير .

ومما يؤكّد قولَ محمّد بن على بن عبد الله بن عبّاس ، قولُ بعضِ الحكماء حين قيل له : متى يكون الأدبُ شراً مِن عدمه ؟ قال : إذا كثُر الأدب ، ونَقَصَت القريحة .

وقد قال بعضُ الأوَّلين : « مَن لم يكن عقْلُه أغلبَ خصال الخَير عليه ، كان حثْفُه في أغلَب خصال الخير عليه » . وهذا كلّه قريبٌ بعضُه من بعض .

وذكر المغيرةُ بن شُعْبة عُمَر بنَ الخطّاب رحمه الله فقال « كان والله أفضَلَ من أن يَخْدَع » .

وقال محمّد بن على بن عبد الله بن عباس : « كَفَاكَ مِن عِلْمِ الدِّينِ أَن تعرِف مالا يسَعُ جَهلُه ، وكفاك مِن علم الأدب أن تروِى الشّاهدَ والمثَل » .

وكان عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ القاضي يروى عن جده إبراهيم بن سلمة ،

 <sup>(</sup>١) بزل : بلغ سن البزول ، وهو التاسعة . وقرح : بلغ سن القروح ، والقارح من ذى الحافر
 بمنزلة البازل من الإبل . كنى بها عن القوة .

<sup>(</sup>٢) من و وأشد ، ساقط من ل .

قال: سمعتُ أبا مسلمٍ (١) يقول: سمِعت الإِمام إبراهيمَ بنَ محمّدٍ (٢) يقول: يكفي من حَظِّ البلاغة أن لا يُؤتَى السَّامعُ من سوء إفهام النَّاطق، ولا يُؤتَى النَّاطقُ من سوء فهم السَّامع.

قال أبو عثمان : أما أنا فأستحسنُ هذا القَوْلَ جدًّا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو أبو مسلم الخراساني الداعي للدولة العباسية .

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، أخو أبى العباس السفاح رأس الدولة العباسية ، حبسه مروان بن محمد ، وقتل فى محبسه سنة ١٣٢ حيث ظهر بعده أبو العباس السفاح ، عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله ، ولا [ حول ولا (١) ] قُوَّة إلا بالله ، وصلّى الله على محمّدٍ خاصّة ، وعلى أنبيائِه عامة .

خبَّرنی أِبو الزُّبِير کاتبُ محمَّدِ بن حَسَّان (۲) ، وحدَّثنی محمد بن أبان – ولا أدری کاتب مَن کان – قالا :

قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفَصْل من الوصل .

وقيل لليوناني : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام ، واختيار الكَلام .

وقيل للرومي : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة ، والغَزارة يَوْمَ الإطالة .

١٠ وقيل للهندى : ما البلاغة ؟ قال : وضُوح الدّلالة ، وانتهاز الفرصة ،
 وحسن الإشارة .

وقال بعضُ أهل الهند: جِمَاع البلاغة البَصر بالحُجّة، والمعرفةُ بمواضع الفرصة. ثم قال: ومن البصر بالحُجة، والمعرفة بمواضع الفُرصة، أن تدَعَ الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاحُ أوعَرَ طريقةً. وربما كان

١٥ الإضرابُ عنها صفحاً أبلَغَ في الدَّرَك ، وأحقَّ بالظَّفَر .

قال : وقال مَرَّةً : جِمَاع البلاغة التماس حُسن الموقع ، والمعرفة بساعات القول ، وقلة الخَرَقِ بما التبَسَ من المعانى أو غَمُضَ (٣) ، وبما شَرَد عليك من اللَّفْظ أو تعذر .

<sup>(</sup>١) هذه مما عدا ل.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حسان بن سعد التميمي ، كان على خراج الكوفة . انظر الأغاني (٢: ١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) الخرق ، بالتحريك : الدهشة والحيرة فيما عدا ل ، هـ: ١ الحرف ، تحريف .

ثم قال : وزَينُ ذلك كلّه ، وبهاؤه وحلاوتهُ وسناؤه ، أن تكون الشّمائلُ موزونةً ، والألفاظُ معدَّلةً ، واللّهجة نقيَّة (١) . فإنْ جامَعَ (٢) ذلك السنُّ والسمتُ والجمال وطولُ الصَّمت ، فقد تَمَّ كلَّ التمام ، وكمل كلَّ الكمال .

وخالَفَ عليه سهلُ بن هارونَ فى ذلك ، وكان سهلٌ فى نفسه عتيقَ الوجه ، حسنَ الشّارةِ ، بعيداً من الفَدَامة ، معتدل القامة ، مقبول الصُّورة ، يُقضَى له بالحكمة قبل الخبرة ، وبرقّةِ الدّهن قبل المخاطبة ، وبدقّة المذهب قبل الامتحان، وبالنّبْل قبل التكشّف . فلم يمنعه ذلك أن يقول ما هو الحقُ عِنده وإن أدخَلَ ذلك على حالِه النّقْص .

<sup>(</sup>١) ل : ﴿ وَالْأَلْفَاظُ مُعْتَدَلَةً ، وَالْبُهْجَةُ نَقَّيَةً ﴾ ، وفيها تحريف .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا حد: لا جاء مع لا .

<sup>(</sup>٣) ل فقط : « ولبيسا » والمعروف في المعاجم المتداولة « لباساً » كما في سائر النسخ .

وكلما كان أعجب كان أبدع . وإنّما ذلك كنوادِر كلام الصّبيان ومُلَح المجانين ؛ فإنّ ضحِك السامعين من ذلك أشدُ ، وتعجُّبَهم به أكثر . والنّاسُ مُوكّلُون بتعظيم الغريب ، واستِطراف البعيد (١) ، وليس لهم في الموجود الرّاهن ، وفيما تحت قُدرتهم من الرّأى والهوى ، مِثْلُ الذي لهم في الغريب القليل ، وفي النادر الشاذ ، وكلّ ما كان في مِلْك غيرِهم . وعلى ذلك زَهِدَ الجيرانُ في عالمِهم ، والأصحابُ في الفائدة من صاحبِهم . وعلى هذا السّبيل الجيرانُ في عالمِهم ، ويرحَلُون إلى النّازح عنهم ، ويتركون من هو أعمُّ نفعاً يستَطْرفون القادمَ عليهم ، ويرحَلُون إلى النّازح عنهم ، ويتركون من هو أعمُّ نفعاً وأكثرُ في وجوه العِلم تصرُّفا ، وأخفُّ مَؤُونةً وأكثرُ فائدة . ولذلك قدّم بعضُ النّاس الخارجي على العربي (٢) ، والطّارف على التّليد .

وكان يقول (٣): إذا كان الخليفة بليغاً والسيّد خطيباً ، فإنّك تجِدُ جمهورَ الناس وأكثر الخاصّة فيهما على أمرين: إمّا رجلاً يُعِطى كلامَهما من التعظيم والتّفضيل ، والإكبار والتبجيل ، على قدر حالِهما فى نفسه ، ومَوقِعهما من قلبه ؛ وإما رجُلاً تعرِضُ له التّهمة لنفسه فيهما ، والخوفُ من أن يكون تعظيمُه لهما يُوهمه من صَوابِ قولهما ، وبلاغة كلامهما ، ما ليس عندهما ، حتَّى يُفرط فى الإشفاق ، ويُسْرِف فى التّهمة . فالأوّل يزيد فى حقّه للذى له فى نفسه ، والآخر ينقصه من حقّه لتُهمتِه لنفسه ، ولإشفاقه من أن يكون مخدوعا فى أمره . فإذا كان الحُبُّ يُعمِى عن المساوى فالبُغْض أيضاً يعمِى عن المساوى فالبُغْض أيضاً الأمور ، إلّا عالم حكيم ، ومعتدلُ الأخلاط عَليم ، وإلا القوى المُنّة ، الوَثيق العُقْدة ، والذى لا يميل مع مايستميل الجمهورَ الأعظم ، والسوادَ الأكبر (٤) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : « واستظراف البديع » .

<sup>(</sup>٢) الخارجي : الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم .

<sup>(</sup>٣) أى سهل بن هارون . انظر ص ٨٩ س ٩ . وفيما عدا ل : ٩ وكانوا يقولون ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هـ : « الأكثر » .

وَكَانَ سَهُلُ بَنَ هَارُونَ شَدِيدَ الإِطْنَابِ فِي وَصَفَ الْمَامُونَ بِالبَلَاعَةِ وَالْجَهَارَةِ ، وبالحلاوة والفخامة ، وجَودة اللَّهجة والطَّلاوة .

وإذا صِرْنا إلى ذِكْر ما يحضرُنا مِن تسميةِ خطباء بنى هاشم ، وبُلَغاء رجال القبائل ، قلْنا فى وصفهما على حسب حالهما ، والفَرْقِ الذى بينهما ؛ ولأنّنا عسى أن نذكر جملةً من خطباء الجاهليِّين والإسلاميِّين ، والبدويِّين والحضريِّين ، وبعض ما يحضرُنا من صفاتهم وأقدارهم ومقاماتهم ، وبالله التوفيق . ثم رجع القول بنا إلى ذكر الإشارة .

وروى أبو شَمِر (١) عن مُعَمَّرٍ أبى الأشعث (٢)، خلافَ القول الأوّل في الإشارة والحركة عند الخطبة ، وعند منازَعة الرجال ومناقَلَة الأكْفاء .

وكان أبوسَمِ إذا نازع لم يُحرِّكْ يديه ولا مَنْكِبيه ، ولم يقلِّبْ عينيه ، ولم يقلِّبْ عينيه ، ولم يُحرِّكْ رأسَه ، حتَّى كأنَّ كلامَه إنما يخرج من صدَّع صخرة . وكان يقضِي على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك ، وبالعجز عن بُلوغ إرادته . وكان يقول : ليس من حقِّ المنطق أن تستعين عليه بغيره ، حتَّى كلّمه إبراهيمُ بن سيَّار النّظَّامُ عند أيوبَ بن جعفر (٦) ، فاضطرَّه بالحجَّة ، وبالزيادة في المسألة ، حتّى حرَّكَ يديه وحلَّ حُبُوتَه ، وحَبَا إليه حتى أخذ بيديه . وفي ذلك اليومِ انتقل أيُّوبُ من قول ه أبي شَمِر إلى قول إبراهيم . وكان الذي غَرَّ أبا شَمِرٍ ومَوَّهَ له هذا الرأى، أنَّ أصحابه كانوا يستمعون منه ، ويسلِّمون له ويميلون إليه ، ويَقْبلون كلّ ما يُورده

<sup>(</sup>١) أبو شمر هذا أحد أئمة القدرية المرجئة . انظر السمعاني . وتجد آراءه في الفرق ١٩٠ – ١٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو معمر بن عباد السلمى ، صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة ، وكان من تلاميذه أبو الحسن المدائنى ، وحفص الفرد ، وأبو شمر ، وأبو بكر الأصم ، وأبو عامر عبد الكريم بن روح .
 انظر ابن النديم ۱٤٧ ، والمواقف ٦٢٣ طبع بولاق . ومعمر بتشديد الميم ، كما في لسان الميزان (٦:
 ٧١ ) . توفي سنة ٢١٥ .

 <sup>(</sup>٣) أيوب بن جعفر بن سليمان العباسي ، كان من أعلم الناس بقريش ، وبالدولة وبرجال
 الدعوة كما سيأتى . وذكر الجاحظ في الحيوان ( ٦ : ٧٨ ) أنه كان لا يحب أكل الضباب .

عليهم ، ويُثبِّته عندهم . فلما طالَ عليهِ توقيرُهم له ، وتَرْكُ مجاذبتهم إيّاه ، وخفّت مؤونة الكلام عليه – نسيى حالَ منازعة الأكْفاء ومجاذبة الخصوم . وكان شيخاً وقوراً ، وزمِّيتاً رَكينا (١) ، وكان ذا تصرُّف في العلم ، ومذكوراً بالفهم والحلم .

قال معمَّر ، أبو الأشعث : قلت لبَهلْة الهندى آيَّامَ اجتلب يحيى بنُ خالدِ أَطبَّاءَ الهند ، مثل مَنكْة وبازَيْكر (٢) وقِلبِرَقْل (٣) وسِنْدباذ وفُلان وفُلان : ما البلاغة عند الهند ؟ قال بَهْلة : عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة ، ولكنْ لا أحسن ترجمتها لك (٤) ، ولم أعالج هذه الصناعة فأثِقَ من نفسي بالقيام بخصائصها ، وتلخيص لطائِفِ معانيها .

قال أبو الأشعث : فلقِيتُ بتلك الصحيفة التّراجمةَ فإذا فيها (٥) :

أوّل البلاغة اجتاع آلة البلاغة . وذلك أن يكون الخطيبُ رابطً الجأش ، ساكنَ الجوارح ، قليلَ اللّحْظ ، متخيَّر اللّفْظ ، لا يكلّم سَيِّدَ الأَمة بكلام الأَمة ولا الملوكَ بكلام السُّوقة . ويكونَ في قُواه فضْلُ التصرُّف في كلِّ طبقة ، ولا يدقِّق المعانى كلَّ التدقيق ، ولا يُنقّحَ الألفاظ كل التنقيح ، ولا يُصَفِّيهَا كلَّ التّصفية ، ولا يهذّبها غاية التهذيب ، ولا يفعلَ ذلك حتى يصادِفَ حكيماً ، أو فيلسوفاً عليماً ، ومَن قد تعوَّد حذف فُضول الكلام ، وإسقاطَ مشتركاتِ الألفاظ ، وقد نَظر في صناعة المنطق على جهة الصّناعة والمبالغة ، لا على جهة الاعتراض والتصفَّح ، وعلى وجه الاستطراف والتظرُّف . قال : ومِن عِلْم حَقً

<sup>(</sup>١) الزميت : الحليم الساكن القليل الكلام ، كالصميت . والركين : الرزين .

٢٠ (٢) كذا ضبطت هذه الأسماء الهندية في ل ، هـ . لكن ضبطت « سندباد » في هـ بضم السين.
 وفي الحيوان ( ٢ : ٢١٣ ) أن « منكة » كان صحيح الإسلام .

<sup>(</sup>٣) ل : ٥ وقل بن قل ، وأثبت ما في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل ، هـ : ١ مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك » . وكلمة ١ لك » ساقطة من هـ .

<sup>(</sup>٥) ذكر العسكري في الصناعتين ١٩ هذه الصحيفة ، وفسرها . كذلك ذكرها ابن قتيبة في

عيون الأخبار( ٢ : ١٧٣ ) .

المعنى (١) أن يكون الاسمُ له طِبْقاً ، وتلك الحالُ له وَفقاً ، ويكون الاسم له لا فاضلا [ ولا مفضولا (٢) ] ، ولا مقصِّراً ، ولا مشتركاً ، ولا مضمّناً ، ويكون مع ذلك ذاكراً لما عَقدَ عليه أوَّل كلامه ، ويكونَ تصفَّحه لمصادره ، في وزن تصفَّحه لموارده ، ويكونَ لفظه مُونِقاً ، ولهوْل تلك المقامات معاوداً (٣) . ومدارُ الأمر على إفهام كلِّ قومٍ بمقدارِ طاقتهم ، والحملِ عليهم على أقدار منازلهم ، وأن تُواتِيهَ آلاتُه ، وتتصرّفَ معه أداته ، ويكونَ في التُهمة لنفسه معتدلاً ، وفي حسن الظنِّ بها مقتصداً ؛ فإنه إنْ تجاوزَ مِقدارَ الحقِّ في التُهمة لنفسه طلَمها ، فأودَعها ذِلّة المظلومين ، وإن تجاوزَ الحقَّ في مقدار حُسْن الظنِّ بها ، آمنها فأودَعها جاوُنَ الآمنين . ولكل ذلك مقدارٌ من الشُغل ، ولكل شغلٍ مقدارٌ من الوهن ، ولكل وهن مقدارٌ من الجهل .

وقال إبراهيم بن هانئ (٤) ، وكان ماجناً خليعاً ، وكثير العبَثِ متمرِّدا . ولولا أنّ كلامه هذا الذي أراد به الهزل يدخُلُ في باب الجِدّ ، لَمَا جعلته صِلّة الكلام الماضي . وليس في الأرض لفظٌ يسقط البتّة ، ولا معنَّى يبور حتّى لا يصلحَ لمكانٍ من الأماكن .

قال إبراهيم بن هانئ : من تمام آلة القَصَص أن يكون القاصُّ أعمَى ، ١٥ ويكونَ شيخاً بَعيدَ مدَى الصوت . وَمن تمام آلة الزَّمرْ أن تكون الرَّامرةُ

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ وقال من علم حق المعنى ﴾ وفي الصناعتين : ﴿ قال واعلم أن حق المعنى » .

<sup>(</sup>٢) هذه مما عدا ل.

 <sup>(</sup>٣) بدله في الصناعتين : ٥ ومعناه نيراً واضحاً ٥ . وهو يدل أن الترجمة التي حصل عليها
 العسكرى غير التي حصل عليها الجاحظ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن هانئ : أحد معاصرى الجاحظ ، روى عنه أخباراً فى الحيوان ، وخبراً فى البخلاء

سوداء . ومن تمام آلة المُغنِّى أن يكون فارة البُرْذُوْن ، برَّاقَ الثِّياب (۱) ، عظيم الكِبْر ، سيِّع الخُلُق . ومن تمام آلة الحَمَّار أن يكون ذِمِّياً ، ويكون اسمه أذين أو شكُومًا ، أو مازيار ، أو أزدانقاذار ، أو مِيشاً ، ويكونَ أرقطَ الثِّياب ، مختوم العُنق . ومن تمام آلة الشِّعر أن يكون الشّاعر أعرابيًّا ، ويكونُ الله الداعى إلى الله صوفيًّا . ومن تمام آلة السُّودُدِ أن يكون السيِّد ثقيلَ السَّمع ، عظيم الداعى إلى الله صوفيًّا . ومن تمام آلة السُّودُدِ أن يكون السيِّد ثقيلَ السَّمع ، عظيم الرأس . ولذلك قال ابن سنان الجُدَيدي (۲) ، لراشد بن سكمة الهُذَليّ : « ما أنت بعظيم الرأس [ ولا ثقيلِ السمع ] (۱) فتكون سيِّدا ، ولا بأرسَحَ فتكون فارساً » .

وقال شَبِيبُ بن شَيْبَةَ الخطيب ، لبعضِ فتيان بني مِنْقَرٍ : « والله ما مُطِلْتَ مَطْل الفُرسان ، ولا فُتِقْتَ فَتْقَ السّادة » .

وقال الشاعر:

فَقَبَّلْتُ رأَساً لَم يكن رأَسَ سَيِّدٍ وَكَفاً كَكَفِّ الضَّبَ أَو هَى أَحَقَّرُ (٤) فعاب صِغَر رأسه وصِغر كفّه ، كما عاب الشَّاعر (٥) كفَّ عبدِ الله ابن مطيع العَدَويّ ، حين وجدَهَا غليظة جافية ، فقال :

دَعَا ابنُ مُطيعِ للبِيَاعِ فجئتُه إلى بَيْعةٍ قلبِي لها غَيْرُ آلفِ فناوَلَنِي خَشْناءَ لمَّا لمستُها بكفَّيَّ ليست من أكفً الخلائفِ

وهذا الباب يقّعُ ( في كتابِ الجوارح ) مع ذكر البُرْصِ والعُرج والعُسْر

 <sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : ٩ الثنايا ٩ . ولكل وجه . وفي حواشي هـ : ٩ خ : الثنايا ٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط في ل. وهو إما نسبة إلى ٥ جديد ٥، وهي خطة لبني جديد بالبصرة ، أو إلى ٥ الجديدة ٥ وهي قلعة في كورة بين النهرين بين نصيبين والموصل.

<sup>(</sup>٣) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل ، ه : « تقلب رأساً » .

 <sup>(</sup>٥) هو فضالة بن شريك . وكان عبد الله بن الزبير قد ولى عبد الله بن مطيع بن الأسود الكوفة ، فطرده عنها المختار بن أبى عبيد الثقفى ، فقال فضالة هذا الشعر فى هجائه . انظر الأغانى .
 ١٠ : ١٦٤ ) . وسيعيد الجاحظ إنشاده فيما بعد .

40

والأُدْر والصُّلع (١) [ والحدْب والقُرْع (٢) ] ، وغير ذلك من عِلَل الجوارح . وهو واردٌ عليكم إن شاء الله بعد هذا الكتاب .

وقال إبراهيم بن هانئ : من تمام آلة الشَّيعيِّ أن يكون وافرَ الجُمَّة ، صاحب بازَيُكَنْد (٣) . ومن تمام آلة صاحب الحرَسِ أن يكون زِمِّيتاً قَطُوباً أبيضَ اللِّحية ، أقنى أجنى (٤) ، ويتكلّمَ بالفارسيّة (٥) .

وأخبرنى إبراهيم بن السِّنْدي قال : دخل العُماني الراجز على الرشيد ، ليُنشده شعراً ، وعليه قَلَنْسُوةٌ طويلة ، وخُف ساذَج ، فقال : إياك أن تُنشدَنى إلا وعليك عمامةٌ عظيمة الكَوْر ، وخُفّان دُمَالِقان (٦).

قال إبراهيم: قال أبو نصر: فَبكَرَ عليه من الغدِ وقد تَزَيَّا بزِيِّ الأعراب، فأنشده ثم دَنا فقبّل يده، ثم قال: يا أمير المؤمنين، قد والله أنشدتُ مَرْوانَ ١٠ ورأيتُ وجهه وقبَّلتُ يده وأخذتُ جائزتَه، وأنشدتُ يزيد بن الوليد وإبراهيم ابن الوليد ورأيتُ وجوهَهما وقبَّلت أيديهما وأخذتُ جوائزَهما، وأنشدتُ المنصورَ ورأيتُ السفّاح ورأيتُ وجهَه وقبَّلت يده وأخذتُ جائزته، وأنشدتُ المنصورَ ورأيتُ وجهَه وقبَّلت يده وأخذتُ جائزته، وأنشدت المهديَّ ورأيتُ وجهَه وقبَّلْت يده وأخذتُ جائزته، وأنشدت المهديَّ ورأيتُ وجهة وقبَّلت يده وأخذتُ جائزته، وأنشدت المهديُّ ورأيتُ وجهة وقبَّلت يده وأخذت جائزته، وأنشدُ وجهة وقبّلت يدَه وأخذت جائزته، ولا والله وأخذتُ جائزته، ولا والله وأخذتُ عن والسّادة الرؤساء، ولا والله المُنا إلى كثيرٍ من أشباه الخُلفاء وكبار الأمَراء، والسّادة الرؤساء، ولا والله

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : « والفلج » .

<sup>(</sup>٢) هذه مما عدا ل .

 <sup>(</sup>٣) في هامش ل : « بازيكند : نوع من الثياب ، فارسية » . وقد ضبطت الكلمة في المتن
 والتعليق ، بفتح الزاى وضم الياء وفتح الكاف .

 <sup>(</sup>٤) الأقنى : المرتفع أعلى الأنف المحدودب وسطه . والأجنى : تسهيل الأجنأ ، وهو الأحدب ظهر .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، هد : « صاحب تكلم بالفرسية » .

 <sup>(</sup>٦) الدمالق: المستدير الأملس. ل: « ذلقمان » صوابه في سائر النسخ. وانظر الشعر والشعراء ٢٧١ وعيون الأخبار (١: ٩٢ – ٩٤).

إن رأيتُ قيهم أبهى منظراً ، ولا أحسنَ وجهاً ، ولا أنعَمَ كَفاً ، ولا أندى راحة منك يا أمير المؤمنين . ووالله لو ألقى فى رُوعى أنّى أتحدَّث عنك ما قلتُ لك ما قلت . قال : فأعظَمَ له الجائزةَ على شِعره ، وأضعَف له على كلامِه ، وأقبل عليه فبسطه ، حتى تمتى والله جميعُ مَن حضر أنهم قامُوا ذلك المَقام .

\* \* \*

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأوّل . قال ابنُ الأعرابيّ : قال معاوية بن أبي سفيان لصُحارِ بن عَيّاشِ العبديّ (١) : ما هذه البلاغةُ التي فيكم ؟ قال : شيّ تَجِيش به صدورُنا فتَقذِفُه على ألسنتنا . فقال له رجل مِن عُرْض القَوم (٢) : يا أمير المؤمنين ، هؤلاء بالبُسْر والرُّطَب ، أبصرُ منهم بالخُطَب . فقال له صُحار : أجَلْ واللهِ ، إنّا لنعلم إنّ الرِّيح لَتُلْقِحُه (٣) ، وإن البَرد ليَعقِدُه ، وإن القمرَ ليَصْبغهُ ، وإن الحَرّ ليُنْضِجهُ .

وقال له معاوية : ما تعدُّون البلَاغة فيكم ؟ قال : الإيجاز . قال له معاوية : وما الإيجاز ؟ قال صُحار : أن تُجيب فلا تبطىء ، وتقولَ فلا تخطئ . فقال له معاوية : أو كذلك تقول ياصُحار ؟ قال صُحار : أقِلْنى يا أمير المؤمنين ، ألَّا تُبْطِئَ ولا تُخْطِئَ (٤) .

وشأن عبد القَيس عجَب ، وذلك أنهم بعد مُحارَبة إيادٍ تفرَّقوا فرِقتَين ، ففرقة وقعت إلى البَحْرَيْن

<sup>(</sup>۱) هو صحار بن عياش – ويقال ابن عباس – بن شراحيل بن منقذ العبدى ، من بنى عبد القيس ، خطيب مفوه ، كان من شيعة عثمان ، له صحبة وأخبار حسنة ، وكان علامة نسابة . توفى نحو سنة ، ٤ . انظر الإصابة ٤٠٣٦ والاشتقاق ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) من عرض القوم ، بضم العين ، أي عامتهم .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ﴿ لتنفخه ﴾ صوابه في عيون الأخبار ( ٢ : ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ( لا تبطئ ولا تخطئ ) . وفي الحيوان ( ١ : ٩١ ) : ( لا تخطئ ولا تبطئ ) . وفي الصناعتين ٣٢ : ( هو ألا تخطئ ولا تبطئ ) .

[ وشِقِّ البحرين (١) ] ، وهم من أشعر قبيل في العرب ، ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سُرَّة البادية (٢) وفي مَعدِن الفَصاحة . وهذا عَجَب .

ومن خُطَبائهم المشهورين: صَعصعة بن صُوحان ، وزَيد بن صُوحان ، وسَيْحان بن صوحان (٣) . ومنهم صُحار بن عَيَّاشٍ . وصحارٌ من شيعة على . عثان ، وبنو صوحان من شيعة على .

ومنهم مَصْقَلَة بن رَقَبة ، ورقبة بن مَصْقَلة ، وكَرِب بن رَقبة .

وإذا صِرْنا إلى ذكر الخُطَباء والنّسَّابين ، ذكَرْنا من كلامِ كلِّ واحدٍ منهم بقَدْر ما يحضُرنا ، وبالله التوفيق .

قال لى ابنُ الأعرابيّ: قال لى المفضَّل بن محمد الضبيُّ: قلت لأعرابيّ منّا: ما البلاغة ؟ قال لى : الإيجازُ في غير عَجزْ ، والإطناب في غير خَطَلٍ . . قال ابنُ الأعرابيّ : فقلتُ للمفضَّل : ما الإيجاز عندك ؟ قال : حَذْف الفضول (٤) ، وتقريب البعيد .

قال ابنُ الأعرابيّ ، قيل لعبد الله بن عُمَر : لو دعَوْتَ الله بَدَعَواتٍ . فقال : اللهمَّ ارحَمْنا وعافِنا وارزُقْنا ! فقال له رجلٌ : لو زِدْتَنا يا أبا عبد الرحمن . فقال : نعوذ بالله من الإسهاب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه ما عدا ل .

<sup>(</sup>٢) ل: وفي هذه البادية ، .

 <sup>(</sup>٣) ذكرهم ابن دريد في الاشتقاق ١٩٩ وقال : « بنو صوحان بن حجر بن الحارث بن ٢٠ الهجرس . وسيحان فعلان من السيح ، ساح الماء يسيح سيحاً » . فيما عدا ل : « شيخان » تحريف .
 (٤) ل : « ما الإيجاز عندكم ؟ قال : ترك الفضول » .

## باب

## ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأبيناء والفقهاء والأمراء ممن كان لايكاد يسكت مع قلة الخطأ والزَّلل

منهم: زيد بن صُوحَان. ومنهم: أبو واثلة إياس بن معاوية المُزَنَى (١) القاضى القائف، وصاحب الزَّكَن، والمعروف بجودة الفراسة. ولِكَثْرة كلامه قال له عبد الله بن شُبْرمُة (٢): « أنا وأنت لانتفق. أنت لاتشتهى أن تسكت وأنا لا أشتهى أن أسْمَع ».

وأتى حَلْقةً من حَلَقِ قُرِيشٍ فى مسجد دمشق ، فاستولَى على المجلس ، ورأوه أحمر دميماً باذً الهيئة ، قَشِفاً ، فاستهانُوا به فلما عرَفوه اعتذروا إليه وقالوا له : الذّنب مقسومٌ بيننا وبينك ؛ أتيتنا فى زِىٌ مسكين ، تكلّمُنا بكلام الملوك.

ورأیتُ ناساً یستحسنون جوابَ إیاسِ بن معاویة حین قبل له: ما فیك عیب غیر أنّك مُعْجَب بقولك . قال : فاعْجَبَكم قولى ؟ قالوا: نعم . قال : فأنا أحقُّ بأن أُعجَبَ بما أقول ، وبما يكون مِنِّى مِنكم (٣) .

والناسُ ، حفِظك الله ، لم يَضَعُوا ذِكْرِ العُجْبِ في هذا الموضع . والمعيبُ الله عند النّاسِ ليس هو الذي لا يَعرِف ما يكون منه من الحُسْن . والمعرفةُ لا تَدْخُل في الله التّسمية بالعُجبِ ، والعُجْبُ مذموم . وقد جاء في الحديث . « إنّ المؤمنَ

<sup>(</sup>۱) هو إياس بن معاوية بن قرة المزنى ، من مزينة مضر ، ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة . وكان صادق الظن لطيفاً فى الأمور ، وكان لأم ولد : ومنزله عند السى ، ومات بها سنة ١٢٢ . انظر المعارف ٢٠٥ وتهذيب التهذيب (١: ٣٩) وأنساب السمعانى .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبى ، أبو شبرمة الكوفى القاضى . ولأه أبو جعفر
 المنصور قضاء الكوفة . ولد سنة ۷۲ وتوفى سنة ۱٤٤ . تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٣) ل : « منى » فقط .

مَن ساءته سيَّتُه وسرَّنَه حسنته ». وقيل لعمر: فلانٌ لا يَعرف الشَّرُ. قال: « ذاك أَجْدَرُ أَن يقعَ فيه ». وإنما العُجْب إسرافُ الرِّجُلِ في السُّرور بما يكون منه والإفراطُ في استحسانه ، حتَّى يظهر ذلك في لفظه وفي شمائله. وهو الذي وَصَف به صعَصعة بن صُوحان (١) ، المنذر بنَ الجارود (٢) ، عند على بن أبي طالب رحمه الله ، فقال: « أمَا إنّه مع ذلك لَنظّارٌ في عِطفَيه ، تَفّالٌ في شِراكيه ، تُعْجُهُ حُمرة بُرْدَيه (٣) ».

قال أبو الحسن: قيل لإياس: ما فيك عيب إلّا كثرة الكلام. قال: فتسمعون صواباً أم خطأً ؟ قالوا: لا ، بل صواباً . قال: « فالزّيادة من الخير خير » . وليس كما قال ؛ للكلام غاية ، ولنشاط السّامعين نِهاية ، ومافضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والمَلال ، فذلك الفاضل هو الهَذَر ، . وهو الخطل ، وهو الإسهاب الذي سمِعتَ الحكماءَ يَعيبُونه (٣).

وذكر الأصمعيُّ أنَّ عمر بن هُبَيْرة لما أرادَهُ على القضاء قال: إنِّى لا أصلحُ له. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّنى عَبِيٌّ ، ولأنَّى دَميمٌ ، ولأنَّى حديد. قال ابنُ هبيرة: أمَّا الحِدّة فإنَّ السّوطَ يقوِّمك ، وأما الدَّمامة فإنَّى لا أريد أن أحاسِنَ بك أحداً ، وأمَّا العِيّ فقد عبّرتَ عمّا تُريد.

فإن كان إياسٌ عند نفسه عييًا فذاك أجدَرُ بأن يَهجُر الإكثار . وبعدُ فما نعْلَمُ أحداً رمَى إياساً بالعِيّ ، وإنّما عابُوه بالإكثار . وذكر صالح بن سليمان ، عن عُتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث ، قال

 <sup>(</sup>۱) هو صعصعة بن صوحان العبدى ، كان مسلماً فى عهد الرسول ولم يره . روى عن عثمان
 وعلى ، وشهد صفين مع على ، وكان خطيباً فصيحاً . مات بالكوفة فى خلافة معاوية . الإصابة
 ۲۰ . وصوحان ، بضم الصاد . الاشتقاق ۱۹۹ والخير فى الحيوان ( ٥ : ۵۸۸ ) .

<sup>(</sup>۲) المنذر بن الجارود العبدى ، ولد فى عهد النبى ، ولأبيه صحبة ، وشهد الجمل مع على وولاه عبيد لله بن زياد الهند فى إمرة يزيد بن معاوية فمات هناك سنة ٦١ . انظر الإصابة ٨٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ( ٥ : ٥٨٨ ) والبيان ( ٣ : ١١٢ ) .

مَا رأيتُ عقولَ النّاسِ إلّا قريباً بعضُها من بعضٍ ، إلا ما كان مِن الحجّاج بن يُوسُف ، وإياسِ بن معاوية ؛ فإنَّ عقولَهما كانت ترجِحُ على عقول الناس كثيراً .

وقال قائلٌ لإياس : لَم تَعْجَلُ بالقضاء ؟ فقال إياس : كم لكفّك من إصبَع ؟ قال : خمس . قال : عجِلْتَ . قال : لَمْ يَعجل مَن قال بَعد ما قَتل الشيءَ علما ويقيناً . قال إياس : فهذا هو جوابي لك (١) .

وكان كثيرًا ما يُنشِد قولَ النابغة الجَعْدِيّ :

أَبِي لِي البلاءُ وأنِّي امرُوٌّ إذا ما تَبَيَّنْتُ لم أُرتُّبِ (٢)

قال : ومدح سلمة بن عَيَّاش (٢) ، سَوَّارَ بن عبد الله (٤) ، بِمثلِ ما وصف به إياسٌ نفسه حين قال :

وأُوقَفَ عند الأمرِ ما لم يَضِحْ له وأمضى إذا ما شكَّ مَن كان ماضيا (٥)

وكتب عمرُ بنُ عبد العزيز رحمه الله ، إلى عدى بن أَرْطاةٍ : إنَّ قِبَلَك رجلين من مُزَينة ، فوَلَّ أحدَهما قضاءَ البَصرة . يعنى بكرَ بن عبد الله المُزَنى (١) وإياس ابن معاوية . فقال بَكر : والله ما أُحْسِن القضاءَ ، فإن كنتُ صادقاً فما

<sup>(</sup>١) ل : « فهذا جوابي » .

 <sup>(</sup>۲) أنشده فى الحيوان (٣: ٩٥) ) وقال: ٥ ليس يريد أنه فى حالة تبينه غير مرتاب، وإنما يعنى
 أن بصيرته لا تتغير ٥. لم أرتب، بفتح التاء من الريبة، وبضمها أيضاً من الرئوب، وهو التوقف.
 (٣) سلمة بن عياش: شاعر بصرى من مخضرمى الدولتين، كان منقطعاً إلى جعفر ومحمد

ولدى سليمان بن على بن عبد الله بن عباس يمدحهما . وترجم له أبو الفرج في ( ٢١ : ٨٤ ـــ ٨٦ ) . (٤) أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبرى البصرى ، نزل

بغداد وولى بها قضاء الرصافة . وكان فقيهاً فصيحاً ، أديباً شاعراً . وقد وثقه كثيرون منهم أحمد بن حنبل . توفى سنة ٢٤٥ . انظر تاريخ بغداد ٤٧٨٨ .

 <sup>(</sup>٥) بكر بن عبد الله المزنى ، نسبة إلى مزينة ، أبو عبد الله البصرى ، ثقة جليل ، توف سنة
 ١٠٦ ـ تهذيب التهذيب .

يَحِلَّ لك أن تولِّيني ، وإنْ كنت كاذباً إنَّها لأحراهما (١) .

وكانوا إذا ذُكروا البصرة قالوا : شيخُها الحسَن ، وفتاها بكر .

وقال إياس بن معاوية : لستُ بِخِبٌ والخِبِّ لا يخدعنى . وقال : الخِبُ لا يخدع ابنَ سيرين ، وهو يَخدع أبى ويخدع الحَسَن .

ودخل الشّامَ وهو غلامٌ ، فتقلَّمَ خصماً له ، وكان الخصم شيخاً كبيراً ، إلى بعضِ قضاةِ عبد الملك بن مَرْوان ، فقال له القاضى : أتقْدُم شيخاً كبيراً ؟ قال: الحقُّ أكبر منه . قال : اسكتْ . قال : فمن ينطِقُ بخجّتى . قال : لا أظنُك تقولُ حقاً حتَّى تقوم . قال : لا إله إلّا الله ، وأحقاً هذا أم باطلا (٣) ؟ ] . فقام القاضى فدخل على عبد الملك مِن ساعته ، فخبَرَه بالخبر ، فقال عبد الملك : اقْضِ حاجتَه السّاعة وأخرِجْه من الشام ، لا يُفْسِدْ على الناس .

فإذا كان إياسٌ وهو غلامٌ يُخافُ على جماعة أهلِ الشّام ، فما ظنُّك به وقد كَبِرَت سنُّه ، وعضَّ على ناجذِه .

وجملةُ القول في إياسٍ أنّه كان من مفاخر مُضر ، ومن مُقَدَّمي القضاة ، وكان فقيه البَدنِ (٤) ، دقيقَ المسلك في الفِطَن ،وكان صادقَ الحَدْسِ نِقَاباً (٥) ، ١٥ وكان عفيفَ الطِّعَمِ (٦) ، كريم المَدَاخِلِ والشِّيم ، وكان عفيفَ الطِّعَمِ (٦) ، كريم المَدَاخِلِ والشِّيم ، وجيهاً عند الخلفاء ، مقدَّما عند الأكْفاء . وفي مُزينة خيرٌ كثير .

 <sup>(</sup>١) أى هذه الحالة أجدر الحالتين بإقصائى عن الولاية . ل : ﴿ فَإِن كُنْتَ كَاذْبًا فَمَا يُحلُّ لَكُ أَن تُولِينَى ﴾ .
 تولينى ، وإن كنت كاذبًا فما يحلُّ لك أن تولينى » .

 <sup>(</sup>۲) الخب، بالفتح ويكسر: الخداع. وهذه الكلمة والتي قبلها في ل فقط، وليستا في الحيوان (۲: ۲۷۹).
 (۳) التكلمة من ه.

<sup>(</sup>٤) في هامش ه: « أي كأن بدنه مطبوع على الفقه لذكائه ولنفوذه فيما أشكل منه أو غمض ». وانظر تهذيب التهذيب في ترجمة بشر بن المفضل .

ثم رجَعنا إلى القول الأوّل .

ومنهم ربيعةُ الرَّأي (١) ، وكان لا يكاد يسكت . قالوا : وتكلمَ يوماً فأكثَرَ وأُعجِبَ بالذي كان منه ، فالتفت إلى أعرابيٌ كان عنده فقال : يا أعرابيٌ : ما تعدُّون العيَّ فيكم ؟ قال : ما كنْتَ فيه منذُ اليوم .

وكان يقول : السَّاكت بين النائم والأخرس .

ومنهم عُبيد الله بن محمد بن حفص التَّيْمى (٢) . ومحمدُ بن حفص هو ابن عائشة ؛ ثم قيل لعبيد الله ابنه : ابن عائشة . وكان كثيرَ العِلم والسَّماع ، متصرِّفا في الخبر والأثر . وكان من أَجْوَاد قريش (٣) ، وكان لا يكاد يسكُت ، وهو في ذلك كثيرُ الفوائد . وكان أبوه محمَّد بنُ حفص عظيمَ الشأن ، كثير العِلم ، بعث إليه يَنْخَاب (٤) خليفته في بعضِ الأمر ، فأتاه في حَلْقته في المسجِد ، فقال له في بعض كلامه : أبو مَنْ أصلحَكَ الله ، فقال له : هَلا عرَفْتَ هذا قبل مجيئك ! وإنْ كان لابدَّ لك منه فاعترِضْ مَن شئت فَسَله . فقال له : إنّي أريد أن تُخلِيني . قال : أفي حاجةٍ لك أم في حاجة لى ؟ قال : بل في حاجةٍ لى . قال : فالقنبي في المنزل قال : فإنّ الحاجة لك . قال : ما دونَ إخواني ستر .

ومنهم محمد بن مِسْعَرٍ العُقَيْلُي، وكان كريماً كريم المجالسة ، يذهب مَذهبَ

<sup>(</sup>۱) ويقال له ربيعة صاحب الرأى . انظر الكلام على أصحاب الرأى فى المعارف لابن قتيبة ٢١٦ - ٢١ وهو أبو عثان ربيعة بن فروخ مولى آل المنذر التيميين ، وكان أبو العباس السفاح قد قدمه للقضاء فلم يفعل . ومات بالأنبار سنة ١٣٦ . انظر المعارف ٢١٧ وتهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٢ : ٨٣ - ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمى ، يقال له ابن عائشة والعائشي ، والعيشي : نسبة إلى عائشة بنت طلحة ؛ لأنه من ذريتها . توفى بالبصرة سنة ٢٨٨- انظر المعارف لابن قتيبة ٢٢٨ ، وتهذيب التهذيب ، والأنساب ٣٧٩ والحيوان ( ٢ : ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الأجواد : جمع جواد . فيما عدا ل ، هد : « من أجود قريش » .

<sup>(</sup>٤) ل : بعث إليه زياد ينخاب ، وكلمة ، زياد ، مقحمة . هـ : « نيخاب ، . بدل ٢٥ هـ ينخاب ، . بدل ٢٥ هـ ينخاب ، .

النسَّاك ، وكان جواداً . مر صديقٌ له من بنى هاشم بقصرٍ له وبُستانٍ نفيس ، فبلغه أنّه استحسنه ، فوَهَبه له .

ومنهم أحمد بن المُعَذَّل بن غَيلانَ (١) ، كان يذهب مذهب مالك رحمه الله ، وكان ذا بيانٍ وتبحُّرٍ في المعانى ، وتصرُّفٍ في الألفاظ .

وممن كان يُكْثر الكلام جداً الفضْل بن سهل، ثم الحسن بن سَهْل (٢) في أيّامه . ه وحدَّثني محمد بن الجهم ودُوَاد بن أبي دُوَاد قالا : جلس الحسن بن سهل في مصلّى الجماعة ، لنُعيم بن خازم (٢) ، فأقبل نُعيم حافياً حاسراً وهو يقول : ذَنبي أعظم من السماء ، ذنبي أعظم من الهواء ، ذنبي أعظم من الماء ! قالا : فقال له الحسن بن سهل : على رسْلِك ، تقدّمَتْ منك طاعة ، وكان آخر أمْرِك إلى تَوبة ، وليس للذّنب بينهما مكان ، وليس ذنبك في الذّنوب بأعظم مِن عَفو أمير المؤمنين في العفو .

ومن هؤلاء على بن هشام ، وكان لا يسكت ،ولا أدرى كيف كان كلامه .

قال : وحدَّثني مَهديَّ بن ميمون ، قال : حدَّثنا غَيلان بن جرير ، قال : كان مطرِّف بن عبد الله (٤) يقول : « لا تُطعِم طعامَك مَن لا يشتهيه » . يقول :

 <sup>(</sup>١) هو أخو الشاعر المشهور عبد الصمد بن المعذل بن غيلان ، كلاهما من شعراء الدولة ١٥ العباسية . قال أبو الفرج في أثناء ترجمة عبد الصمد : « وكان أخوه أحمد أيضا شاعرًا إلا أنه كان عفيفاً ذا مروءة و دين وتقدم في المعتزلة » . الأغاني ( ١٢ : ٥٤ ) والفوات ( ١ : ٣٥٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) استوزر المأمون الفضل بن سهل ، ثم أخاه الحسن بن سهل . قتل الفضل سنة ۲۰۲ مأما
 الحسن فقد توفى سنة ۲۳۲ . وهو والد بوران زوج المأمون ، التي فيها يقول الباهلي :

بارك الله للحسن ولبوران في الحتن يا ابن هارون قد ظفر ت ولكن ببنت من

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : ١ ابن حازم ، بالحاء المهملة .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ أحد التابعين ، وكان من عباد أهل البصرة وزهادهم ، وكان لأبيه صحبة . وكان يقص فى مكان أبيه بمسجد البصرة . توفى سنة ٩٥ . الإصابة ٨٣١٨ والمعارف ١٩٣ وصفة الصفوة (٣: ١٤٤) وتهذيب التهذيب .

لا تُقبِلْ بحديثك على مَن لا يقبلُ عليه بوجهه .

وقال عبدُ الله بنُ مسعود : ﴿ حَدُّثِ النَّاسَ مَا حَدَّجُوكِ بأبصارهم ، وأَذِنُوا لك بأسماعِهم ، [ ولحظوك بأبصارهم (١) ] ، وإذا رأيت منهم فترةً فأمْسِكُ ﴾ .

قال: وجعل ابن السَّمَّاك (٢) يوماً يتكلَّم، وجاريةٌ له حيثُ تسمع كلامَه، فلما انصرَفَ إليها قال لها: كيف سمِعتِ كلامي ؟ قالت: ما أحسنَه، لولا أنَّك تكثر ترداده. قال: أردِّده حتّى يَفْهَمَه مَن لم يَفهمُه. قالت: إلى أن يَفْهَمَه مَن لا يفْهَمُه قد مَلّه من فهمَه (٢).

عَبَّاد بن العَوَّام ، عن شعبة عن قتادة قال : مكتوب في التوراة : « لا يعادُ الحديث مَرَّتين (٤) » .

سفيان بن عُييْنَة (٥) ، عن الزُّهرى قال : ﴿ إعادةُ الحديث أشدُّ مِن نَقْل الصَّخر (٦) » .

<sup>(</sup>١) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>۲) هو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بنى عجل ، المعروف بابن السماك ، سمع هشام بن عروة ، والعوام بن حوشب ، وسفيان الثورى ، وروى عنه الحسين الجعفى ، وأحمد بن حنبل . وهو كوفى قدم بغداد زمن هارون الرشيد ، وكان يبكى هارون من قوة موعظته . ومكث ببغداد مدة ثم رجع إلى الكوفة فمات بها سنة ۱۸۳ . تاريخ بغداد ۲۸۹۰ وصفة الصفوة ( ۳ : ۱۰۵ ) ولسان الميزان (٥ : ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ل : ( يفهمه » . وانظر الخبر في عيون الأخبار ( ٢ : ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ل فقط: ( لا يعد ، ، وأثبت ما في سائر النسخ وعيون الأخبار ( ٢ : ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى ، الكوفى ثم المكى ، ثقة حافظ . سمع الزهرى وعبد الله ابن دينار وغيرهما ، وحدث عنه الأعمش وابن جريح وشعبة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم . وفيه يقول الشافعى : « لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ) . وكان يحدث فى موسم الحج ، وقد حج سبعين سنة ولد سنة ١٠٧ وتوفى سنة ١٩٨ . تذكرة الحفاظ ( ١ : ٢٤٢) وتهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٦) في عيون الأخبار (٢: ١٧٩): ٥ من وقع الصخر ، صواب هذه: ٥ من رفع الصخر ، .

10

وقال بعضُ الحكماء : ( مَن لم يَنْشط لحديثك فارفَعْ عنه مَؤُونَة الاستماع منك ) .

وجملة القول فى الترداد ، أنَّه ليس فيه حدٌّ ينتهى إليه ، ولا يُؤتى على وَصْفه (١) . وإنّما ذلك على قدر المستمعين ، ومَن يحضُره من العوام والخواص . وقد رأينا الله عز وجل ردَّد ذِكْر قِصّة موسى وهود ، وهارون وشعيب ، وإبراهيم ولوط ،وعاد وثمود . وكذلك ذِكر الجنَّة والنّارِ وأمور كثيرة ؛ لأنه خاطَبَ جميع الأم من العرب وأصناف العَجَم ، وأكثرهم غَبى غافِل (٢) ، أو مُعانِدٌ مشغول الفِكْر ساهى القلب .

وأمّا أحاديث القصص والرُّقّة فإنّى لم أر أحداً يعيب ذلك .

وما سمِعْنا بأحدٍ من الخطباء كان يرى إعادة بعضِ الألفاظ وتردَاد ١٠ المعانى عِيًّا ، إلا ما كان من النَّخّار بن أوس العُذْرى ؛ فإنّه كان إذا تكلّم فى الحمالات (٣) وفى الصَّفح والاحتمال وصلاح ذاتِ البَين ، وتخويف الفريقين من التّفانى والبَوَار – كان رُبَّما ردَّد الكلامَ على طريق التَّهويل والتَّخويف ، وربَّما حَمِى فَنَخَر .

وقال ثُمامة بنُ أشرس (٤): كان جعفرُ بنُ يحيى (٥) أنطَقَ الناس، قد جَمَع ١٥

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : ٥ يؤتى إلى وصفه ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ل : ( عبي غافل ۽ .

<sup>(</sup>٣) الحمالة ، كسحابة : الديه يحملها قوم عن قوم . ل : و الجهالات ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ثمامة بن أشرس المميري مولى بنى نمير ، كان زعيم القدرية في زمان المأمون والمعتصم والواثق . وهو الذي دعا المأمون إلى الاعتزال . انظر الفرق بين الفرق 10٧ . وتروى عنه قصص تشير إلى استخفافه بالدين ، من ذلك أنه رأى الناس يوم جمعة يتعادون إلى المسجد الجامع لخوفهم من فوت الصلاة ، فقال لرفيق له : انظر إلى هؤلاء الحمير والبقر ! ثم قال : ما صنع ذاك العربي بالناس . تأويل مختلف الحديث ٦٠ . قتل ثمامة في زمان الواثق الذي تولى الحلاقة من ٢٧٧ – ٢٣٧ . وقيل مات في ٢١٣ انظر الفرق ١٥٩ ولسان الميزان ( ٢ : ٨٤ ) وتاريخ بغداد ( ٧ : ١٤٥ – ١٤٨) ، وكذا معجم الفرق الإسلامية ( رسم الثمامية ) .

الهُدوءَ والتَّمُهل ،والجزالةَ والحلاوة ، وإفهاماً يُغْنيه عن الإعادة . ولو كان فى الأُرض ناطقٌ يَستغنى بمنطقه عن الإشارة ، كا الرَّض ناطقٌ يَستغنى عن الإعادة . استغنى عن الإعادة .

وقال مَرَّةً: ما رأيتُ أحداً كان لا يتحبَّس ولا يتوقَّف ، ولا يَتلجلج ولا يتنحنح ، ولا يَتلجلج الله يتنحنح ، ولا يَرتقب لفظاً قد استدعاه من بُعْد ، ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تَعصَّى عليه طلبه ، أشدَّ اقتداراً ، ولا أقلَّ تكلُّفا ، من جعفر بن يحيى .

وقال ثُمامة: قلت لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسمُ يحيط بمعناك ، ويجلِّى عن مَغزاك ، وتُحْرِجَه عن الشُّركة ، ولا تستعين عليه بالفِكرة . والذي لابُدّ له منه ، أن يكون سليماً من التكلُّف ، بعيداً من الصّنعة ، بريئاً من التعقَّد ، غنيًّا عن التأويل (١) .

وهذا هو تأويلُ قولِ الأصمعيَ : « البليغُ مَن طَبَّقَ المَفْصِل (٢) ، ٧ وأغنَاك عن المُفسِّر » .

وَخَبَّرُنَى جَعَفُرُ بن سَعَيدِ <sup>(٣)</sup> ، رضيع أيوبَ بن جَعَفرٍ وحاجبُه <sup>(٤)</sup> ، قال : ١ ذُكِرَتْ لَعَمرو بن مَسْعَدة <sup>(٥)</sup> ، توقيعاتُ جعفرِ بن يحيى ، فقال : قد قرأت

(١) كلام جعفر هذا في عيون الأخبار (٢: ١٧٣).

 <sup>(</sup>٢) طبق المفصل: أصابه إصابة محكمة فأبان العضو من العضو ؛ ثم جعل لحسن الإصابة بالقول .
 وانظر عيون الأخبار ( ٢ : ٢٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) جعفر بن سعيد هذا ، أحد البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ في كتابه ٨٨ ، ١٠٩ وانظر
 ٢ الحيوان (٣ : ٤٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو أيوب بن جعفر بن سليمان العباسي ، كان من أعلم الناس بقريش وبالدولة وبرجال الدعوة ،
 وكان أول أمره على مذهب أبى شمر ، ثم انتقل من قوله إلى قول إبراهيم بن سيار النظام ، كما سيأتى .

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول ، أحد الكتاب فى زمان المأمون ، ذكر الخطيب فى تاريخ بغداد ( ٢٠ : ٢٠ ٢ ) أنه ابن عم إبراهيم بن العباس الصولى الشاعر . وكان إبراهيم قد ضاقت به حاله فبعث إليه عمرو مالا ، فكتب إليه إبراهيم :

سأشكر عمراً ماتراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلت

لأم جعفر توقيعاتٍ في حواشي الكتب وأسافلها فوجدتها أجودَ اختصاراً ، وأجمَعَ للمعاني .

قال : ووصف أعرابياً بالإيجاز والإصابة فقال : « كان والله يضع الهناء مواضع النُقب (١) » . يظنُّون أنه نقل قولَ دريد بن الصِّمَّة (٢) ، في الحنساء بنتِ عمرو بن الشَّريد ، إلى ذلك الموضع ، وكان دريد قال فيها (٣) : هما إنْ رأيت ولا سمِعتُ به في النّاسِ طالي أَيْنَق جُرْبِ متبذّلاً تبدو محاسِنُه بضع الهناءَ مَواضِعَ النُّقْبِ متبذّلاً تبدو محاسِنُه بضع الهناءَ مَواضِعَ النَّقْبِ ويقولون في إصابة عين المعنى بالكلام الموجَز : « فلان يفُلُّ المحَزَّ ، ويصيب المفصِل » . وأَخذُوا ذلك من صِفَة الجزّار الحاذق ، فجعلوه مثلاً للمصيب الموجز .

وأنشدنى أبو قَطَن الغَنَوى ، وهو الذى يقال له شهيد الكَرَم (١) ، وكان أَيْنَ مَن رأيتُه من أهل البَدُو والحَضر :

فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت
 رأى خلتى من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلت
 ومسعدة ، بفتح المم والعين ، كم ضبطه ابن خلكان . توفى سنة ۲۱۷ . وبعض الناس يعده فى ١٥

ومسعدة ، بفتح الميم والعين ، كما ضبطه ابن خلكان . توفى سنة ٢١٧ . وبعض الناس يعده في ١٥٠ الوزراء . انظر التنبيه والإشراف ٣٠٤ .

 <sup>(</sup>١) الهناء ، بالكسر : ضرب من القطران تطلى به الإبل : والنقب ، بسكون القاف وضمها :
 جمع نقبة ، بالضم ، وهي أول مايبدو من الجرب .

 <sup>(</sup>٢) دريد بن الصمة كان سيد بنى جشم وفارسهم وقائدهم ، غزا مائة غزاة ما أخفق فى واحدة منها .
 وأدرك الإسلام فلم يسلم ، وخرج يوم حنين مظاهرًا للمشركين ، وقتل على شركه . الأغانى ( ٢ : ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كان دريد بن الصمة قد خطبها فردته ، وكان رآها تهنأ بعيراً فقال :

حيوا تماضر واربعوا صحبى وقفوا فإن وقوفكم حسبى أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه تبل من الحب وبعدها البيتان التاليان التالي

 <sup>(</sup>٤) روى الجاحظ عنه أيضاً في الحيوان (٣: ٩٤). والشعر التالي من روايته وليس له ، بل
 هو لشقران مولى بنى سلامان بن سعد بن هذيم ، كما في الحماسة (٢: ٢٧٤).

فلو كنتُ مولى قيسِ عَيلانَ لم تَجدٌ عَلَى للخلوقِ مِن النَّاس دِرهَما ولكنَّنى مولى قضاعة كلِّها فلستُ أُبالِى أن أدين وتَعْرَمَا أولئك قوم بارَكَ الله فيهم على كلِّ حالٍ ماأعفٌ وأكرما جُفاةُ المَحَرِّ لا يُصيبون مَفْصِلاً ولا يأكلون اللّحمَ إلا تخدُّما (١)

يقول: هم ملوكٌ وأشباهُ الملوك، ولهم كُفَاةٌ فهمْ لا يحسِنون إصابة المُفصِل. وأنشدني أبو عبيدة في مثل ذلك:

وصُلْع الرَّءوسِ عِظَام البُطون جفاة المَحزِّ غِلاظَ القَصر (٢) وصُلْع الرَّءوسِ عِظَام البُطون جفاة المَحزِّ غِلاظَ الواجز (٣) :

ليس براعِي إبلٍ ولا غَنَمْ ولا بجزّارٍ على ظَهْرِ وَضَمْ وَاللهِ وَضَمْ وَاللهِ وَضَمْ وَاللهِ وَضَمْ

وفتيانِ صِدْقِ حسانِ الوُجو ِ لا يجِدُون لشيءٍ أَلَمْ مِنَ أَل المُغيرةِ لا يَشْهدُو ۚ نَ عند المَجازر لَحْمَ الوضَمْ

وقال الرَّاعِي في المعنَى الأوَّل :

فطَبَّقْنَ عُرْضَ القُفِّ ثُمَّ جَزَعْنَهُ كَمَا طَبَقَتْ فِي العظم مُدْيةُ جازِرِ (°)

١٥ (١) قال التيريزى في شرح الحماسة : « أي لا يتأنقون في فصل اللحم كعمل الجزار ؛ لأنهم ليسوا بجزارين ، ولا ذلك من عادتهم . والخذم : سرعة القطع ، وفي التخذم زيادة تكلف . يقول : إذا أكلوا اللحم على موائدهم لم يتناولوه إلا قطعاً بالسكاكين لانهشاً بالأسنان » .

<sup>(</sup>٢) القصر : جمع قصرة ، بالتحريك ، وهي أصل العنق ، وقرئ : ( ترمي بشزر كالقصر ) .

 <sup>(</sup>٣) هو رشيد بن رميض العنزى . انظر اللسان ( حطم ) . ورشيد هذا ممن أدرك الإسلام .
 انظر الإصابة ٢٧٣٣ .

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الزيعرى ، كان من أشعر قريش ، وكان شديداً على المسلمين ، ثم أسلم فى الفتح سنة ثمان ، واعتذر عن إيداء المسلمين والرسول . الإصابة ٦٤٧٠ والمؤتلف ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) عرض القف ، بضم العين : وسطه ومعظمه جزعنه : قطعنه . فيما عدا ل : ٥ حتى لقينه ٤ ، لكن في هـ : ٥ حين لقينه ٥ .

وأنشد الأصمعي:

وكفّ فتى لم يعرف السَّلخَ قَبْلَها تَجُور يداه في الأديم وتجرَحُ وأنشد الأصمعي:

لا يُمسِكُ العُرْف إلا ريث يُرسلُه ولا يُلاطِم عند اللَّحمِ فى السُّوق (١) وقد فسَّر ذلك لَبيدُ بن ربيعة ، وبَيَّنه وضرب به المثل ، حيث قال فى الحُكْم ه بين عامر بن الطُّفيل ، وعَلقمة بن عُلاثة (٢) :

يا هَرِمَ بنَ الأكرمِينَ مَنْصِبَا (٣) إنّك قد أُوتيت حُكْماً مُعْجِبا « فطَبِّق المَفْصِلِ واغنَمْ طيِّبا «

يقول: احكُمْ بين عامرِ بن الطُّفَيل وعَلقمةَ بن عُلاثة بكلمةِ فَصْل، وبأمرٍ قاطع، فتفصِلَ بها بين الحقِّ والباطل، كما يَفْصل الجزَّارُ الحاذق مَفْصِل العظمَين. وقد قال الشاعر في هَرم:

قَضَى هرِمٌ يوم المُرَيْرَةُ بينهم قضاءَ امرئ بالأوَّليَّة عالمِ (٤) قضَى ثم وَلَّى الحُكم مَنْ كان أهلَه وليس ذُنَابَى الرِّيش مِثلَ القوادِم (٥)

ويقال فى الفحل إذا لم يُحْسِن الضِّراب : جمل عَيّاياء ، وجمل طَبَاقاء . وقالتْ امرأةٌ فى الجاهلية تشكو زَوجها « زوجى عَيَاياءُ طَبَاقَاء ، وكل داءٍ له داءٌ (٦) » - ١٥

وما فخر من ليست له أولية تعد إذا عد القديم ولا ذكر

<sup>(</sup>١) ل : ﴿ إِلَّا رَبِّتْ بَيْعَتْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر لمنافرة عامر وعلقمة ، الأغاني (١٥: ٥٠ - ٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) هرم هذا ، هو هرم بن قطبة بن سنان بن عمرو الفزارى ، أحد حكام العرب . وهو غير هرم
 ابن سنان بن أبى حارثة المرى ، ممدوح زهير . انظر الأغانى والاشتقاق ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الأولية : مفاخر الآباء . قال ذو الرمة :

<sup>(</sup>٥) ذنابي الريش: ريشات أربع في جناحه بعد الخوافي. والخوافي: ريشات أربع بعد القوادم.

 <sup>(</sup>٦) ما عدا هـ : ٥ له دواء ٥ تحريف . انظر اللسان ( طبق ، عيسى ، دوا ) . أى كل عيب
 يكون في الرجال فهو فيه . وهذا الكلام من حديث أم زرع . انظر بلاغات النساء لابن طيفور ٧٩ ٨٧ والمزهر ( ٢ : ٣٣٥ - ٥٣٥ ) .

حتَّى جعلوا ذلك مثلاً للعَبِى الفَدْم ،والذى لا يتّجه للحجة . وقال الشّاعر (1): طَبَاقاء لم يشهَدْ خُصوماً ولم يَقُدْ ركاباً إلى أكوارها حين تُعْكَفُ (٢) وذكر زهير بن أبي سُلمى الخَطَل فعابه فقال :

وذى خَطَلٍ فى القول يحسِبُ أنّه مُصيبٌ فما يلمِمْ به فهو قائلُه (٢) عَبَأْتَ له حلماً وأكرَمْتَ غيرَه وأعرضْتَ عنه وهو بادٍ مقاتلُه وقال غيره (٤):

شُمُّسٌ إذا خَطِلَ الحديثُ أوانسٌ يرقُبْنَ كلَّ مجذَّرٍ تنبالِ الشُّمُّسُ ، مأخوذٌ من الخيل ، وهي الخيل المرِحة الضاربة بأذنابها من النشاط . والمُجذَّر :القصير . والتُنْبال : القصير الدَّنيء .

وقال أبو الأسود الدُّؤليّ ، وكان من المقدَّمين في العلم ، واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو :

وشاعرِ سَوْءِ يَهِضُبُ القَولَ ظالمًا كَمَا اقْتَمَّ أَعشَى مُظْلِمُ الليل حاطبُ يَهضُب : يُكثِرُ . والأهاضيب : المطر الكثير . اقتمّ : افتَعلَ من القُمامة . وأنشد :

١٥ أعوذُ بالله الأعرِّ الأكرم مِنْ قَوْلِيَ الشيءَ الذي لم أعلَمِ (٥) « تخبُّطُ الأعمَى الضَّرير الأَيهَمِ (٦) «

<sup>(</sup>١) هو جميل بن معمر ، كما في اللسان ومقاييس اللغة ( طبق ) .

<sup>(</sup>٢) الكور ، بالضم : الرحل بأداته . تعكف : تحبس .

 <sup>(</sup>٣) ما يلمم به ، أى ما يحضره . وهذه الرواية تطابق رواية الديوان ١٣٩ . وكتب في ل فوق
 ه يلمم » : « يهمم » ، ولعله إشارة إلى رواية ، ولم أجدها عند ثعلب والشنتمرى .

<sup>(</sup>٤) نسب في ص ٢٧٩ إلى الأخطل.

<sup>(</sup>٥) ، قولي ، كتب فوقها في ل : « قوفي ، إشارة إلى رواية أحرى . والقوف : التتبع .

 <sup>(</sup>٦) الأيهم: الأعمى ، والرجل الذي لا عقل له ولا فهم . وفي هامش هد: « في العين : الأيهم من الرجال : الأصم » .

وقال إبراهيم بن هَرْمَة (١) ، في تطبيق المفصيل – وتُلحَق هذه المعانى بأخواتها قَبْلُ (٢) :

وعَمِيمَةٍ قد سُقْتُ فيها عائراً غُفلا ومنها عائرٌ مَوْسُومُ (٣) طَبَّقتُ مَفْصِلَها بغير حديدةٍ فرأى العلُوُّ غَناىَ حيث أقوم (٤)

\* \* \*

وهذه الصّفات التي ذكرها ثُمامة بن أشْرس ، فوصف بها جعفر بن يحيى (٥) ، كانَ ثمامة بن أشْرس قد انتظمها لنفسه ، واستولى عليها دون جميع أهل عصره وما علمتُ أنه كان في زمانه قَرُويٌ ولا بَلَديٌّ، كان بَلَغَ من حُسن الإفهام مع قلّة عدد الحروف ، ولا من سُهولةِ المَخرَج مع السلامة من التكلُف ، ما كان بلغه . وكان لفظه في وزن إشارته ، ومعناه في طَبقة لفظه ، ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرَعَ مِن معناه إلى قلبك .

قال بعضُ الكتّاب: معانى ثُمامةَ الظّاهرةُ فى أَلفاظه، الواضحةُ فى مخارج كلامه، كما وصف الخُرَيميُّ شِعرَ نفسه فى مديح أبى دُلَفَ، حيث يقول: له كَلِمٌ فيك معقولةٌ إزاءَ القُلوب كركب وُقوفِ (٦)

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن على بن سلمة بن هرمة الفهرى، كان من الشعراء المعاصرين لجرير وكان الأصمعي يقول: ١٥ \* ختم الشعر بابن هرمة ، وحكم الخضرى ، وابن ميادة ، وطفيل الكناني ، ودكين العذرى ، وفي الأغاني (٤:

۱۱۳ ): « ولد ابن هرمة سنة تسعين ، وأنشد أبا جعفر المنصور في سنة أربعين وماثة قصيدته التي يقول فيها: إن الغوائي قد أعرضن مقلية لما رمي هدف الخمسين ميلادي

ثم عمر بعدها مدة طويلة ، وقد ذكر ابن جنى في المبهج ٥٥ اشتقاق اسمه من الهرم ، بالفتح ، وهو ضرب من النبت .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ١٠٧ ــ ١٠٩ هِـ : ﴿ وَلَلَّحَقُّ هَذَّهُ بِمَعَانَى أَحُواتُهَا قَبَلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عميمة ، أراد بها الخطبة الطويلة . والسهم الغائر : الذى لا يدرى من رماه .

<sup>(</sup>٤) أراد أنه أصاب مفاصل المعانى بكلامه الصائب، فبهر بذلك الأعداء .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى ما سبق في ص ١٠٥ ــ ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) روى البيت في زهر الآداب ( ٤ : ٤٩ ) محرفا .

وأوَّلُ هذه القصيدة قولَه:

أبا دُلَفٍ دَلَفتْ حاجتي إليك وما خِلتُها بالدَّلوفِ (١)

ويظنُّون أن الخُرَمِيَّ إنّما احتذى في هذا البيت على كلام أيُّوب بن القِرِّية (٢) حينَ قال له بعضُ السلاطين (٣): ما أعدَدْتَ لهذا الموقف ؟ قال:

« ثلاثة حروفٍ (٤) كَأَنُهنَّ رَكْبٌ وقوف : دنيا ، وآخرةٌ ، ومعروف (٥) » .

وحدّثنى صالح بن خاقان ، قال : قال شبيب بن شيبة (1) : « النّاس موكّلُون بتفضيل جودة الابتداء ، وبمدح صاحبِه ، وأنا مُوكّل بتفضيل جودة القطع ، وبمدح صاحبِه . وخطَّ جودةِ القافية وإن كانت كلمةً واحدة ، أرفعُ من حظِّ سائر البيت » . ثم قال شبيب : « فإن ابتُلِيتَ بمقامٍ لأبدَّ لك فيه من الإطالة ، فقدِّمْ إحكامَ البلوغ في طلب السلامة من الخطَل ، قبل التقدُّم في إحكام البلوغ في شرَف التَّجويد . وإيَّاك أن تَعْدِلَ بالسَّلامة شيئاً ؛ فإنَّ قليلاً كافياً خيرٌ من كثير غير شاف » .

ويقال إنّهم لم يَرَوا خطيباً قَطّ بلديًا إلاّ وهو في أوّل تكلّفه لتلك المقامات كان مُستَثْقَلاً مستصلّفاً أيّامَ رياضته كلّها ، إلى أن يتوقّع وتستجيبَ له المعاني ،

(١) بدل هذا البيت في ل:

ألا من دعانی ومَن دلنی علی رائدی ورسولی خروف

۲.

10

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی ص ۲۰ ـــ ۲۱ .

 <sup>(</sup>٣) هو الحجاج بن يوسف ، وكان قد أسره فيمن أسر من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث .
 انظر زهر الآداب (٤:٤) وابن خلكان (١: ٨٣) .

<sup>(</sup>٤) ل : ٩ صروف ، . وفي هامش ل : ٩ الصرف : الحيلة ، . والمراد بالحروف هنا الكلمات .

<sup>(</sup>٥) زاد فى زهر الآداب: و فقال له الحجاج: بئسما منيت به نفسك يا ابن القرية. أترانى ممن تخدعه بكلامك وخطبك، والله لأنت أقرب إلى الآخرة من موضع نعلى هذا. قال: أقلنى عثرتى، وأسغنى ريقى ؛ فإنه لابد للجواد من كبوة، والسيف من نبوة، والحليم من صبوة. قال: أنت إلى القبر أقرب منك إلى العفو ،

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص ٢٤ . .

ويتمكّنَ من الألفاظ ، إلا شبيب بن شيبة ؛ فإنه كان قد ابتدأ بحلاوةٍ ورشاقة ، وسهولة وعُذوبة ؛ فلم يزل يزدادُ منها حتى صار فى كلِّ موقفٍ يبلغُ بقليل الكلام مالا يبلغُه الخطباءُ المصاقع بكثيره .

قالوا: ولمّا مات شَبيب بن شَيبة أَتاهم صالح المُرّى (١) ، في بعض مَنْ أَتاهم للتَّعزية ، فقال : ٥ رحمةُ الله على أديب الملوك ، وجليس الفقراء ، وأخى المساكين » . وقال الرَّاجز (٢) :

إذا غَدَتْ سعدٌ على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها مِن مَطْلُع الشمس إلى مَغيبها عجبْتَ مَن كثرتِها وطيبها حدثنى صديق لى قال : قلت للعَتَّابيّ : ما البلاغة ؟ قال : كلُّ مَنْ أفهمك حاجته من غير إعادةٍ ولا حُبْسَة ولا استعانةٍ فهو بليغ ، فإن أردتَ ١٠ اللّسانَ الذي يروق الألسنة (٢) ، ويفوق كلَّ خطيب ، فإظهارُ ما غَمُض من الحقّ ، وتصويرُ الباطل في صورة الحقّ . قال : فقلت له : قد عرفتُ الإعادة والحُبْسَة ، فما الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدّث قال عند مقاطع كلامه :

10

<sup>(</sup>۱) هو صالح بن بشير بن وادع المرى ، أبو بشر البصرى ، القاضى الزاهد ، أحد رواة الحديث العباد البلغاء ، كان مملوكا لامرأة من بنى مرة بن الحارث فأعتقته . توفى سنة ۱۷۲ أو ۱۷٦ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ٣ : ٢٦٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو نحيلة الراجز ، كما في الحيوان ( ٥ : ٥٩٢ ) والأغاني ( ١٨ : ١٣٩ ) . ويروى أبو
 الفرج من سبب الرجز أن أبا نحيلة رأى على شبيب حلة فأعجبته ، فسأله إياها فوعده فمطله ، فقال فيه :
 يا قوم لا تسودوا شبيبا الحائن ابن الحائن الكذوبا

هل تلد الذيبة إلا الذيبا

قال: فبلغه ذلك فبعث إليه بها ، فمدحه بهذا الرجز .

<sup>(</sup>٣) راق عليه : زاد عليه فضلا . وقد عداه هنا بغير الحرف . وأنشد في اللسان : راقت على البيض الحسا ن بحسنها وبهائهـــــــا

قال عبد الكريم بن رَوْح الغِفَاري ، حدثني عُمَر الشَّمَّريُّ ، قال : قيل لعمرو بن عُبيد (١) : ما البلاغة ؟ قال : مابَلَغ بك الجنّة ، وعدَلَ بك عن النَّار ، وما بصَّرك مواقعَ رُشْدِك وعواقبَ غَيِّك . قال السائل : ليس هذا أريد . قال : مَن لم يُحسِنْ أن يسكُتَ لم يُحسن أن يَستمِع ، ومَن لم يحسن الاستماع لم يحسن القول . قال : ليس هذا أريد . قال : قال النبي عَلَيْكُم : ﴿ إِنَّا مَعْشَرَ الأنبياء بكَاءً ، أي قليلو الكلام . ومنه قيل رجل بَكيج . وكانوا يكرّهون أن يزيد منطِقُ الرجُل على عقَّله . قال : قال السائل : ليس هذا أريد . قال : كانوا يخافون مِن فِتنة القول ، ومن سَقَطات الكلام ، ما لا يخافون من فِتنة السكوت ومن سَقَطات الصمت . قال السائل : ليس هذا أريد . قال عمرو: فكأنَّك إنَّما تريد تخيُّر اللَّفظ (٢) ، في حسن الإفهام ، قال: نعم . قال : إنك إن أوتيتَ تقريرَ حُجّة الله في عقول المكَلَّفِين (٣) ، وتخفيفَ المَوُونة على المستمعين، وتزيينَ تلك المعانى في قلوب المريدينَ ، بالألفاظ المستحسنة في الآذان ، المقبولة عند الأذهان ، رغبةً في سُرعة استجابتهم ، ونَفْي الشُّواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة ، على الكِتاب ١٥ والسَّنَّة ، كنْتَ قد أُوتِيتَ فَصلَ الخِطاب ، واستوجبتَ (٤) على الله جزيلَ النُّواب . قلت لعبد الكريم: من هذا الذي صبّر له عَمرو مذا الصّبر ؟ قال : قد سألت عن ذلك أبا حفص فقال: ومن كَان يجترئ عليه هذه الجرأة إلاّ حفص بن سالم .

قال عُمَر الشُّمُّري : كان عمرو بن عُبيدٍ لا يكاد يتكلُّم، فإذا تكلُّم لم يكَدْ ٧٢

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٣ . وانظر كلام عمرو بن عبيد هذا في عيون الأخبار (٢: ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : ( تحبير اللفظ ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ﴿ المتكلمين ﴾ ، صوابه من عيون الأخبار (٢: ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) وكذا في عيون الأخبار : ( واستوجبت ١ . وفي ل : ( واستحققت ١ .

يُطيل . وكان يقول : لا خير في المتكلِّم إذا كان كلامه لَمنْ شهِدَه دونَ نفسه وإذا طال الكلامُ عرضَت للمتكلِّم أسبابُ التَّكلف، ولا خيرَ في شيءِ يأتيك به التكلُّف.

وقال بعضهم - وهو مِن أحسَن ما اجتبَيْناه ودَوَّنّاه - لا يكون الكلامُ يستحق اسمَ البلاغة حتَّى يسابقَ معناه لفظَه ،ولفظُهُ معناه ، فلا يكونَ لفظُه إلى سمعك أسبَقَ من معناه إلى قلبك .

وكان مُوَيْسُ بن عمران (١) يقول : لم أَرَ أَنطَقَ من أَيُوبَ بنِ جعفر ، ويحيى بن خالد .

وكان تُمامة يقول : لم أر أنطَقَ من جعفرِ بنِ يحيى بن حالد .

وَكَانَ سَهُلُ بَنَ هَارُونَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ أَنْطَقَ مِنَ الْمُأْمُونِ أَمْيَرِ الْمُؤْمِنِينَ .

وقال ثُمامة : سمعت جعفر بن يحيى يقول لكُتّابِه : « إن استطعتم أن ١٠ يكون كلامُكم كله مِثلَ التّوقيع فافعلوا » .

وسمعت أبا العتاهِيَة يقول : « لو شئتُ أن يكون حديثي كلُّه شعراً موزوناً لكان » .

وقال إسحاق بن حسان بن قُوهي (<sup>۲)</sup>: لم يفسِّر البلاغَة تفسيرَ ابنِ المقفَّع أحدٌ قَطُّ . سُئِل ما البلاغة ؟ قال : البلاغة اسمَّ جامعٌ لمعانٍ تجرِي في وجوهٍ كثيرة. ١٥

<sup>(</sup>۱) مويس بن عمران : معاصر للجاحظ ، كان من بخلاء الناس ، ومن أصحاب النظام سئل عنه أبو شعيب القلال فزعم أنه لم ير قط أشح منه على الطعام . قيل : وكيف ؟ قال : يدلك على ذلك أنه يصنعه صنعة ، وبهيئه تهيئة من لا يويد أن يمس . انظر البخلاء ٥٨ . وفى القاموس ( ومويس ، كأويس ، ابن عمران : متكلم » . وانظر الحيوان ( ٥ : ٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهى الخريمى ، قال الخطيب فى تاريخ بغداد ، ٢ وأصله من خراسان من بلاد السغد ، وكان متصلا بخريم بن عامر المرى وآله ، فنسب إليه . وقيل : كان اتصاله بعثان بن خريم .. وأبوه خريم الموصوف بالناعم ، ثم قال : وله مدائح فى محمد بن منصور بن زياد ويحيى بن خالد وغيرهما ، وما سيرويه الجاحظ من كلام ابن المقفع ، أورده العسكرى فى الصناعتين ١٤ وفسره تفسيرا .

فمنها ما يكون في السُّكوت ، ومنها ما يكون في الاستماع ، ومنها ما يكون في الإشارة ، ومنها ما يكون في الاحتجاج ، ومنها ما يكون جواباً ، ومنها ما يكون ابتداءً ، ومنها ما يكون شعراً ، ومنها ما يكون سَجعًا وخُطبا ، ومنها ما يكون رسائل . فعامّةُ ما يكون من هذه الأبوابِ الوحيُّ فيها ، والإشارةُ إلى المعنى (١) ، والإيجاز ، هو البلاغة . فأمّا الخُطَب بين السّماطين ، وفي إصلاح ذاتِ البّين ، فالإكثارُ في غير خَطَل ، والإطالةُ في غير إملال . وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك ، كما أنَّ خيرَ أبياتِ الشعر البيتُ الذي إذا سمِعْتَ صدْرَه عرَفْتَ قافيتَه كأنّه يقول : فرِّقْ بينَ صدر خطبة النكاح وبين صَدْر خُطْبة العيد ، وخُطبة الصُّلْح وخُطبة التّواهُب (٢) ، حتَّى يكونَ لكلَّ فنَّ من ذلك صدرٌ يدلُّ على عَجُزه ؛ فإنّه لا خيرَ في كلام لا يدلُّ على معناك ، ولا يشير إلى مَعْزَاك ، وإلى العَمود الذي إليه قصدتَ ، والغرض الذي إليه نزَعت . قال : فقيل له : فإنْ مَلِّ السامعُ الإطالة التي ذكرْتَ أَنَّها حتَّى ذلك الموقِف ؟ قال : إذا أعطَيْتَ كلِّ مَقامِ حَقَّه ، وقمتَ بالذي يجِبُ من سياسة ذلك المقام ، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام ، فلا تهتم لما فاتَّكَ من رضا الحاسد والعدُو ؛ فإنَّه لا يرضيهما شيءٌ . وأمَّا الجاهلُ فلستَ منه وليس منك . ورضاً جميع النَّاس شيءٌ لا تنالُه .وقد كان يُقال : « رضا النَّاس شيء لا يُنال ، .

قال : والسُّنة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطبُ ويقصِّر المُجيب . ألا تَرَى أنَّ قيسَ بنَ خارجةَ بنِ سِنانٍ (٣) ، لما ضرب بصفيحة سيفه مؤخِّرةَ واحلَتَى الحامِلَيْن في شأن حَمَالة داحس والغبْراء (٤) ، وقال : مالى فيها أيُّها

<sup>(</sup>١) في الصناعتين: ﴿ وَالْإِشَارَةِ إِلَى المُعْنِي أَبِلْغُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ المواهب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ضرب الجاحظ في الحيوان (٦: ١٦١ ) بخطبة سنان المثل في الطول .

<sup>(</sup>٤) الحمالة ، كسحابة : الدية يحملها قوم عن قوم . وانظر لحرب داحس والغبراء =

العَشَمَتان (١) ؟ قالا له: بل ما عندك ؟ قال: عندى قِرى كلِّ نازل ، ورضا كلِّ ساخط ، وخطبةٌ من لدُن تطلُع الشّمس إلى أن تغرُب ، آمُرُ فيها بالتّواصلُ وأنهى فيها عن التّقاطع. قالوا: فخطب يوماً إلى اللّيل فما أعادَ فيها كلمةً ولا معنيّ، فقيل لأبي يعقوب (٢): هلاَّ اكتفى بالأمر بالتّواصلُ عن النّهى عن التّقاطع ؟ أو ليس الأمرُ بالصّلة هو النّهى عن القطيعة ؟ قال: أو ما علِمْتَ أنّ الكناية والتعريض لا يعملانِ في العقول عملَ الإفصاح والكَشْف (٣).

قال: وسُئِل ابنُ المقفَّع عن قول عمر رحمه الله: ١ ما يتصَعَّدُنى كلامٌ كَا تتصعَّدُنى خطبةُ النِّكاح (٤) ١ . قال: ما أعرفه إلا أن يكون أراد قُربَ الوجوه من الوجوه من الوجوه من الوجوه من الوجوه من الوجوه من أخلَر الحِداق من قُربٍ فى أجواف الحِداق . ولأنّه إذا كان جالساً معهم كانوا كأنّهُم نُظَراءُ وأَكْفَاءٌ ، فإذا عَلَا المِنبَرَ صارُوا سُوقةً ١٠ ورَعِيّةً .

وقد ذهب ذاهبونَ إلى أنّ تأويلَ قولِ عمرَ يرجع إلى أنّ الخطيب لا يجد بُداً من تزكية الخاطب ، فلعله كره أن يمدحه بما ليس فيه ، فيكونَ قد قال زُوراً وغَرَّ القومَ من صاحبهِ . ولعمرى إنّ هذا التأويل لَيجوز إذا كان الخطيب موقوفاً على الخطابة . فأمًّا عمرُ بنُ الخطّاب ، رحمه الله ، وأشباهُه من الأئمة ه الراشدين ، فلم يكونوا ليتكلّفوا ذلك إلا فيمن يستحقّ المدح .

<sup>=</sup> الأغانى ( ٧ : ١٤٣ ) والعقد ( ٣ : ٣١٣ ) ، وكامل ابن الأثير ( ١ : ٣٤٣ ) ، وأمثال الميدانى ( ١ : ٣٠٩ / ٢ : ٥١ ) .

<sup>(</sup>١) العشمة ، بالتحريك : الشيخ الهرم الذي تقارب خطوه وانحني ظهره .

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن حسان بن قوهي ، الذي سبقت ترجمته في ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( والتكشف ) .

<sup>(</sup>٤) تصعده الأمر تصعداً : شق عليه ، كتصاعد به . وانظر ص ١٣٤ .

وروى أبو مِخْنَف (١) ، عن الحارث الأعور (٢) ، قال : « والله لقد رأيتُ عليًّا وإنه ليخطبُ قاعداً كقائم ، ومحاربا كمسالم » . يريد بقوله : قاعداً ، خطبة النكاح .

وقال الهيثمُ بن عدِيّ : لم تكن الخطباءُ تخطب قُعوداً إلاّ في خُطْبة النكاح .

وكانوا يستحسنون أن يكون فى الخُطَبِ يومَ الحَفْل ، وفى الكلام يوم الجَمْع آيٌ من القرآن ؛ فإن ذلك مما يورث الكلام البهاءَ والوَقار ، والرَّقة ، وسلَس الموقع (٣) .

قال الهيثم بن عدى : قال عِمران بن حِطّان : إِنَّ أُوّلَ خطبةٍ خطبتُها ، عند زياد – أو عند ابن زياد (٤) – فأُعجِبَ بها النّاس ، وشهدها عَمِّى وأبى . ثم إِنِّى مررتُ ببعض المجالس ، فسمعتُ رجلاً يقولُ لبعضهم : هذا الفتى أخطَبُ العربِ لو كان في خطبته شيءٌ من القرآن .

وأكثرُ الخُطباء لا يتمثَّلون في خطبهم الطَّوالِ بشيءٍ من الشُّعر ولا يكرهونه في الرسائل ، إلاَّ أن تكون إلى الخلفاء .

وسمعتُ مُؤمَّل بنَ خاقانَ ، وذكر في خطبته تميمَ بن مُرَّ ، فقال : ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) هو أبو محنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدى الغامدى . شيخ من أصحاب الأخبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير ، وجابر الجعفى ، ومجالد . روى عنه المدائنى ، وعبد الرحمن ابن مغراء . ومات قبل السبعين ومائة . منتهى المقال ٢٤٨ ولسان الميزان وابن النديم ١٣٦ – ١٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) كان الحارث الأعور من رجال على في حرب صفين ، وكان جهير الصوت . انظر وقعة
 ۲۰ صفين ۱۳۵ ، ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و وحسن الموقع ) .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ﴿ أُو قال عند ابن زياد ﴾ .

تميماً لها الشّرفُ العَودُ (١) ، والعرُّ الأقعَس ، والعدد الهَيْضَل (٢) . وهي في الجاهليَّة القُدَّامُ ، والدِّروةُ والسَّنام . وقد قال الشاعر :

فقلتُ له وأَنْكَرَ بعضَ شأنِي أَلَم تعرِفْ رقابَ بني تميم وكان المؤمَّل وأهله يخالفون جُمهور بني سعدٍ في المقالة ، فلِشدة تَحَدُّبه

على سَعْدٍ وشفقته عليهم ، كان يناضِل عند السُّلطان كلَّ مَن سعى على أهل مقالتهم ، وإن كان قولُه خلافَ قولهم ؛ حدَباً عليهم .

وكان صالح المُرِّى ، القاصُّ العابد ، البليغ ، كثيراً ما ينشد في قَصَصه وفي مواعظه ، هذا البيت :

فِبَاتَ يُرَوِّى أُصُولَ الفسيلِ فَعَاشَ الفسِيلُ وَمَاتَ الرَّجُلُ (٣) وَأَنشَد الحَسنُ فَي مُجِلِسه ، وَفَي قَصَصه وَفِي مُواعظه :

ليس مَن ماتَ فاستراحَ بميْتٍ إنما الميت ميت الأحياء (٤) وأنشد عبدُ الصمد بن الفَضْل بن عيسى بن أبَانٍ الرَّقَاشَى ، الخطيب القاصُ السَّجَاع ، إمّا في قَصَصه ، وإمّا في خُطْبة من خُطَبه ، رحمه الله :

أرض تخيَّرها لِطيب مَقِيلهِا كعبُ بن مامةَ وابنُ أمِّ دُوَّادِ (٥) جَرَتِ الرِّياءُ عَلَى مَحلٌ ديارِهم فكأنَّهُمْ كأنوا على مِيعادِ

بَرْتِ رَبِّ مِنْ مَا يُلهَى به يوماً يَصِيرُ إلى بِلَّى ونَفادِ <sup>(1)</sup>

( ۱۰ - البيان - أول )

۲.

10

<sup>(</sup>١) في هامش هـ : « ح : العد » . والشرف العود ، بفتح العين : القديم . قال الطرماح : هل الجد إلا السودد العود والندى ورأب الثأى والصبر عند المواطن

<sup>(</sup>٢) العز الأقعس : الثابت المنبع . والعدد الهيضل : الكثير .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ( ٦ : ٥٠٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) البيت لعدى بن الرعلاء الغسانى ، كما فى الحزانة (٤: ١٨٧) وحماسة ابن الشجرى . ١٥٥ وانظر الحيوان (٦: ٥٠٨) .

 <sup>(</sup>٥) الأبيات للأسود بن يعفر من قصيدة في المفضليات ( ٢ : ١٦ - ٢٠ ) . والثاني والأخير منها ليس في ل .

<sup>(</sup>٦) الرواية المعروفة كما في المفضليات : ﴿ فَإِذَا النَّعِيمِ ﴾ .

وقال أبو الحسن : خطب عبيد الله بن الحسن <sup>(١)</sup> على منبز البصرة فى العيد وأنشد فى خطبته :

أين الملوكُ التي عن حَظُّها غَفلَتْ حتَّى سقاها بكأسِ الموتِ ساقيها تلك المدائنُ بالآفاقِ خاليةً أمست خلاءً وذاق الموتَ بانِيها

قال : وكان مالكُ بن دينارِ (٢) يقولُ في قَصَصه : « ما أَشَدَّ فِطام الكبير » وهو كما قال القائل :

وَتُرُوضُ عِرسَكَ بعدما هَرِمَتْ ومن العَنَاءِ رياضة الهَرِمِ (٣) ومثله أيضاً قول صالح بن عبد القُدُّوس :

والشيخُ لا يترُكُ أخلاقه حتَّى يُوارَى فى ثرَى رَمْسِهِ (٤) إذا ارعَوَى عادَ إلى خَهْله كذى الضَّنَى عاد إلى نُكْسِه وقال كلثومُ بن عمرو العَتّابيّ :

وكنتَ امراً لو شفْتَ أن تَبلُغ المدى بَلَغْتَ بأدنَى نعمةٍ تستديمُها ولكن فِطامُ النَّفس أَثْقَلُ مَحْمَلاً من الصَّخرةِ الصَّمَاء حين ترومها

\* \* \*

وكانوا يَمْدحون الجهيرَ الصّوتِ ، ويذُمُّون الضّئيلَ الصّوت ؛ ولذلك تشادقوا

10

كثيراً من أقواله .

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبرى البصرى ، كان من قضاة البصرة وفقهائها العالمين بالحديث . توفى بالبصرة سنة ١٦٨ . وتهذيب التهذيب والسمعانى ٤٠٠ . وسيأتى في قول الجاحظ ص ٢٩٤ : ٥ وولى منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء : بلال بن أبي بردة ، وسوار ، وعبيد الله ، وأحمد بن أبي رياح ٥ . فيما عدا ل ، هد : ٥ عبد الله بن الحسن ٥ تحريف (٢) هو أبو يحيى مالك بن دينار ، كان مولى لامرأة من بني سامة بن لؤى ، وكان من كبار الزهاد الوعاظ ، وكان يكتب المصاحف . روى عن أنس بن مالك وعن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين . وتونى نحو سنة ١٢٠ . انظر تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة (٣ : ١٩٧ ـ ٢٠٩ ) حيث روى ابن الجوزى

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ( ١ : ١١ / ٣ / ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الحيوان ( ٣ : ١٠٢ ) .

في الكلام ، ومدَّحُوا سَعة الفم ، وذُّمُوا صِغَر الفم .

قال : وحدّثنى محمد بن يَسيرِ الشّاعرِ قال : قيل لأعرابي : ما الجمال ؟ قال : طُولُ القامة وضِحْم الهامة ، ورُحب الشّدق ، وبُعْد الصوّت .

وسأل جعفرُ بن سليمانَ أبا المِخشَّ عن ابنه المِخشَّ ، وكان جَزِع عليه جزعاً شديداً ، فقال : صِفْ لى المِخشَّ . فقال : كان أشدق خُرطُمانيّا (١) ، سائِلاً لعابُه ، كأنّما ينظر من قَلْتَيْن (١) ، وكأنَّ تَرقُوتَهُ بُوانَّ أو خالِفَةً (٣) ، وكأن مَنْكِبَه كِرْكِرةُ جملٍ ثَفَالٍ (٤) . فقاً اللهُ عينيَّ إن كنتُ رأيتُ قبلَه أو بعدَه مِئلهُ (٥) .

قال : وقلتُ لأعرابي : ما الجمال ؟ قال : « غُوُّور العَينَين ، وإشراف الحاجبين ، ورُحْب الشِّدقين » .

وقال دَغْفَل بن حنظلة النسّابة ، والخطيب العلاّمة ، حين سَأَلَه معاوية عن قبائل قريش ، فلما انتهى إلى بنى مخزوم قال : « مِعْزَى مَطيرة (٦) ، علَتْها قُشَعْريرة ، إلا بنى المُغيرة ، فإن فيهم تشادُقَ الكلام ، ومصاهرةَ الكرام (٧) » .

وقال الشاعر في عمرو بن سعيد الأشدق:

تشادَقَ حتى مال بالقول شِدقهُ وكلُّ خطيبٍ لا أَبالَكَ أَشْدَقُ وأنشد أبو عبيدة :

<sup>(</sup>١) الخرطمانى ، بضم الخاء والطاء : الكبير الأنف .

<sup>(</sup>٢) القلت ، بالفتح : النقرة في الجبل تمسك الماء .

 <sup>(</sup>٣) الترقوة : مقدم الحلق في أعلى الصدر . والبوان بالضم والكسر : عمود في الخباء في مقدمه .
 والخالفة : عمود من أعمدة البيت في مؤخره .

<sup>(</sup>٤) الكركرة : صدر كل ذى خف . والثفال ، كسحاب : البطىء .

<sup>(</sup>٥) الخبر في الكامل ١٣٦ ليبسك وأمالي ثعلب ٦١٦ . وسيعيده الجاحظ في (٢: ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) المعزى تؤنث وتذكر ، ففيها التنوين وعدمه . مطيرة : قد أصابها المطر .

<sup>(</sup>٧) الخبر في الحيوان ( ٦ : ٤٦٠ ) .

وصلع الرُّؤوس عِظام البُطون رِحاب الشِّداق غلاظ القَصَرُ (١)
قال : وتكلَّم يوماً عند معاوية الخطباء فأحسنوا ، فقال : والله لأرمينهم الخطيب الأشدَق ! قم يا يزيدُ فتكلَّم .

وهذا القولُ وغيرُه من الأخبار والأشعار ، حُجّةٌ لمن زَعم أنّ عمرو بن سعيدٍ لم يُسمَّ الأشدقَ للفَقَم ولا للفَوَه .

وقال يحيى بن نوفل ، فى خالد بن عبد الله القسرى (٢):

بَلَّ السَّروايلَ مِن خوفٍ ومن وَهَلِ واستَطْعَمَ المَاءَ لمَا جَدَّ فى الهَرَبِ
وألحَنُ النَّاسِ كُلِّ النَّاسِ قاطبةً وكان يُولَع بالتشديق فى الخُطَبِ
ويدلُّك على تفضيلهم سَعةَ الأشداقِ ، وهجائهم ضيقَ الأفواه، قول الشاعر:
لحى الله أفواة الدَّبَي مِن قَبيلَةٍ إذا ذُكرت فى النَّائبات أمورُها
وقال آخر:

وأفواهُ الدبي حامَوا قليلاً وليس أخو الحِماية كالضَّجُورِ وإنّما شبّه أفواهَهم بأفواه الدَّبَي ، لصِغَر أفواههم وضيقها .

وعلى ذلك المعنى هجا عَبْدة بن الطبيب (٣) حُيَّى بن هَرَّالٍ وابنَيه ، فقال: تدعو بُنَيِّيْكَ عَبَّاداً وحِذيمَةً فَا فأرةٍ شَجَّها في الجُحْرِ مِحفَارُ (٤)

<sup>(</sup>١) القصر ، بالتحريك : أصول الأعناق ، واحدتها قصرة . هـ : « طوال القصر » . (٢) كان خالد القسرى قد خرج عليه المغيرة بن سعيد العجلي صاحب المغيرية ، ففرع

لذلك . ويروى الجاحظ في الحيوان ( ٢ : ٢٦٧ / ٦ : ٢٩٠ ) أنه اضطرب وقال : « أطعموني ماء » لشدة ذهوله . وانظر ما سيأتي في ( ٢ : ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) عبدة ، بسكون الباء ، وهو عبدة بن الطبيب - واسم الطبيب يزيد - بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد الله بن عبد نهم بن عبد شمس . شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم ، وشهد مع المثنى ابن حارثة قتال هرمز سنة ١٣ . وكان في جيش النعمان بن مقرن الذي حارب الفرس بالمدائن .

 <sup>(</sup>٤) انظر هذا البيت في أبيات رواها في الحيوان ( ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ) : شجها ، أي شج
 الفأرة : كسر رأسها . والمحفار والمحفر والمحفرة : المسحاة ونحوها مما يحتفر به .

وقد كان العباس بن عبد المطلب [ جهيراً (١) ] جهيرَ الصوت . وقد مُدح بذلك ؛ وقد نفَع الله المسلمينَ بجهارة صوته يوم حُنين ، حين ذهَب الناس عن رسول الله عَلَيْكُ ، فنادى العباسُ : يا أصحابَ سُورةِ البقرة (٢) ، هذا رسول الله عَرْ وجلَّ النَّصرَ (٣) وأنزل الله عزّ وجلَّ النَّصرَ (٣) وأتى بالفتح .

ابنُ الكلبِيِّ عن أبيه عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : كان قَيْسُ بنُ مَخْرَمةَ بنِ المطَّلبِ بن عبد مناف ، يمكُو حَولَ البيت ، فيُسمَع ذلك من حِرَاء . قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وتصديةً ﴾ ، فالتصدية : التصفيق . والمُكاء : الصَّفيرُ أو شبيه بالصَّفير . ولذلك قال عنترة : وحليل غانية تركت مُجدّلاً تمكُو فريصتُه كشِدْقِ الأعْلَمِ وقال العُجَيرُ السَّلُولُ (٥) في شِدّة الصوت :

ومِنْهِنَّ قَرَعِى كلَّ بابٍ كأنّما به القومُ يَرجُونَ الأَذِينَ نُسُورُ (٢) فَحَثُ وَحَصْمِى يَصْوُفُون نُيوبهم كا قُصِّبَت بين الشّفَار جَزُور (٧) لدى كلِّ موثوق به عندَ مِثْلها له قدمٌ في النّاطقين خطيرُ جهيرٌ وممتدُّ العِنانِ مُنَاقلٌ بصيرٌ بعَوْرات الكلامِ خبيرُ (٨)

<sup>(</sup>١) الجهير: ذو المنظر والهيئة الحسنة: وهذه التكملة مما عدا ل.

 <sup>(</sup>٢) كذا . والمعروف « يا أصحاب السمرة » . والسمرة هي الشجرة التي تحت عندها بيعة الرضوان . انظر ( غزوة حنين ) في كتب التاريخ والسيرة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : ١ النصرة ١ .

 <sup>(</sup>٤) قيس بن مخرمة : أحد الصحابة . وكان من المؤلفة قلوبهم . ولد عام الفيل عام ولد الرسول
 الكريم . الإصابة ٧٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) العجير ، ويقال أيضاً « العجير » بفتح العين : شاعر من شعراء الدولة الأموية مقل . وقد عده ابن سلام في الطبقة الخامسة من شعراء الإسلام . انظر الخزانة (٢ : ٢٩٨ ) والأغاني (١١ : ١٤٦ — ١٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) الأذين والآذن : الحاجب صاحب الإذن . وانظر الأبيات في الحيوان (٢٩١ : ٢٩١ ) ، وأمالى
 ثعلب والأغاني (١١١ : ١٤٦ - ١٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) الخصم يقال للواحد والجمع . صرف نابه : حرفه فسنمع له صوتا . قصبت : قطعت . ٢٥
 (٨) المناقلة : تبادل الحديث .

فظَّلَّ رِدَاءُ العَصْبِ مُلقِّى كَأَنَّه سَلَى فرسِ تحتَ الرِّجالِ عقير (١) لَوَ آنَّ الصُّخورَ الصُّم يَسمَعن صَلْقَنا لرُحْنَ وفي أعراضِهن فُطور (٢)

الصَّلْقُ : شدة الصوت . وفطُور : شقوق .

وقال مُهلْهِل :

ولولا الرِّيح أَسْمِعَ أَهُل حَجْرٍ صَليلَ البِيض تُقرَعُ بالذَكُورِ (٣) والصَّليل: صوت الحديد هاهنا. وفي شِدَّة الصَّوت قال الأعشى (٤) في وصف الخطيب بذلك :

فيهم الخِصْبُ والسَّماحة والنج لَهُ جَمْعاً والخَاطِبُ الصَّلَّاقُ (٥)

وقال بشّار بن برد فی ذلك يهجو بعضَ الخطباء :

ومِن عجَب الأيام أنْ قمتَ ناطقاً وأنتَ ضئيلُ الصّوت منتفخ السَّحْرِ

ووقع بين فتّى من النَّصارى وبين ابن فِهْرِيز المَطران كلامٌ ، فقال له الفتى : ما ينبغى أن يكون فى الأرض رجلٌ واحدٌ أجهلَ منك ! وكان ابنُ فِهْرِيز (٦) فى نفسه أكثرَ النّاس علماً وأدباً ، وكان حريصاً على الجَثْلقةِ . فقال للفتى : وكيف

<sup>(</sup>١) العصب ، بالفتح : ضرب من البرود . والسلى : الجلدة التي يكون فيها الولد-وف البيت إقواء .

<sup>(</sup>٢) الأعراض : الجوانب والنواحي .

<sup>(</sup>٣) حجر ، بالفتح : قصبة اليمامة . والبيض بالكسر : السيوف ، جمع أبيض وبالفتح جمع بيضة الحديد التى تقى الرأس . وانظر نقد الشعر لقدامة ٨٤ والموشح ٧٤ ومعجم المرزباني ٣٣١ والحيوان ( ٦ : ١٨ ) والعمدة ( ٢ : ٥٠ ) والأغاني ( ٤ : ١٤٦ ) فيما عدا ، هـ : « أهل نجد » وقد أشير إلى هذه الرواية في هامش ل . (٤) فيما عدا ل : « يقول الأعشى » .

۲ (٥) الصلاق : الشديد الصوت . ويروى : « المصلاق » و « السلاق » و « المسلاق » انظر
 اللسان ( سلق ، صلق ) وديوان الأعشى ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن فهريز ، أو ابن بهريز ، اسمه عبد يشوع ، كان مِطران حران ثم صار مطران الموصل ، وله رسائل وكتب ذهب فيها إلى إبطال وحدة القنوم التي يقول بها اليعقوبية والملكية ، وكانت له حكمة قريبة من حكمة الإسلام . وقد نقل من كتب المنطق والفلسفة شيئاً كثيراً . انظر ابن النديم ٢٤٨ ، ٢٤٨ ، ٢٢٩ ليبسك والحيوان ( ١ : ٧٦ ) مع الاستدراكات الملحقة بالجزء السابع منه .

حلَّتُ عندَك هذا المحلَّ ؟ قال : لأنّك تَعلم أنّا لا نتَّخذ الجاثَلِيقَ (١) إلا مَدِيد القامة ، وأنت قصيرُ القامة ؛ ولا نتّخذه إلا جهيرَ الصوت جيِّد الحَلق ، وأنت دقيق الصَّوت ردىء الحلْق (٢) ؛ ولا نتَّخذه إلا وهو وافرُ اللَّحية عظيمُها وأنت خفيفُ اللَّحية صغيرها ؛ وأنت تعلم أنّا لا نختار للجَثْلَقة إلا رجلاً زاهداً في الرِّياسة ، وأنت أشدُّ النَّاس عليها كَلَباً ، وأظهرهُم لها طلباً . فكيف لا تكونُ أجهَلَ النَّاسِ وخصالُك هذه كلُها تمنع من الجثْلقة ، وأنتَ قد شَعْلْتَ في طلبها باللَّق ، وأسهرت فيها لَيْلك .

وقال أبو الحَجْناء (٣) في شِدَّة الصوت:

إِنى إِذَا مَازِيّبَ الأَشْدَاقُ (٤) والتجَّ حولِي النَّقْعِ واللَّقْلَاقُ (٥) \* ثَبْتُ الجَنَانِ مِرْجَمٌ وَدَّاقُ \*

المِرْجم : الحاذق بالمراجمة (٦) بالحجارة . والوَدَّاق : الذي يُسيل الحجارة كالوَدْق من المطر .

وجاء فى الحديث : « مَن وُقِىَ شَرّ لَقلقِه وَقَبْقَبه وذَبذَبه وُقِىَ الشّر » . يعنى لسانَه وبطنَه وفرْجه .

وقال عمر بن الخطاب في بَواكبي خالدِ بن الوليد [ بن المغيرة (٧) ]: « وما عليهنَّ ١٥

<sup>(</sup>١) في هامش هـ: ١ الجاثليق عندهم: القسيس الأكبر الذي لا يقطع الأمر دونه والمطران دون ذلك ١٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ٩ الخلق ، بالخاء المعجمة في الموضعين ، تصحيف . وفي الحيوان (٣: ٣٥٥):

<sup>«</sup> وفي السند حلوق جياد » . وفي رسائل الجاحظ ١١٨ : « ومن مفاخر الزنج حسن الحلق وجودة الصوت » .

<sup>(</sup>٣) أبو الحجناء ، هو نصيب الأصغر ، مولى المهدى ، وكانت له بنت تسمى « حجناء » .

وهو القائل في الفضل بن يحيى :

<sup>(</sup>٤) زبب الأشداق : ظهر عليها الزبد . والرجز في اللسان ( زبب ، لقق ) .

<sup>(</sup>٥) اللقلاق واللقلقة : الصوت والجلبة .

<sup>(</sup>٦) ل : « بالمواجهة » صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) هذا مما عدا ل.

أن يُرِقِن مِن دموعهن على أبى سُليمان ما لم يكن نَقْع أو لَقلَقة (١) ».
وجاء في الأثر: «ليس منا مَن حَلق أو صَلَق، أو سَلَق، أو شَقَ (٢)».
ومما مَدَح به العُماني هارون الرّشيد، بالقصيد دون الرجز، قوله:
جَهير العُطَاس شَديد النّياطِ جَهِير الرُّواء جَهيرُ النّغَـمُ
ويخطو على الأَيْنِ خَطْوَ الظّليمِ وَيعلُو الرّجالَ بجسمٍ عَمَهُمُ

ويعلو على النياط: معاليق القلب. والأين : الإعياء . والظّلم : ذكر النعام . ويقال إنه لعَمَم الجسم ، وإن جسمَه لعَمَم ، إذا كان تامًا . ومنه قبل نبت عمم . واعتم النبت ، إذا تَم .

وكان الرَّشيد إذا طاف بالبيت جعَلَ لإِزاره ذنبَيْنِ عن يمينٍ وشمالٍ ، ثمّ ١٠ طاف بأوسَعَ مِن خطو الظّليم ، وأسرعَ من رَجْعِ يبد الذّئب .

وقد أخبرنى إبراهيم بن السّندى بمحصول ذَرْع ذلك الحَطْو ، إلا أنى أحسِبه فراسخَ فيما رأيته يذهب إليه .

وقال إبراهيم : ونظر إليه أعرابيٌّ في تلك الحال [ والهيئة (٣) ] فقال : \* خَطَوَ الظَّليمِ ربع مُمْستَى فانشمَرْ \*

ربع: فُزّع. مُمسّى: حين المَساء. انشمر: جَدّ في الهرب.

وحدَّثنى إبراهيم بن السِّندى قال : لما أَتى عبدَ الملك بن صالح وفدُ الرَّوم وهو فى بلادهم (٤) ، أقام على رأسه رجالاً فى السِّماطين لهم قَصر وهام ، ومناكبُ وأجسام ، وشواربُ وشعور ، فبيناهم قيام يكلِّمونه ومنهم رجل وجهُه فى قفا

 <sup>(</sup>١) فسر ( النقع ) في اللسان ( ١٠ : ٢٤١ ) بأنه رفع الصوت ، أو أصوات الخدود إذا ضربت ؟
 ٢٠ أو وضعهن النقع ، وهو الغبار ، على رءوسهن ؟ أو شق الجيوب . وف حواشي هـ : ( ليس في الحديث أو سلق بالسين ، وإنما جاء به ليعلم أنهما لغتان بمعنى )

<sup>(</sup>٢) الصلق : الصياح والولولة . والسلق مثله ، أو خمش الوجوه عند المصيبة .

<sup>(</sup>٣) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: ( في البلاد ) .

البِطْرِيق إذْ عَطَس عَطسةً ضئيلة ، فلحظه عبدُ الملك ، فلم يدر أَىَّ شيء أَنكَرَ منه ، فلما مضى الوفدُ قال له : ويلَكَ ، هَلا إذْ كنتَ ضيِّق المنخر كزَّ الخَيْشوم ، أَتَبَعْتَها بصيحةٍ تخلع بها قلب العِلْج ؟!

وفى تفضيل الجَهارة فى الخُطب يقول شَبَّةُ بن عِقَالٍ (١) بِعَقِبِ خطبته عند سليمانَ بن على بن عبد الله بن عباس :

ألا ليتَ أمَّ الجهم والله سامع ترى، حيثُ كانت بالعراق، مَقامى عشية بَدُّ الناسَ جهرى ومَنْطقِى وبَدُّ كلامَ النَّاطقين كلامي

وقال طحلاء يمدح معاوية بالجهارة وبجودة الخطبة:

رَكُوبُ المنابِر وثَّابُها مِعَنَّ بخُطبَته مِجْهرُ تَرِيعُ إليه هَوادى الكلامِ إذا ضَلَّ خُطبتَه المِهْذَرُ

مِعَنَّ: تَعِنَّ له الخطبة فيخطبُها مقتضِباً لها . تَرِيع : ترجع إليه . هوادى الكلام : أوائله . فأراد أنَّ معاويَة يخطب في الوقت الذي يذهب كلامُ المِهْذَر فيه . والمِهْذَرُ : المكْثارُ .

وزعموا أنّ أبا عطيّة عُفَيفاً النَّصري ، في الحرب التي كانت بين ثقيف وبين بني نصر ، لمّا رأى الحيل بعَقْوته يومئذ دَوَائِسَ (٢) نادى : ياصباحاه ! أُتِيتم يابني نَصر ، فألقت الحَبالَي أولادَها مِن شدّة صوته . قالوا : فقال ربيعة ابن مسعود (٣) يصف تلك الحرب وصوت عُفَيف (١) :

<sup>(</sup>١) هو شبة بن عقال المجاشعي ، من مجاشع رهط الفرزدق ، وهو زوج جعثن أخت الفرزدق ، كما في النقائض ٥٥٥ . وروى ابن سلام ١٥٩ أنه بعث بدراهم وحملان وكسوة وخمر إلى الأخطل ، وذلك ليفضل الفرزدق على جرير ويسبه .

<sup>(</sup>٢) العقوة: ما بين الدار والمحلة . دوائس: جمع دائس . فيما عدا ل ، ه : « وأيس » .

<sup>(</sup>٣) فى نهاية الجزء الأول من كامل ابن الأثير: « ربيعة بن سفيان » .

<sup>(</sup>٤) بضم العين وفتح الفاء ، كما ضبطه ابن الأثير . وضبط في هـ بفتح العين .

عُقاماً ضَرُّوساً بين عوفٍ ومالك شديداً لَظَاها تترك الطَّفلَ أشْيَبا وكانت جُعَيلٌ يوم عَمْرِو أراكةٍ أُسودَ الغَضَى عَادَرْنَ لحماً مُتَرَّبا (١) وكانت جُعَيلٌ يوم عَمْرِو أراكةٍ أَسودَ الغَضَى عَادَرْنَ لحماً مُتَرَّبا (١)

ويوم بِمَكْرُوثاءَ شَدَّتْ مُعَتِّبٌ بِغاراتها قد كان يوماً عَصَبْصَبًا (٢)

فأسقَطَ أحبالَ النَّساء بصوته عُفَيفٌ وقد نادى بنصرٍ فَطَرَّبا (٣) وكان أبو عروة ، الذى يقال له أبو عُروةِ السِّباعِ (٤) ، يصيح بالسَّبُع

وقد احتمَل الشَّاة ، فيخلِّيها ويذهبُ هاربا على وجهِه (٥) . فضرب به الشَّاعُرُ

المُثَلَ – وهو النابغةُ الجعديّ – فقال :

وأَزْجُر الكاشحَ العدُوَّ إذا اغْ تابَكَ عندى زَجْراً على أضَيم (٦) وأَزْجُر أبي عُروةَ السِّبَاعَ إذا أشفَقَ أن يلتبِسْنَ بالغَنَمِ

وأنشد أبو عمرو الشّيبانيُّ لرجلٍ من الخوارج يصف صيحة شبيبِ بن يزيد بن نُعَم (٧) . قال أبو عبيدة وأبو الحَسن (٨) : كان شبيبٌ يصيح في جنبات

(١) عمرو وأراكة : موضعان .

(٢) مكروثاء ، بفتح أوله : موضع . والعصبصب : الشديد .

(٣) الأحبال : جمع حبل ، بالتحريك ، وهو حمل المرأة : هـ : « لدن نادى ، .

(٤) كذا ولم أجد من ذكر هذا غيره . وفي التيمورية فقط : « السباح ٥ .

(٥) فى اللسان : ه وأبو عروة رجل زعموا كان يصيح بالسبع فيموت ، ويزجر الذئب فيموت
 مكانه ، فيشق بطنه فيوجد قلبه قد زال عن موضعه وخرج من غشائه ! » .

(٦) الأضم : الغضب . وفي اللسان ( ١٩ : ٢٨٠ ) : ﴿ على وضم ﴾ تحريف .

(٧) شبيب بن يزيد بن نعيم الخارجي ، خرج بالموصل وبعث إليه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحداً بعد واحد . وفي إحدى حروبه نفر به فرسه على نهر دجيل - دجيل الأهواز لادجيل بغداد - فغرق فيه . وكانت تشترك معه زوجته غزالة وكذا أمه جهيزة في مقاومة الحجاج . ولما دخل هو وزوجته غزالة على الحجاج في الكوفة تحصن الحجاج منها وأغلق عليه قصره ، فكتب إليه عمران بن حطان - وكان الحجاج قد لج في طلبه - :

أسد علىّ وفى الحُروبِ نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحَى طائر

ولد شبيب سنة ٢٦ وتوفى سنة ٧٧ . المعارف ١٨٠ والأغانى (١٦ : ١٤٩ / ٢١ : ٨) ووفيات الأعيان . (٨) هو أبو الحسن على بن محمد المدائني الأخباري . الجيش إذا أتاه ، فلا يَلوِى أحدٌ على أحد . وقال الشاعر فيه : إنْ صاح يوماً حسِبتَ الصَّخرَ منحدِراً والرِّيحَ عاصفةً والموجَ يلتطمُ

قال أبو العاصى : أنشدنى أبو مُحرِز خلفُ بنُ حيَّانَ ،وهو خلفً الأحمر (١) مولى الأشعريِّين ، في عيب التشادق :

له حَنْجرٌ رَحْبٌ وقول منقّحٌ وفَصْلُ خطابٍ ليس فيه تشادقُ (٢) إذا كان صوتُ المرء خَلْفَ لَهاتِهِ وأَنْحَى بأشداقِ لهنَّ شَقاشِقُ وقبقَبَ يَحكِى مُقْرَماً في هِبابِه فليس بمسبوقِ ولا هو سابقُ (٣)

وقال الفرزدق:

شقاشِقُ بين أشداق وهام (٤)

وأنشد خلفٌ:

وما فى يديه غيرُ شِدقِ يُميله وشِقْشِقةٍ خَرساءَ ليس لها نَعْبُ متى رامَ قولاً خالفته سجيّه وضِرس كَقَعْب القَينِ ثَلَّمَه الشَّعْبُ وأنشد أبو عمرو وابنُ الأعربيّ :

وجاءت قريشٌ قريشُ البطَاحِ هي العُصَبُ الْأُولُ الدَّاخِلَةُ

غتك قروم أولاد المعلى وأبناء المسامعة الكرام تخمط فى ربيعة بين بكر وعبد القيس فى الحسب اللهام اذا سمت القروم لهم علتهم شقاشق بين أشداق وهام

 <sup>(</sup>۱) هو أبو محرز خلف بن حيان ، المعروف بالأحمر البصرى ، مولى أبى بردة بلال بن أبى موسى ١٥ الأشعرى ، وهو معلم الأصمعى وأهل البصرة ، وأستاذ أبى نواس . توفى فى حدود ١٨٠ . إنباه الرواة وإرشاد الأرب ( ١١٠ : ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الحنجر : جمع حنجرة ، وهي رأس الغلصمة .

<sup>(</sup>٣) المقرم : الفحل المكرم . والهباب ، بالكسر : النشاط .

<sup>(</sup>٤) عجز بیت له من أبیات فی دیوانه ۸٤۸ یمدح بها مالك بن المنذر بن الجارود ، وهی :

يقودُهُم الفِيلُ والزَّنْدبيلُ وذو الضِّرس والشَّفةِ المائلةُ (١) ذو الضرس وذو الشفة ، هو خالد بن سَلَمة المخزوميّ الخطيب . الفيلُ والزَّندبيل : أبان والحكم ابنا عبدِ الملك بن بشر بن مروان . يَعنى دُخُولَهم على ابن هبيرة . والزَّندبيل : الأنثى من الفِيلة ، فيما ذكر أبو اليقظان سُحيم بن حفص . وقال غيره : هو الذّكر . فلم يقِفُوا من ذلك على شيء .

وقال الشاعر في خالد بن سَلَمة المخزومي :

فما كان قائلَهم دَغْفَلٌ ولا الحَيفُطَان ولا ذو الشَّفَهُ قوله « دَغفل » يريد دَغفل بن يزيد بن حنظلة الخطيب النَّاسب . والحَيْقُطَان : عبدٌ أسودُ ، وكان خطيباً لا يُجارَى .

وأنشد بعضُ أصحابِنا (٢): وقافيةٍ لجُلجتُها فرددتها لذِى الضرس لو أرسلتُها قَطرتْ دَما وقال الفرزدق: أنا عند الناس أشعرُ العرب، ولرُبَّما كان نزْعُ ضرسِ أيسرَ علىَّ من أن أقول بيت شعر.

قال: وأنشدنا منيع:

فجئتُ ووَهبٌ كالخَلاة يضمُّها إلى الشِّدق أنيابٌ لهن صريفُ (٣) فقَعقعتُ لَحيَىْ خالدٍ واهتضمتُه بحُجَّة خَصمِ بالخصوم عنيفِ أبو يعقوب الثَّقَفي عن عبد الملك بن عميْر، قال: سئل [الحارث] بن أبي ربيعة (٤)

البيتان لخلف بن خليفة الأقطع ، يذكر الأشراف الذين يدخلون على ابن هبيرة . انظر
 الحيوان ( ٧ : ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) هـ : ﴿ وأنشد أصحابنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الخلاة : واحدة الخلي-، وهو الرطب من النبات . والصريف : الصوت .

<sup>(</sup>٤) كلمة ٥ الحارث ، مما عدا ل . وهو الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى ، وكان يلقب بالقباع ، وهو أخو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة ، كان رجلا صالحاً ديناً من سروات قريش ، وكان حاول أن يصد أخاه عن قول الشعر فلم يفلح . انظر الأغانى (١: ٤٧) .

عن على بن أبى طالبٍ رضى الله عنه فقال : كم كان له ماشئت من ضرس قاطع فى العلم بكتاب الله ، والفقه فى السنة ، والهجرة إلى الله ورسوله ، والبسطة فى العشيرة ، والنّجدة فى الحرب ، والبذل للماعون .

وقال الآخر :

ملجلَجةً أبغِي لها مَن يُقيمُها (١)

أراوِعُها طوراً وطوراً أُضِيمُها (٢)

وأنشدني أبو الرُّدينيّ العُكْلي :

ولم تُلفِني فَهَّا ولم تُلْفِ حُجّتي

ولا بتُ أَزْجِيها قَضِيباً وتَلتوي

فتى كان يعلو مَفْرِقَ الحَقِّ قولُه إذا الخطباءُ الصِّيد عَضَّل قِيلُها (٢)

وقال الخُرِيمُي في تشادق على بن الهيثم :

يا على بن هيشم يا سُماقا قد ملأن الدُّنيا علينا نِفاقا (٤) على بن هيشم يا سُماقا حرب على تغلِب بلَحْييْك طاقا (٥) لا تَشادَقْ إذا تكلّمتَ واعلمْ أنَّ للنّاس كلّهم أشداقا

وكان علىُّ بن الهيثم جواداً ، بليعَ اللسان والقلم .

وقال لى أبو يعقوب الخُرَيميّ (٦): ما رأيت كثلاثة رجالٍ يأكلون الناس أكلاً حتى إذا رأوا ثلاثة رجالٍ ذابوا كما يذوب الملح في الماء، والرّصاص في ١٥ النّار: كان هشام بن محمدٍ (٧) علّامةً نسّابة، وراويةً للمثالب عيّابة، فإذا رأى

<sup>(</sup>١) الفه : العي الذي لا يبين . والملجلجة : المضطربة المختلطة . وانظر اللسان ( قرن ) .

<sup>(</sup>٢) أزجيها : أسوقها . والقضيب : المقتضبة ليس لها حسن . أضيمها : أنتقصها .

 <sup>(</sup>٣) الصيد: جمع أصيد، وهو الذي يرفع رأسه كبراً. عضل، هو من قولهم: عضلت الحامل، إذا
 صعب خروج ولدها. وكتب فوقها في ه: ٥ عضه ٥، رواية أخرى.

<sup>(</sup>٤) سماق : لقب على بن الهيثم ، كما في حواشي ه . فيما عدا ل ، ه : « علينا بقاقا » .

 <sup>(</sup>٥) الطاق : ما عطف من الأبنية .

<sup>(</sup>٦) الخبر في الأغاني ( ٢١ : ١٥٧ ) منقولا عن الجاحظ .

<sup>(</sup>V) فيما عدا ل ، وكذا في الأغاني : « هشام بن الكلبي » .

الهيثم بنَ عدى ذاب كما يذوب الرَّصاص في النّار . وكان على بن الهيثم (١) مِفْقَعانِيًّا (٢) صاحب تفقيع وتقعير ، ويستولى على كلام أهل المجلس ، لا يحفِل بشاعرٍ ولا بخطيبٍ ، فإذا رأى مُوسَى الضبّى ذاب كما يذوب الرَّصاص عند النّار . وكان عَلّويه المغنّى (٣) واحِدَ النّاسِ في الرِّواية وفي الحكاية ، وفي صنعة الغِناء وجَوْدة الضّرب ، وفي الإطراب وحسن الحَلْق ، فإذا رأى مُخارِقاً (٤) ذاب كما يذوب الرَّصاص عند النار .

章 谷 谷

ثم رجع بنا القول إلى ذكر التشديق وبُعْد الصوت.

قال أبو عبيدة : كان عُروة بن عتبة بن جعفر بن كلابِ ، رَديفاً الله عُروة بن عتبة بن جعفر بن كلابِ ، رَديفاً الله له عُروة الرَّحال ، فكان يومَ أقبَلَ مع ابن المحوّن ، يريد بنى عامر ، فلمَّا انتهى إلى وارداتٍ مع الصُّبح (٢) ، قال له عُروة : إنّك

<sup>(</sup>١) في الأصول: « الهيئم بن عدى » صوابه من الأغاني . ولأجل « على بن الهيثم » ساق الجاحظ الخبر .

 <sup>(</sup>٢) كذا وردت مضبوطة فى ل. وضبطت فى هـ بفتح الميم ، ولعلها من لغة أهل البصرة،
 مأخوذة من التفقيع ، وهو التشديق . وزاد قبل هذه الكلمة فى الأغانى : « حريفا » .

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن عبد الله بن يوسف ، وكان جده من السغد الذين سباهم عثمان بن الوليد زمن عثمان بن عفان ، واشتهر بعلويه ، وكنيته أبو الحسن . كان مغنياً حاذقاً ، ومؤدياً محسناً ، وضارباً متقدماً ، وكان إبراهيم علمه وخرجه وعنى به جداً فبرع ، وغنى للأمين وعاش إلى أيام المتوكل ، ومات بعد إسحاق الموصلي بمديدة يسيرة ، الأغانى (١٠٠ : ١١٥ – ١٢٥) .

<sup>(</sup>٤) هو مخارق بن يحيى بن ناوس الجزار ، مولى الرشيد ، وكان قبله لعاتكة بنت شهدة ، وهى من المغنيات المحسنات المتقدمات فى الضرب ، ونشأ فى المدينة ، وقيل بل كان منشؤه بالكوفة . وكان أبوه جزاراً مملوكاً ، وكان مخارق وهو صبى ينادى على ما يبيعه أبوه من اللحم ، فلما بان طيب صوته علمته مولاته طرفاً من العناء ثم أرادت بيعه فاشتراه إبراهيم الموصلى منها ، وأهداه إلى الفضل بن يحيى فأخذه الرشيد منه ثم أعتقه . الأغاني (٢١ : ١٤٣) .

 <sup>(</sup>٥) المعروف في هذا « الردف » بالكسر ، واحد الأرداف ، وهم الذين يخلفون الملوك في القيام
 ٢٥ بأمر المملكة ، بمنزلة الوزراء في الإسلام . وأما الرديف فهو الراكب خلف صاحبه . وعروة الرحّال قتله
 البراض بن قيس . الحيوان ( ١ : ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) واردات ، قال ياقوت : موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها .

قد عَرَفَتَ طولَ صحبتى لك ، ونصيحتى إيّاك ، فائذَن لى فأهتِفَ بقومى هَتفةً . قال : نعم ، وثلاثاً . فقام فنادى : يا صَبَاحَاه ! ثلاثَ مرّات . قال : فسمِعْنا شيوخَنا يزعمون أنّه أسمَعَ أهل الشّعب ، فتلبّبوا للحرب ، وبَعَثُوا الرّباَيا (١) ، ينظرون من أين يأتِي القوم .

قال : وتقول الرُّوم : لولا ضَجّة أهل رُومِيَّة وأصواتُهم ، لسَمِع النّاس ه جميعاً صوتَ وُجوب القُرْص في المغْرِب <sup>(٢)</sup> .

وأَعْيَبُ عندهم مِن دقّة الصوت وضِيق مخرَجِه وضعف قُوّته ، أن يعترِي الخطيبَ البُهْرُ والارتعاش ، والرّعدة والعَرَق .

قال أبو الحسن: قال سفيان بن عُييْنة : تكلَّم صَعصعة عند معاوية فعرِفَ ، فقال معاوية : بَهَرك القول! فقال صعصعة: « إنَّ الجياد نَضّاحَةٌ بالماء » . . . والفرس إذا كان سريع العرق ، وكان هَشًّا ، كان ذلك عَيْبا . وكذلك هو فى الكثرة ، فإذا أبطأ ذلك وكان قليلاً قيل: قد كبا ؛ وهو فرسٌ كاب . وذلك عيبٌ أيضاً .

وأنشدنى ابنُ الأعرابيّ ، لأبي مِسمارٍ العكليّ ، في شبيهٍ بذلك قولَه :

للهِ دَرُّ عامرٍ إذا نطَقْ في حَفْل إمْلاك وفي تلك الحِلَقْ<sup>(۱)</sup>
ليس كقومٍ يُعْرَفُون بالسَّرَقْ <sup>(٤)</sup> من خُطَب النّاس ومما في الوَرَقْ ديلَّقُون القولَ تلفِيق الحَلَقْ <sup>(٥)</sup> مِن كلِّ نَضّاح الذَّفَارَى بالعَرقْ يلفِّقُون القولَ تلفِيق الحَلَقْ <sup>(٥)</sup> مِن كلِّ نَضّاح الذَّفَارَى بالعَرقْ \*

 <sup>(</sup>١) الربايا : جمع ربيئة ، وهو العين والطليعة-وهذا ما في ل . وفي ه : ( وعبوا ) . وفي سائر
 النسخ : ( وعسبوا ) . وهذه محرفة .

 <sup>(</sup>٢) وجب قرص الشمس: وقع واختفى فى مكان الغروب وانظر اللسان ( سفر ٣٦ ) .
 (٣) الإملاك : التزويج وعقد النكاح وحلقة القوم ، تقال بالفتح ، وبالتحريك ، وبالكسر ؛
 وجمعها حلق ، بالتحريك ، وبكسر ففتح .

<sup>(</sup>٤) السرق ، بالتحريك ، وبفتح فكسر ، هو السرقة فيما عدا ل ، هـ : « بالشدق ، تحريف .

<sup>(°)</sup> ل : « الحرق » .

[ والذَّفارَى هنا : يعنى بدن الخطيب . والذَّفريانِ للبعير ، وهما اللَّحمتان في قفاه (١) ] .

وإنّما ذكر خطب الإملاك لأنّهم يذكرون أنّه يَعْرِض للخطيب فيها مِن ٤٠ الحَصَر أكثرُ ممّا يَعرِض لصاحب المِنبر، ولذلك قال عمرُ بن الخطّاب رحمه الله : « ما يتصَعَّدُنى كلامٌ كما تتصعَّدُنى خُطبة النكاح (٢)» .

وقال العُمَانيُ :

لا دَفِرٌ هَشٌّ ولا بِكابِي ولا بلجلاج ولا هَيَّابِ

الهشُّ: الذي يَجُود بعرقه سريعاً ؛ وذلك عَيب. والذَّفِرُ: الكثير العرق. والكابي: الذي لا يكاد يُورِي. فجعل له الكماني حالاً بين حالين إذا خَطَب، وخَبّر أنه رابطُ الجأْش، معاودٌ لتلك المقامات.

وقال الكميت بن زيد - وكان خطيباً - : « إنّ للخطبة صَعْداء (٢) ، وهي على ذي اللُّب أرْمَى » .

وقولهم : أَرْمَى وأَرْبَى سواءٌ ، يقال : فلان قد أَرْمَى على المائة وأربَى .

ولم أر الكميتَ أفصَحَ عن هذا المعنى ولا تَخَلَّص إلى خاصَّته . وإنَّما يَجترئ على الخطبة الغِرِّ (٤) الجاهل الماضى ، الذى لا يَثنيه شيءٌ ، أو المطبوع الحاذق ، الواثقُ بغَزَارته واقتداره ، فالتُّقة تنفي عن قلبه كلَّ خاطرٍ يُورِث اللَّجلجة والنحنحة ، والانقطاع والبُهْر والعَرق .

وقال عُبيد الله بنُ زياد ، وكان خطيباً ، على لُكُنة كانت فيه : ﴿ نِعم الشيع

<sup>(</sup>١) هذه التكلمة مما عدا ل.

<sup>(</sup>٢) تصعده الأمر وتصاعد به : شق عليه . وانظر ما سبق في ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الصعداء ، بالفتح : المشقة . وأما الصعداء بفتح فضم ، فالتنفس الممدود .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: « الغمر ».

الإمارَةُ ، لولا قَعقعة البُرُد (١) ، والتشرُّن للخُطَبِ (٢) ، .

وقيل لعبد الملك بن مَرْوَان : عَجِلَ عليك الشيبُ يا أمير المؤمنين ! قال : « وكيف لا يَعجَل على وأنا أُعرِضُ عَقْلي على النَّاس في كلِّ جُمُعةٍ مَرَّةً أو مرتين » . يعنى خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور .

وقال بعض الكلبيين (٣):

فإذًا خطَبتَ على الرِّجال فلا تكن خطِلَ الكلام تقوله مُختالا (٤) واعلَمْ بأنَّ من السُّكوت إبانةً ومن التكلُّم ما يكون خَبَالا (٥)

## كلام بشر بن المعتمر

مرَّ بِشر بنُ المعتمر (١) بإبراهيم (٧) بن جبلة بن مَخْرَمة السَّكونيّ الخطيبِ ، وهو يعلِّم فتيانهم الخطابة ، فوقف بِشرٌ فظنّ إبراهيمُ أنه إنما وقَفَ ليستفيد أو ليكونَ رجلاً من النَّظّارة ، فقال بِشر : اضربُوا عمّا قالَ صَفْحا واطوُوا عنه كَشْحا . ثمّ دَفَع إليهم صحيفةً من تجبيره وتنميقه ، وكان أوّل ذلك الكلام :

خُذْ من نفِسك ساعة نشاطِك وفراغ بالك وإجابتها إياك ، فإنَّ قليل تلك الساعةِ أكرَمُ جوهراً ، وأشرَفُ حسَباً ، وأحسن فى الأسماع ، وأحلَى فى الصدور ، وأسلَمُ من فاحش الخَطَاء ، وأجْلَبُ لكلِّ عين وغُرَّةٍ ، مِن لفظٍ ١٥

۲.

<sup>(</sup>۱) البرد : جمع برید ، وأصل البرید : الدابة ، ثم جعل للرجل . وفي هامش ل : « خ : البرید » إشارة إلى ما في نسخة أخرى . وفي هامش التيمورية ، هـ : « و إنما قال هذا لأن الوالي لا يدري بما يأتيه من حير أو شر ، فهو يجزع لرؤيته ويخاف » .

<sup>(</sup>٢) التشرن : التأهب والتهيؤ والاستعداد . والخبر في نهاية ( شرن ) في اللسان .

<sup>(</sup>٣) ب والتيمورية: ( الكليبيين ) حد: ( الكلابيين ) .

<sup>(</sup>٤) ل: « الرحال » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٥) ل ، هـ : « التكلف ، وكتب إزاءها : « خ : التكلم » . وهي رواية سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص ٤١ . وبعدها في ب والتيمورية : « حين مر ١ .

<sup>(</sup>٧) حد: و لابراهيم ٥.

شريف ومعنى بديع . وأعلَمْ أنّ ذلك أجدى عليك ممّّا يُعطيك يومُك الأطول ، بالكدِّ والمطاولة (١) والمجاهدة ، وبالتكلُّف والمعاودة . ومهما أخطأك لم يُخطئك أن يكون مقبولاً قصداً ، وخفيفاً على اللسان سهلاً ؛ وكما خرج من ينبوعِه ونَجَم من مَعْدِنِه . وإياك والتوعُّر ، فإنّ التوعُّر يُسلمِكُ إلى التعقيد ، والتعقيد هو الذي يستملِكُ معانيك ، ويَشين ألفاظك . ومن أراغ معنى كريماً

- فليلتمِسْ له لفظاً كريماً ؛ فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ، ومن حقّهما أن تصونهما عما يفسدُهما ويهجّنهما ، وعما تعودُ مِن أجله أن تكون أسواً حالاً مِنك قبل أن تلتمس إظهارَهُما ، وترتِهن نفسك بملابستِهما وقضاء حقّهما . فكن في ثلاثِ منازل ؛ فإن أُولَى الثلاث أن يكون لفظك رشيقاً عذْبا ، وفحْماً سهلا ، ويكونَ معناك ظاهراً مكشوفاً ، وقريباً معروفاً ، إمّا عند
- الخاصَّة إِنْ كنتَ للخاصَّة قصَدت ، وإمَّا عند العامَّة إِنْ كنتَ للعامَّة أردت . والمعنى ليس يشرفُ بأن يكونَ من معانى الخاصَّة ، وكذلك ليس يتَّضع بأن يكونَ من معانى العامَّة . وإنّما مَدارُ الشَّرَف على الصواب وإحرازِ المنفعة ، مع موافقة الحال ، وما يجب لكلّ مَقامٍ من المقال . وكذلك اللفظ العامّى والحاصّى . فإنْ
- أمكنَكَ أن تبلغ من بيان لسانِك ، وبلاغة قلمك ، ولطف مَدَاخلك ، واقتدارِك على نفسك ، إلى أن تُفهِم العامَّة معانى الخاصَّة ، وتكسُوها الألفاظ الواسطة (٢) التي لا تَلطُف عن الدَّهْماء ، ولا تَجفُو عن الأكفاء ، فأنت البليغ التامّ (٣).

قال بشر : فلما قُرِئت على إبراهيمَ قال لى : أنا أحوَجُ إلى هذا من هؤلاء الفتيان .

<sup>(</sup>١) ل: ( والمكابرة ) .

<sup>(</sup>٢) ل : ( المبسوطة ) .

 <sup>(</sup>٣) وقع في سائر النسخ اضطراب في صحيفة بشر . ففيما عدا ل ، ه قد وردت الصحيفة
 متتابعة لا يفصل بين فقرها شيء مما يلي . ولا إخال ذلك إلا من عمل قارئ أو ناسخ .

قال أبو عثمان: أما أنا فلم أر قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتّاب ؟ فإنهم قد التمسُوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشيًّا ، ولا ساقطا سُوقيًا . وإذا سمعتموني أذكر العَوامَّ فإنِّي لستُ أعني الفلاحين والحُشْوَة (١) والصُّنَّاعَ والباعة ، ولستُ أعني أيضاً الأكرادَ في الجبال ، وسُكّانَ الجزائر في البحار ، ولست أعني من الأم مثل البر (٢) والطيلسان (٣) ، ومثل مُوقَان وجِيلان (٤) ومثل الزِّنج وأشباه الزِّنج . وإنّما الأم المذكورون مِن جميع الناس أربع : العرب ، وفارسُ ، والهند ، والرّوم . والباقون همج وأشباه الهَمج . وأما العوام مِن أهل مِلّننا ودعوتنا ، ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا ، فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأم ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا . على أنّ الخاصة تتفاضل في طبقاتٍ أيضاً (٥) .

ثم رجع بنا القول إلى بقيّة كلام بشر بن المعتمر ، وإلى ما ذَكر من ١٠ الأقسام (٦)

قال بشر : فإن كانت المنزلةُ الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمَح (٧)

<sup>(</sup>١) الحشوة بالصم والكسر: رذال الناس وأسقاطهم

 <sup>(</sup>۲) ل : « اليسر » مع عدم نقط الحرف الثانى . وجاء فى تاريخ الطبرى ( ٥ : ٥٥ ) : « فأغار
 على أهل موقان والبير والطيلسان » . وضبطت فى هـ بفتح أولها وكسره معا .

 <sup>(</sup>٣) الطيلسان : إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحى الديلم والخزر ، افتتحه الوليد بن
 عقبة في سنة ٣٤ . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الكلبى: موقان وجيلان ، وهما أهل طبرستان ، ابنا كاشج بن يافث بن نوج . قال ياقوت فى موقان : « ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركان للرعى ، فأكثر أهلها منهم » . وقال فى جيلان : « اسم لبلاد كثيرة من وراء طبرستان .. وليس فى جيلان مدينة كبيرة ، إنما هى قرى فى مروج بين جبال » .

 <sup>(</sup>٥) الكلام من و قال بشر: فلما قرئت ، إلى هنا ، موضعه فيما عدا ل ، هـ قبل: « وقال: وينبغى للمتكلم أن يعرف ». وبذلك يختلط كلام بشر بكلام الجاحظ. وما أثبت من النسختين هو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة من ل ، ه فقط .

<sup>(</sup>V) فيما عدا ل : « تسنح » .

لك عند أوَّل نظَرك وفي أول تكلُّفك ، وتجد اللَّفْظة لم تقع موقعهَا ولم تَصِر إلى قرارها وإلى حقُّها من أماكنها المقسومة لها ، والقافيةَ لم تحُلُّ في مركزها وفي نِصابها ، ولم تتَّصل بشكلها ، وكانت قلقةً في مكانها ، نافرةً مِن موضعها ، فلا تُكْرِهْها على اغتصاب الأماكن ، والنزولِ في غير أوطانها ؛ فإنَّك إذا لم تَتَعاطَ قرضَ الشَّعر الموزون ، ولم تتكلُّف اختيارَ الكلام المنثور ، لم يَعِبْك بترك ذلك أحد . فإنْ أنتَ تكلّفتهما (١) ولم تكن حاذقاً مطبوعاً ولا مُحكِماً لشأنِك (٢) ، بصيراً بما عليك ومالَكَ ، عابَكَ مَن أنت أقلُّ عيباً منه ، ورأى مَن هو دونَك أنَّه فوقَك . فإن ابتُليت بأنَّ تتكلفَ القولَ ، وتتعاطى الصنعةَ ، ولم تسْمَح لك الطِّباعُ في أوَّل وَهلة (٣) ، وتعاصَى عليك بعْدَ إجالة الفكرة ، فلا تعجَلْ ولا تضْجَر ، ودَعْهُ بياضَ يومِك وسوادَ ليلتِك ، وعاوِدْه عند نشاطِك وفراغ بالك ؛ فإنَّك لا تَعدم الإجابةَ والمواتاة ، إن كانت هناك طبيعةٌ ، أو جرَّيْتَ من الصِّناعة على عِرْق . فإن تمنُّعَ عليك بعد ذلك من غير حادثِ شغل عرض ، ومن غير طولِ إهمال ، فالمنزلةُ الثَّالثةُ أن تتحوَّل من هذه الصناعةِ إلى أشْهَى الصناعاتِ إليك ، وأخفُّها عليك؛ فإنَّك لم تشتههِ ولم تنازعُ إليه إلاَّ وبينَكما نسب، والشَّيُّ لا يحنُّ إلاَّ إلى ما يشاكلُه ، وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات ؛ لأن النفوسَ لا تجود بمكنونها معَ الرُّغْبة ، ولا تُسْمح بمخزونها مع الرَّهْبةِ ، كما تجود به مع الشُّهوة والمحبّة . فهذا هذا .

وقال : ينبغى للمتكلِّم أن يعرِفَ أقدارَ المعانى ، ويوازنَ بينها وبين أقدار المستمعينَ وبين أقدارِ الحالات ، ولكلِّ طبقةٍ من ذلك كلاماً ، ولكلِّ

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ وَإِنْ أَنْتَ تَكَلَّفُتُهَا ﴾ .

<sup>. (</sup>٢) ما عدا ه : و لسانك ، .

 <sup>(</sup>٣) الطباع ، يكون مفرداً كالطبيعة ، ويكون جمع طبع أيضاً ، وهو فى القول بإفراده يذكر ويؤنث . وفى اللسان : « والطباع كالطبيعة مؤنثة . وقال أبو القاسم الزجاجى : الطباع واحد مذكر ، كالنحاس – بكسر النون فيهما – قال الأزهرى : ويجمع طبع الإنسان طباعاً » .

حالةٍ من ذلك مقاما ، حتَّى يقسمَ أقدارَ الكلام على أقدار المعانى ، ويقسم أقدارَ المعانى على أقدار المقامات ، وأقدارَ المستمعين على أقدار تلك الحالات . فإن كان الخطيبُ متكلِّماً تجنَّبَ ألفاظ المتكلِّمين ، كما أنه إنْ عبر عن شيع من صناعة الكلام واصفاً أو مجيباً أو سائلًا ، كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين ؛ إذْ كانوا لتلك العبارات أفهم ، وإلى تلك الألفاظ أميل ، وإليها أحنَّ وبها أشعَف ؛ ولأنَّ كبارَ المتكلمين ورؤساءَ النظّارين كانوا فوقَ أكثر الخُطَباء ، وأبلَغَ من كثيرِ من البلغاء . وهم تَخَيَّروا تلك الألفاظَ لتلك المعاني ، وهم اشتقُّوا لها مِن كلام العرب تلك الأسماء ، وهم اصطلحوا على تسميةِ ما لم يكن له في لغة العرب اسمٌ ، فصاروا في ذلك سلفاً لكلِّ خلف ، وقُدوةً لكلُّ تابع. ولذلك قالوا العَرَض والجوهر، وأيس وليس، وفرَقوا بين البُطلان والتّلاشي، وذكروا الهذيّة والهُوية (١) وأشباهَ ذلك . وكما وضع الخليل بنُ أحمدَ لِأُوزان القصيد وقِصار الأرجاز ألقاباً لم تكن العربُ تتعارف تلك الأعاريض بتلك الأَلْقَابِ ، وتلك الأُوزانَ بتلك الأُسماءِ ، كما ذكرَ الطُّويلَ ، والبسيطَ والمديد ، والوافر ، والكامل ، وأشباه ذلك ، وكما ذكر الأوتادَ والأسباب ، والخَرْم والرِّحاف . وقد ذكرت العرب في أشعارها السُّناد والإقواء والإكفاء ، ولم أسمع بالإيطاء . وقالوا في القصيد والرَّجَز والسَّجع والخُطَب ، وذكرُوا حروفَ الروى والقوافي ، وقالوا:هذا بيتٌ وهذا مصراع . وقد قال جَندَلُ الطهويُ (٢) حين مدح شعره : \* لم أَقُو فِيهن ولم أسانِدِ \*

وقال ذو الرَّمة :

وشعر قد أُرِقْتُ له غريبٍ أجنَّبه المُسانَدَ والمُحَالا (٣)

<sup>(</sup>١) نسبة إلى هذا ، وهو ، وما هو .

<sup>(</sup>۲) هو جندل بن المثنى الطهوى .

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٤٤٠ . فيما عدا ل : ٩ أجانبه ١ .

وقال أبو حِزامِ العُكْليّ (١):

بيوتاً نصبنا لتقويمها جُذولَ الرَّبِيثِينَ في المَرْبَأَه بيوتاً عَلَى الهَا لَهَا سجحةٌ بغير السِّناد ولا المكْفَأَه

وكم سمَّى النحويون ، فذكروا الحالَ والظّروفَ وما أشبهَ ذلك ؛ لأنَّهم لو لم يضَعُوا هذه العلاماتِ لم يستطيعوا تعريف القَرويِّين وأبناء البلَديِّين علمَ العروض والنَّحو . وكذلك أصحابُ الحساب قد اجتلبوا أسماءً جعلوها علاماتٍ للتفاهُم .

قالوا: وقبيحٌ بالخطيب أن يقوم بخُطْبة العِيد أو يومَ السِّماطين ، أو على منبر جماعة ، أو فى سُدّة دار الخلافة ، أو فى يومٍ جَمْعٍ وحفل ، إمَّا فى إصلاح بين العشائر ، واحتمال دماء القبائل ، واستلالِ تلك الضّغائنِ والسّخائم ، فيقولَ (٢) كا قال بعضُ مَن خطَب على مِنبرِ ضخمِ الشَّأْنِ ، رفيع المكان : « ثم إنَّ الله عز وجل بعد أن أنشأ الخَلق وسوَّاهم ومكّن لهم ، لاشاهم فتلاشَوْا (٣) » . ولولا أنَّ المتكلّم افتقر إلى أن يلفِظ بالتَّلاشي لكان ينبغي أن يُؤخَدَ فوق يده .

وخطَب آخَرُ في وسط دار الخلافة ، فقال في خطبته : « وأخرجَهُ الله من باب الليسيَّة ، فأدخله في باب الأيسيَّة (٤) » .

ا وقال مَرَّة أخرى في خُطبةٍ له : « هذا فرْقُ ما بين السَّارّ والضَّارّ ، والدَّفَاع والنَّفَاع » .

وقال مَرَّة أخرى : فَدلَّ سأتره على غامره ، ودلَّ غامره على منحلَّه » .

<sup>(</sup>١) أبو حزام العكلى ، اسمه غالب بن الحارث ، كان أعرابياً فصيحاً يفد على أبى عبيد الله وزير المهدى . قال الخوارزمى : ٥ وشعره عويص ؛ لأنه أكثر فيه من الغريب فلا يقف عليه إلا العلماء ، وكان يؤخذ عنه اللغة ، أدركه الكسائى واستشهد ببعض شعره . انظر شروح سقط الزند ١٤٦٥ – ١٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) بدلها في ل : « أن يكون ، .

<sup>(</sup>٣) يراد بالملاشاة الإفناء ، كأنه جعلهم كلا شئ .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى ليس وأيس . وفي اللسان : ﴿ أَيْسَ وَلَيْسَ ، أَيْ مَنْ حَيْثُ هُو وَلَيْسَ هُو ﴾ .

40

فكاد إبراهيمُ بن السُّنديِّ (١) يطير شِقَقاً (٢)، وينْقَدُّ غَيْظا (٣). هذا وإبراهيمُ من المتكلِّمين ، والخطيبُ لم يكن من المتكلِّمين .

وإنَّما جازت هذه الألفاظُ في صناعة الكلام حين عَجَزت الأسماءُ عن التُسماء عن المُسماء عن التُساع المعانى . وقد تَحسنُ أيضاً ألفاظُ المتكلِّمين في مثل شعرِ أبى نُواسٍ وفي كلِّ ما قالوه على وَجْه التَّظرُّف والتملح ، كقول أبى نُواس :

وذات خدً مُورَّد قُوهيّة المُتَجَرَّدُ (٤)
تأمَّلُ العَيْنُ منها محاسناً ليس تنفَدْ
فبعضُها قد تَناهَى وبعضُها يتولَّل والحسنُ في كلِّ عضو منها مُعاد مُردَّدُ
وكقوله (٥):

يا عاقِدَ القلبِ مِنِّى هَلاَّ تذكرت حَلاَّ تركت مِنِّى قليلاً من القليل أُقَلاً يكاد لا يتجزَّا أقلَّ في اللَّفظ مِن لا

وقد يتملّحُ الأعرابيُّ بأن يُدْخِل في شعره شيئاً من كلام الفارسيَّة ، كقول العُمّاني للرَّشيد ، في قصيدته التي مدحَه فيها : ٩٨

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن السندى بن شاهك ، يروى الجاحظ عنه كثيراً . وأبوه السندى بن شاهك ، كان يلى الجسرين ببغداد للرشيد . انظر الجهشيارى ٢٢٦ – ٢٣٧ وقد نعت الجاحظ إبراهيم بأنه « مولى أمير المؤمنين » الرسائل ٤٧ ساسى .

 <sup>(</sup>٢) هذه عبارة عن المبالغة في الغضب . وفي حديث عائشة : ( فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض » . هو مبالغة في الغضب والغيظ ، كما في اللسان . ب ، حـ : ( شغفاً » ل : ( شغفاً » ٢٠ صوابهما ما أثبت في التيمورية .

<sup>(</sup>٣) ينقد : ينشق . ل : و ويتقد غيظاً ، بمعنى يشتعل .

<sup>(</sup>٤) الأبيات يقولها في نعت ﴿ جِنَانَ ﴾ جارية آل عبد الوهاب الثقفي . انظر ديوانه ٣٧١ وأخبار ألى نواس لابن منظور ١٣ . قوهية ، أراد بيضاء ، والقوهي : ضرب من الثياب بيض ، منسوبة إلى قوهستان . وفي الديوان : ﴿ فَتَانَةَ المُتَجَرِدَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخبار أبى نواس ١٣ . وانظر فيه أشعاراً أحرى فيها دُليل معرفته بألفاظ المتكلمين .

مَن يَلْقَهُ مِن بطلٍ مُسْرَنْدِ (١) فَ زَغْفَةٍ مُحْكُمةٍ بالسَّرْدِ (٢)

تجول بین رأسهِ و « الکَرْدِ (۳)» «

يعنى العُنْق . وفيها يقول أيضاً (٤) .

لَمَا هَوَى بِينَ غِياضِ الْأُسْدِ وصار في كفِّ الهِزَيْرِ الوَرْدِ هُوَى بِينَ غِياضِ الأُسْدِ (٥) \*

وكقول الآخر :

ودَلّهنى وقْعُ الأسِنّةِ والقَنا وكافِركُوباتٍ لها عُجَرٌ قُفْدُ (١) بأيدى رجالٍ ما كلامي كلامُهم يَسُومُونني مَرْداً وما أنا والمَرْدُ (٧)

ومثل هذا موجود فى شعر [ أبى ] العُذَافِر الكندى (<sup>(^)</sup> وغَيرِه ، ويكون أيضاً ١٠ أن يكون الشعر مثل شعر بَحرٍ وشاذَ <sup>(٩)</sup> ، وأسود بن أبى كريمة . وكما قال يزيد

(١) المسرندى : الذى يغلب ويعلو .

(٢) الزغفة : الدرع اللينة الواسعة المحكمة . والسرد : سَمَّر الزرد .

(٣) أصله في الفارسية ( گردن ) كما في المعرب ٢٧٩ ومعجم استينجاس ١٠٨٠ . وأقدم من
 قول العماني هذا قول الفرزدق :

وكنا إذا القيسى نب عتوده ضربناه دون الأنثيين على الكرد

(٤) فيما عدا ل : « ويقول فيه أيضا » .

10

(٥) آب سرد: ماء بارد. آب: ماء ، ويكسر آخر الموصوف المتقدم على صفته في الفارسية . وسرد: بارد.

(٦) المدله: الساهي القلب الذاهب العقل. فيما عدا ل ، هـ: « وولهني ». والوله: الحزن ،

وذهاب العقل حزنا . وفي هامش ل : ٥ كافر كوب هي المقرعة ٤ . والعجر : جمع عجرة ، وهي العقدة في الحشبة ونحوها . والقفد : جمع أقفد ، وهو في أصله الغليظ العنق .

(٧) سامه الشيع : كلفه إياه وجشمه وأراده عليه . ومرد ، بالفتح : رجل ، بالفارسية . ومن
 معانيه في الفارسية البطل ، والشجاع . استينجاس ١٢١١ . وفي هامش ل : المرد الرجل ، بالفارسية .

(٨) ذكره المرزباني في معجمه في ذكر من غلبت كنيته على اسمه من الشعراء المجهولين والأعراب
 المغمورين . وفي الأصول : ٥ العذافر الكندى ٥ .

(٩) هذا ما في هـ . وفي ل : ٩ بحر وشار ٥ وسائر النسخ : ٩ الحر وشاذ ٥ .

ابن ربيعة بن مُفَرِّغ (١):

آبَ اسْتْ نَبِيذَ اسْت عُصاراتِ زَبِيبَ اسْتْ اسْتْ (۲) \* سُمَيَّةُ رُوسَبِيدِ اسْتْ (۲) \*

وقال أسود بن أبي كَرِيمةَ :

لَزِمِ الغُـرَّامِ ثوبي بُكرةً في يَومِ سبت (٣)

قد حَسا الدَّاذِي صِرْفاً أَو عُقاراً بايِخَسْتِ (٥)

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى: شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية ، وكان مولعا بهجاء بنى زياد ، وتعدى ذلك إلى أبى سفيان فقذفه بالزنا ، وأمر يزيد بن معاوية بطلبه فظل ينتقل من بلد إلى بلد ويستجير حتى وقع فى يد عبيد الله بن زياد فأمر به فسقى نبيذاً حلوا قد خلط معه الشبرم ، فأسهل بطنه وطيف به وهو فى تلك الحال ، وقرن بهرة وخنزيرة فجعل يسلح والصبيان يتبعونه ويصيحون ﴿ اين جيست ﴾ لما يسيل منه . أى هذا ماذا ؟ وهو يجيبهم بالأبيات التالية . انظر الأغانى ( ١٧ : ٥١ - ٧٣ ) والخزانة ( ١٠ - ٢١٠ - ٢١ ) والاشتقاق ٣٠٩ - ٣٠ والشعراء لابن قيبة ، وتاريخ الطبرى ( ٢ : ١٧٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) آب: ماء. واست: فعل من أفعال الكينونة في الفارسية. أراد أن النبيذ ما هو إلا ماء ، هو عصارات الزبيب. سمية هي أم زياد بن أبيه ، أو ابن أبي سفيان. انظر الإصابة ٦١١ من قسم النساء. وروسبيد ، أي مشهورة ، . رو ، هو الوجه بالفارسية ؛ ويقال له أيضاً : و روى ٤ . وسبيد ، بفتح السين ، أي أبيض. في حواشي هـ : و روسبيد : زانية ٤ .

 <sup>(</sup>٣) الغرام: جمع غريم ، وهو المطالب بالدين ، وهو جمع عزيز ، لأن فعيلا لا يجمع على فعّال .
 وأجاز ابن سيدة أن يكون جمع غارم على النسب ، أى ذو إغرام أو تغريم . انظر اللسان ( ١٥ : ٣٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) ل . و عليه مثل زنكى ٥ تحريف . والزنكى : الزنجى ، بالفارسية . مستى ، بالفارسية ، أى
 السكر وإدمان الشراب .

 <sup>(</sup>٥) الداذى ; نبت له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير ، يوضع منه مقدار رطل في الفرق فتعبق رائحته ويجود إسكاره . هذا ما في اللسان . وفي القاموس : ٩ الداذى شراب للفساق ٤ . والعقار بالضم : الخمر . بايخست ، كتب إزاءها في هامش هد ، حد : ٩ بايخست الشراب على الريق بالفارسية ٤ . وكتب المحقق الفاضل الدكتور إبراهيم أمين في مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ( ديسمبر صنة ١٩٣٦ ) : بايخست أو باى خست ، بمعنى موطوءة بالأقدام ٤ .

ثم كُفْتَم دُور باد وبحكم آنْ خَرِ كُفْتِ (۱) إِنَّ جِلْدِى دَبَعْته أَهلُ صَنْعاءَ بِجَفْتِ (۲) وأبو عمرة عندى آنْ كُوربُدْ نَمَسْتِ (۳) جالس أندر مكناد ايا عمد ببهشت (۱)

\* \* \*

وَكَمْ لا ينبغي أَن يكون اللفظُ عامّيًا ، وساقطاً سُوقيًا ، فكذلك لا ينبغي أَن يكون غربياً وحشيًا ؛ إلّا أَنْ يكون المتكلِّم بدويًّا أعرابيًّا ؛ فإن الوحشيَّ من الكلام يفهمه الوحشيُّ من الناس ، كما يفهم السُّوقيّ رَطَانَة السُّوقيّ . وكلامُ النّاس في طبقاتٍ كما أنّ الناس أنفسهم في طبقات . فمن الكلام الجزلُ والسَّخيف ، والمليحُ والحسن ، والقبيح والسَّمجُ ، والحفيفُ والثقيل ؛ وكله عربيّ ، وبكلٌ قد تكلَّموا ، وبكلّ قد تمادَحوا وتعايبوا . فإنْ زعم زاعم أنه لم يكن في كلامهم تفاضل ، ولا بينهم في ذلك تفاوت ، فلم ذكروا العبيَّ والبكئ ، والحصير والمُفحَم ، والحَطِل والمُسهِب (٥) ، والمتشدِّق ، والمتفيهق ، والمِهمار ، والتَرثار (١) ، والمَثل والمكتار والهمار (٧) ، ولم ذكروا الهجر والهَذَر ، والهَذَيان ، والتَخليط والمكتار والهمار (٧) ، ولم ذكروا الهجر والهَذَر ، والهَذَيان ، والتَخليط

 <sup>(</sup>١) كفتم ، أى قلت . دور باد أى معاذ الله ، وفي ل : ( دوزياد ) . . آن : اسم إشارة معناه
 ذلك . وخر ، معناه الحمار ، أو البليد ، أو الأحمق . وكفت ، بمعنى قال .

<sup>(</sup>٢) معجم استينجاس ٣٦٥ : ١ جفت بلوط ، أى ثمرة البلوط ، .

<sup>(</sup>٣) أبو عمرة : كنية الجوع . كور ، أى أعمى أو أعور . بد أو بود بمعنى كان بمست ، أى ليس ثملا ، فمعناه كان أعمى وليس ثملا .

٢٠ (٤) هذا البيت لم يود في ل . في هد : « حابس آذر مكناد آبا عمد » . وقال الدكتور إبراهيم أمين : « هذا البيت مضطرب ، وبه تحريف . الكلمات الفارسية التي به هي اندر بمعني في ومكناد بمعني لا تجعل . بهشت ، أي في الجنة » .

 <sup>(</sup>٥) الخطل: ذو الخطل؛ وهو الكلام الفاسد الكثير. والمسهب، بضم الميم وكسر الهاء وفتحها:
 الكثير الكلام.

٢٥ رجل مهمار : كثير الكلام ، كما في اللسان ( همر ) . وفيما عدا هـ : ١ المهماز » تحريف .
 يقال رجل همار ومهمار ومهمر ، أي مكثار للكلام .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا هم : ١ الهماز ٥. وانظر التنبيه السابق .

وقالوا: رَجُلٌ تِلقَّاعَة (١) ، وفلان يتلَهْيَع فى خطبته (٢) . وقالوا: فلان يُخطِئ فى جوابه ، ويُحيل فى كلامه ، ويناقِضُ فى خَبَره ولولا أنّ هذه الأمور قد كانت تكون فى بعضهم دون بعض لَمَا سَمَّى ذلك البعضُ البعضَ الآخَرَ بهذه الأسماء .

وأنا أقول: إنّه ليس في الأرض كلامٌ هو أمتَعُ ولا آنَق ، ولا ألدٌ في الأسماع ، ولا أشدُ اتصالاً بالعقول السليمة ، ولا أفتَقُ للسان ، ولا أجودُ تقويماً للبيان ، مِن طول استهاع حديثِ الأعراب العقلاء الفصحاء ، والعلماء البلغاء . وقد أصابَ القومُ في عَامَّةِ ما وَصَفوا ، إلّا أنّى أزعمُ أنّ سخيفَ الألفاظ مشاكلٌ لسخيف المعانى . وقد يُحتاج إلى السَّخيف في بعض المواضع ، ورُبّما أمتَعَ بأكثر من إمتاع الجزْلِ الفخم من الألفاظ ، والشريفِ الكريم من المعانى . كما أنّ النادرة الباردة جداً قد تكون أطيبَ من النادرة الحارَّة جدّا . وإنّما الكَرْبُ الذي يَخْتِم على القلوب (٣) ، ويأخذ بالأنفاس ، النادرة الفاترة التي لا هي حارّة ولا باردة ، وكذلك الشّعر الوسط ، والغناء الوسط ؛ وإنّما الشّأن في الحارّ جداً والبارد جدّا .

وكان محمّد بن عبّاد بن كاسب يقول : والله لفلان أثقل من مُغنى وسط ، وأبغض من ظريف وسك .

ومتى سمعتَ - حفِظك الله - بنادرةٍ من كلام الأعراب ، فإياّك أن ١٥ تحكيها إلا مع إعرابها ومخارِج ألفاظها ؛ فإنَّك إنْ غيَّرتَها بأن تلحَنَ في إعرابها وأخرجْتَها مخارجَ كلام المولّدين والبلديِّين ، خرجْتَ من تلك الحكاية وعليك

<sup>(</sup>١) التلقاعة والتلقاع ، بكسر التاء واللام وتشديد القاف : الكثير الكلام .

<sup>(</sup>٢) تلهيع في كلامه : أفرط فيه .

 <sup>(</sup>٣) الحتم على القلب: أن لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء ، كأنه قد طبع. فيما عدا ل ، هـ :
 ٢٠ يحتم ، تحريف .

فضلٌ كبير . وكذلك إذا سمِعتَ بنادرةٍ من نوادر العوام ، ومُلْحة من مُلَح الحُشوة والطَّغام ، فإيَّاك وأن تستعمِلَ فيها الإعراب ، أو تتخير لها لفظاً حسناً ، أو تجعل لها مِن فيك مخرجا سَرِيًّا ؛ فإنّ ذلك يفسد الإمتاع بها ، ويُخرجها من صورتها ، ومِن الذي أُرِيدَت له ، ويُذهب استطابَتهم إياها واستملاحَهم لها (١) .

ثمَّ اعلمْ أنَّ أَقبَعَ اللَّحن لحنُ أصحاب التقعير والتقعيب ، والتَّشديق والتمطيط والجَهْورةِ والتفخيم (٢) . وأقبَحُ مِن ذلك لحنُ الأعاريب النّازلين على طُرُق السَّابلة ، وبقُرب مَجامع الأسواق .

ولأهل المدينة ألسن ذَلِقة ، وألفاظ حسنة ، وعبارة جيّدة . واللّحن في عوامّهم فاش ، وعلى مَن لم يَنظُر في النَّحو منهم غالب .

واللَّحن مِن الجوارى الظُّراف ، ومن الكواعبِ النّواهد ، ومن الشَّوابُ المِلاح ، ومن ذوات الخُدورِ الغرائر ، أيْسَر . وربّما استَملح الرّجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحبة تكلُّف ، ولكن إذا كان اللحنُ على سجِيّة سُكّان البلد . وكما يستملحون اللَّنغاء إذا كانت حديثة السن ، ومَقدودة مجدولة ، فإذا أسنَّتْ واكتهلَتْ تغيَّر ذلك الاستملاح .

وربّما كان اسمُ الجارية عُليّم أو صُبّيّة أو ما أشبه ذلك ، فإذا صارت كهلةً جَزْلة ، وعجوزاً شَهلةً ، وحملت اللّحمَ وتراكمَ عليها الشحم ، وصار بُنُوها رجالاً وبناتُها نساء ، فما أقبح حينئذ أن يقال لها : يا عُليّمُ كيف أصبحتِ ؟ ويا صُبّيّة كيف أمسيتِ .

ولأمرٍ ما كنَّتِ العربُ البناتِ فقالوا: فعلت أمُّ الفضل، وقالت أمُّ عمرو

<sup>(</sup>١) انظر هذا الرأى أيضاً في الحيوان (١: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) الجهورة : مصدر جهور : رفع الصوت وأعلنه . ل : ﴿ وَالْجَهُورِيَّةُ ﴾ .

10

وذهبت أمُّ حكيم . نعم حَتّى دعاهُم ذلك إلى التقدُّم في تلك الكني . وقد فسَّرنا ذلك كلّه في كتاب الأسماء والكُني ، والألقاب والأنباز .

وقد قال مالِك بن أسماء (١) في استملاح اللَّحن من بعض نِسائه (٢): أَمُغَطَّى مِنّى على بصرى للْ حُسِنا وحديثٍ أَلنَّاسٍ حُسنا وحديثٍ أَلذَه هو مِمَّا ينعَتُ الناعِتونَ يُوزَنُ وَزْنا (٢) منطقٌ صائبٌ وتلحن أحيا نا وأحْلَى الحديثِ ما كان لَحْنا

وهم يمدحون الحِذقَ والرَّفق ، والتخلُّصَ إلى حَبَّاتِ القلوب ، وإلى إصابة عيون المعانى . ويقولون : أصاب الهَدَف ، إذا أصابَ الحقَّ فى الجُملة . ويقولون : قَرطَسَ فلان ، وأصاب القِرطاسَ ، إذا كان أجودَ إصابةً من الأوّل . فإن قالوا : رمى فأصاب الغُرّة ، وأصاب عينَ القِرطاس ، فهو الذى ليس فوقه أحد . ومن ذلك قولُهم : فلان يفُلُّ الحزَّ ، ويصيب المَفْصِل ، ويضع الهناء

وقال زُرَارةُ بن جَزءٍ (°) ، حين أتّى عُمرَ بنَ الخطاب رحمه الله فتكلّم عِنده ، ورَفَع حاجتَه إليه :

أتيتُ أبا حفص ولا يستطيعُه من الناس إلا كالسِّنان طرير (٦)

مواضع النُّقَب (٤).

<sup>(</sup>١) مالك بن أسماء الفزارى : شاعر إسلامى غزل ، وأخته هند بنت أسماء زوج الحجاج.وهو ممن عرف بالجمال فى العرب . الأغانى ( ١٦ : ٤٠ – ٤٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا فهم الجاحظ في شعر مالك أنه أراد باللحن الخطأ في الكلام . وقد رجع عن هذا الرأى بعد أن سار كتاب البيان والتبيين في الآفاق ، وفسر اللحن بأنه التعريض والتورية . انظر تاريخ بغداد ( ۲۱ : ۲۱ ) ومعجم الأدباء ( ۲ : ۲۰ ) مرجليوث .

<sup>(</sup>٣) في هامش ل : ( خ : تشتهيه النفوس ١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق فی ۱۰۸ .

 <sup>(</sup>٥) زرارة بن جزء بن عمرو بن عوف بن كعب الكلابي : صحابي جليل عاش إلى خلافة مروان
 ابن الحكم . انظر الإصابة ٢٧٨٨ حيث نقل ابن حجر نص الجاحظ هذا .

<sup>(</sup>٦) الطوير ، هو في الأسنة : المحدد ، وفي الناس : ذو الرواء والمنظر .

فوققَنِی الرّحمنُ لَمّا لقیتُه ولِلبابِ مِن دُونِ الخصوم صَریر قُرُومٌ غَیارَی عند بابِ مُمنّع تُنازِع مَلْکاً یهتدی ویَجور (۱) فقلت له قولاً أصاب فؤادَه وبعضُ کلام النّاطقین غُرورُ

وفى شبيهِ بذلك يقول عبدُ الرحمن بنُ حسّان حيث يقول : رجالٌ أصحّاءُ الجلودِ من الخنا وألسنةٌ معروفة أين تذهب (٢)

وفى إصابة فَص الشَّى وعينِه ، يقول ذو الزُّمَّة فى مديح بلال بن أبى بردة الأشعري :

تُناجِي عند خيرِ فتى يَمانٍ إذا النّكْباءُ عارضَت الشّمالا (٣) وخيرِهِمُ مآثِرَ أهلِ بيتٍ وأكرَمِهمْ وإن كُرُموا فَعَالا وأبعدِهِمْ مسافَة غَوْرِ عقل إذا ما الأمرُ في الشّبهات عالا (٤)

ولُبُّس بينَ أقوامٍ فكُلُّ أعَدَّ له الشّغازِب والمِحَالا (°) وكلهمُ ألَدُّ له كِظَاظٌ أعَدَّ لكلِّ حالِ القوم حالا (٦)

وكلهمُ أَلَدُ له كِظَاظٌ أَعَدُ لكلِّ حالِ القوم حالا (1) فَصَلْتَ بحكمة فأصبْتَ منها فُصوصَ الحق فانفصلَ انفصالا

وكان أبو سعيدِ الرّامي، وهو شِرشِيرٌ المدني (٧) يعيب أبا حنيفة، فقال الشاعر:

 <sup>(</sup>١) الغيارى ، بفتح الغين وضمها جمع غيور . يجور ، في هامش ل : ٩ خ : أي هو من البشر
 يجوز أن يجور على الغلط ٤ . فيما عداً ل : ٩ وتجور ١ أي القروم . وهذا البيت لم يروه ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) أى قد صحت وبرئت من الخنا .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان ذي الرمة ٤٤٢ - ٤٤٣ ثم ٤٤٥ والنكباء : كل ريح تهب بين ريحين .

<sup>(</sup>٤) عال : عظم وتفاقم . ل : ( غالى ) ، وفيما عدا ل : ( غالا ) صوابهما من الديوان

الشعارب: جمع شغربية وشغربي ، وهو ضرب من الحيلة في الصراع . والمحال ، بالكسر : الحيلة .

<sup>(</sup>٦) الألد : الشديد العداوة . والكظاظ : تجاوز الحد في العداوة .

 <sup>(</sup>٧) كذا ورد اسمه مضبوطاً في الأصل . ولم أعثر له على ترجمة .

عِندى مسائلُ لا شِرْشِيرُ يُحسِنُها عندَ السُّؤَالِ ولا أصحابُ شِرشيرِ ولا يُصلِبُ شِرشيرِ ولا يُصلِب فصوصَ الحقِّ نَعلَمُه إلا حَنيفيَّةٌ كَوفيَّةُ الدُّورِ (١)

ومما قالوا في الإيجاز ، وبلوغ المعانى بالألفاظ اليسيرة ، قولُ ثابِت قُطْنَةَ (٢):

ما زِلْتُ بَعْدَكَ في هُمُّ يَجِيش به صَدرى وفي نَصَبِ قد كاد يُبْليني (٣) لا أُكثِرُ القولَ فيما يَهضِبُون به مِن الكلام ، قليلٌ منه يكفِيني (٤) إلى تذكّرتُ قَتلَى لو شهِدْتُهُمُ في غَمرةِ الموت لم يَصْلُوا بها دُوني وقال رجلٌ من طيّ ومدحَ كلامَ رجلٍ [ فقال (٥) ] : « هذا كلامٌ يُكتَفَى بأُخراه » .

وقال أبو وَجْزَة السعدى (٦) ، من سعدِ بن بكر ، يصف كلام رجل : ١٠ يكفِى قليلُ كلام رجل : ١٠ يكفِى قليلُ كلامِه وكثيرُه ثَبْتٌ إذا طالَ النَّضَالُ مُصِيبُ ومن كلامهم الموجَز في أشعارهم قولُ العُكْليّ ، في صفة قوس :

 <sup>(</sup>۱) نعلمه ، جملة حالية ، أو نعلمه أى أحد نعلمه ، حذف الموصوف كما في قوله :
 ه يرمي بكفي كان من أرمي البشر »

فيما عدا ل: و تعلمه ). حنيفية ، أى جماعة منسوبة إلى أبى حنيفة . وفى همع الهوامع ( ٢ : ١٩٥ ) : ١٥ و وقاس الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن الأنبارى ، الحنيفى ، فى النسبة إلى مذهب أبى حنيفة ، فرقا بينه وبين المنسوب إلى قبيلة بنى حنيفة حيث يقال فيه حنفى ) .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الأغاني (١٣ : ٥١ – ٥٢ )، وهي في رثاء المفضل بن المهلب .

<sup>(</sup>٤) يهضبون في الحديث : يخوضون فيه دفعة دفعة مع ارتفاع صوت .

<sup>(</sup>٥) هذه ما عدا ل .

<sup>(</sup>٦) أبو وجزة هو يزيد بن عبيد ، من بنى سعد بن بكر بن هوازن ، أظآر النبى عَلَيْكُ . وكان أبو وجزة من التابعين ، روى عن جماعة من الصحابة ، وهو أحد من شبب بعجوز انظر الأغاني ( ١١ : ٧٥ -- ٨١ ) وتهذيب التهذيب ، والشعراء لابن قتيبة .

فى كَفِّهِ مُعطِيَةٌ مَنُوعُ مُوثَقَةٌ صابرَةٌ جَزُوعُ (١) وقال الآخر ، ووصف سَهمَ رام أصابَ حماراً ، فقال :

\* حتَّى نَجَا من جَوفه وما نَجا (٢) \*

« وقال الآخرَ [ وهو (٣) ] يصفُ ذئباً :

أطلس يخفى شخصَه غُبَارُه (٤) فى شِدقِه شَفرتُه ونارُه (٥) هو الخَبيثُ عينُه فرارُه (٦) بَهْمُ بنى مُحاربٍ مُزْدارُهُ (٧) ووصف الآخر ناقة فقال :

\* خَرِقَاءُ إِلا أَنها صَنَاعِ (<sup>٨)</sup> \*

يَصف سُرَعَةَ نقل يديها ورجلَيها ، أنها تشبه المرأةَ الخرقاء ، وهي الخرقاء في أمرها الطّيّاشَةُ (٩) . وقال الآخر ووصف سَهماً صارِدا (١٠) ، فقال :

أَلْقَى على مفطوحها مَفطُوحا (١١) غادَرَ داءٌ ونَجَا صحيحا

(١) يقول : إنها تسهل على باريها مرة وتصعب أخرى . ويعنى بجزعها رنينها وصوتها عند الإنباض . انظر الحيوان (٣٠ ٢٠) .

 <sup>(</sup>٢) وكذا في الحيوان (٣: ٧٥): « من جوفه » ، أى نجا السهم من جوف الحمار ولم ينج
 الحمار من الهلاك . وفي ل : « من شخصه » .

۱۵ (۳) هذه مما عدا ل. وانظر الرجز في الكامل ۲۰۸ وجمهرة العسكري ۱۹ وديوان المعاني ( ۲ : ۱۳۵ ) .
 ۱۳۲ ) ومحاسن البيهقي ( ۲ : ۱۳۲ ) والحيوان ( ۲ : ۱۳۸ ) .

<sup>(</sup>٤) الأطلس: مالونه الطلسة، وهي غيرة إلى سواد. وأراد أنه يسر ع العدو فيثير من الغبار ما يخفي شخصه.

الشفرة: السكين العريضة العظيمة. عنى أنه قد استغنى بأنيابه عن معالجة مطعمه بالشفرة ثم بالنار .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت وتاليه ليس في ل . والفرار ، مثلثة الفاء : أن يفر عن أسنان الدابة ليعلم سنه .

٢ أى تعرف خبثه في عينه إذا أبصرته . يضرب مثلا لمن يدل ظاهره على باطنه .

<sup>(</sup>٧) مزداره : موضع زیارته وسطوه .

<sup>(</sup>A) الحيوان ( ٣ : ٧٧ ) والعمدة ( ١ : ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٩) هذا التفسير ساقط مما عدا ل .

<sup>(</sup>١٠) الصارد : النافذ المصيب ، وهو المخطئ أيضاً . والمراد الأول .

٢٥ (١١) انظر العمدة (١: ١٦٨) واللسان ( فطح ) . وفيه : ( على فطحائها » . قال : « وعنى بالفطحاء الموضع المنبسط منها ، كالفريصة » .

[ المفطوح الأوّل للقوس، وهو العريض، وهو هاهنا موضع مقبض القوس. والمفطوح الثانى: السهم العريض. يعنى أنه ألقى على مقبض القوس سهما عريضاً (١) ] . وقال الآخر:

إِنَّكَ يَا ابْنَ جَعَفِرٍ لَا تُفَلَّحُ اللَّيْلُ أَخْفَى وَالنَّهَارُ أَفْضَحُ (٢)
وقالوا فى المَثْل: « اللَّيْلُ أَخْفَى للِوَيل » . وقال رؤبة يصف حمارا (٣) : •
حَشْرَجَ فِي الْجُوفِ سَحِيلاً وَشَهَقْ حَتَّى يُقَالُ نَاهِقٌ وما نَهَقْ

الحشرجة : صوت الصَّدر . والسَّحِيل : صوت الحمار إذا مدَّه . والشَّهيق : أن يقطِّع الصَّوت .

وقال بعضُ ولِدِ العبّاس بن مِرْداسِ السُّلَمى ، في فرس أبى الأعور السُّلَمى (٤): جاءَ كلمْعِ البَرقِ جاشَ ناظره (٥) يَسبح أُولاه ويَطفو آخِرُه ١٠ \* فما يَمَسُّ الأرضَ منه حافرُه \*

قوله : جاش ناظره ، أى جاش بمائه . وناظر البرق : سحابُه . يسبح ، يعنى يمد ضَبْعَيْه ، فإذا مدَّهما علا كَفَلُه . وقال الآخر :

﴿ إِن سَرَّكَ الْأُهُونُ فَابِدَأُ بِالْأَشْدِ ﴿ إِن سَرَّكَ الْأَشْدُ ﴾ [

وقال العجّاج : يمكّنُ السّيفَ إذا السّيفُ انأطَرْ (٦) مِن هامَة اللّيثِ إذا ما الليثُ هَرّ (٧)

( ۱۲ – البيان – أول )

10

90

<sup>(</sup>١) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>٢) أنشد الجاحظ البيت الأول فى الحيوان ( ١ : ٢٨٥ ) والثانى فى ( ٣ : ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤبة ١٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) أبو الأعور السلمى مشهور بكنيته . واسمه عمرو بن سفيان بن عبد شمس . وهو صحابى ٢٠
 قائد ، غزا قبرص سنة ٢٦ وكانت له مواقف بصفين مع معاوية . الإصابة ٥٨٤٦ .

<sup>(</sup>٥) كتب في ل « ماطره » فوق « ناظره » .

<sup>(</sup>٦) انأطر : انعطف وانثنى . وانظر ديوان العجاج ١٨ .

<sup>(</sup>٧) هر: زأر . فيما عدا ل ، هـ: « إذا الليث هتر ، تحريف .

كَجَمَل البحر إذا خاضَ جسر غُوارب اليَمِّ إذا اليُّم هَدَرْ (١) « حتى يُقالُ حاسرٌ وما حَسَرْ (٢) «

قالوا: جمل البحر سمكة طولها ثلاثون ذراعاً. يقول: هذا الرجل يبعد كا تبعد هذه السمكة بجسارة ، لا يردُّها شيء ، حتَّى يقال كاشف وما انكشف البحر. يقال: البحر حاسرٌ وجازِرٌ. يقول: حتَّى يحسب النّاسُ من ضِخَم ما يبدو من هذا الجمل، أنّ الماءَ قد نضب عنه، وأنَّ البحر حاسرٌ. وقال آخر:

یا دارُ قد غَیرها بلَاهَا کاُنَّما بقَلَمٍ مَحاها (۳) اُخْرَبهَا عُمران مَن بَناها وکَرُّ مُمساها علی مَغناها (٤) وطفِقَتْ سحابةٌ تَغشاها تَبِکی علی عِراصِها عیناها

قوله: أخْرَبها عُمران مَن بناها ، يقول: عمَّرها بالخراب. وأصل العُمران مأخوذ من العَمْر، وهو البقاء ، فإذا بقى الرِّجُل فى داره فقد عَمَرها. فيقول: إنَّ مُدّة بقائه فيها أبلَتْ منها ؛ لأنّ الأيّام مؤثّرة فى الأشياء بالنّقص والبِلَى ، فلما بقى الخرابُ فيها وقام مَقام العُمران فى غيرها ، سُمَّى بالعُمران . وقال الشاعر (٥): يا عَجَّلَ الرِّحمنُ بالعذابِ لعِامرات البيتِ بالخرابِ

يعني الفار . يقول : هذا عُمرانها ، كما يقول الرّجل : « مانَرَى من خيرك ٩٦

10

<sup>(</sup>١) غوارب اليم : أعالى موجه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ٩ جاسر وما جسر ٥ . ورويا في هـ بالحاء والجيم معا .

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير كتب في هامش التيمورية ، وأشير إلى أنه في نسخة . في صلب سائر النسخ بدل هذا التفسير تفسير آخر ، وهو ( الم : معظم الماء . وغوارب الم : معظمه . جسر : قطع ، ومنه في للجسر جسر لأن الناس يقطعون عليه . وقوله حتى يقال جاسر وما جسر ، أي قطع الأمر وهو بعد فيه ، لما يون من مضائه فيه وقدرته عليه ، .

<sup>(</sup>٤) ل فقط : ( مغداها ) ، وهو الوجه الذي نرتضيه في رواية البيت ، لكن التفسير الذي سيرد فيما بعد يؤيد ما أثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>۵) هو أعراني دخل البصرة فاشترى خبزاً فأكله الفار. انظر ديوان المعاني ( ۲ : ۱۰ ) لحيوان ۲۰ ( ۲ : ۲۷۶ / ۵ : ۲۵۸ ، ۳۵ ) .

ورِفْدكٌ ، إِلَّا مَا يَبْلَغْنَا مِن حَطْبِكَ عَلَيْنَا (١) ، وَفَتُّكَ فَي أَعْضَادِنَا ﴾ .

وقال الله عزّ وجل : ﴿ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ . والعذابُ لا يكون نُزُلًا ، ولكنْ لمَّا قامَ العذابُ لهم في موضع النّعيم لغيرهم ، سُمِّى باسمه .

وقال الّاخرَ :

فقلتُ أطعِمْني عُمَيْرُ تَمْرا فكان تَمرى كَهْرُةً وزَبْرا(٢)

والتَّمر لا يكون كَهْرة ولا زَبْراً ، ولكنّه على ذا . وقال الله عزّ وجل : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِياً ﴾ ، وليس فى الجنّة بُكرةٌ ولا عشى ، ولكن على مقدارِ البُكرِ والعشيَّاتِ . وعلى هذا قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ في النّارِ لِحَزَنَة جَهَنّهَ ﴾ . والحَزَنَة : الحَفَظة . وجهنّهُ لا يضيع منها شي قيحفظ ولا يَختار دُخولَها إنسان فيُمنع منها ، ولكنْ لمّا قامت الملائكة . مقامَ الحافظ الخازن سُمِّيت به .

قوله: مُمْساها ، يعنى مَساءها . ومغناها : موضعها الذى أقيم فيه . والمغانى : المنازل التى كان بها أهلُوها . وطَفِقَت ، يعنى ظَلَّت . تبكى على عراصها عَيناها ، عيناها هاهنا للسَّحاب . وجَعل المطر بكاءً من السَّحاب على طريق الاستعارة ، وتسمية الشَّئ باسم غيره إذا قام مَقامه . ويقال لكلِّ ١٥ جَوْبةٍ مُنْفَتِقةٍ ليس فيها بناءً : عَرْصة .

وقال أبو عَمرو بنُ العَلاء : اجتمع ثلاثة من الرُّواة فقال لهم قائل : أَيُّ نِصِفِ بِيت شَعْرٍ أَحكَمُ وأوجَز ؟ فقال أحدهم : قول حُميد بن ثَور الهِلاليّ :

 <sup>(</sup>١) ما يبلغنا ، أى ما يصل إلينا . وفي اللسان : وحطب فلان بفلان : سعى به ١ . ل :
 ٤ خطتك فينا ٤ . فيما عدا ل : « من خطبك علينا » والصواب ما أثبت من هـ .

 <sup>(</sup>٢) الكهرة : الانتهار . والزبر : الزجر والمنع . وانظر للخلاف في رواية الرجز الحيوان (٤ :
 ٢٧٤ / ٥ : ٣٣ ) والمخصص (٢ : ١٣٤ ) .

\* وحَسْبُكَ داءً أن تُصحَّ وتَسْلما (١) \*

ولعل حُميداً أن يكون أخذَه عن النَّمر بن تولب ، فإنَّ النمر قال (٢) : يُحبُّ الفتَى طُولَ السَّلامةِ والغِنى فكيفَ تَرَى طُولَ السَّلامةِ يَفعلُ (٣) وقال أبو العتاهية :

\* أَسْرَعَ في نقصِ امرى عَمامُه (٤) \*

ذهب إلى كلام الأوّل: « كُلُّ ما أقام شَخَص ، وكلُّ ما ازداد نقَص ، ولو كان النّاسُ يمُيتهم الدّاء ، إذاً لأعاشهم الدّواء (٥) » .

وقال الثانى من الرُّواة الثلاثة : [ بل <sup>(٦)</sup> ] قولُ أبى خِراشِ الهُذَلَى <sup>(٧)</sup>: \* نُوكُّلُ بالأَدْنَى وإنْ جَلَّ ما يَمِضي <sup>(٨)</sup> \*

> وقال الثالث من الرُّواة : بل قولُ أبى ذُوَيبِ الهُذَلِّي : « وإذا تُردُّ إلى قليلِ تقنَعُ (٩) «

10

40

<sup>(</sup>١) صدره كما في ديوان حميد ٧ والحيوان (٦: ٣٠٥):

ه أرى بصرى قد رابني بعد صحة ،

<sup>(</sup>٢) بدل هذه العبارة فيما عدا ل: ﴿ قال النمر ، فقط .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ( ٦ : ٥٠٣ ) والأغاني ( ١٩ : ١٥٩ ) والمعمرين ٦٣ .

 <sup>(</sup>٤) ما عدا هـ : ٥ نقض ، بالضاد المعجمة ، وكذا ورد في الحيوان ( ٦ : ٢٠٥ ) لكن في الحيوان ( ٣ : ٤٧٩ ) وعيون الأخبار ( ٢ : ٣٢٢ ) : « نقص ، ، وهو الأمثل .

<sup>(</sup>٥) انظر الحيوان (٦: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) هذه مما عدا ل .

 <sup>(</sup>٧) أبو خواش الهذلى : هو خويلد بن مرة ، مخضرم أدرك زمان عمر بن الخطاب وهاجر إليه ،
 وغزا مع المسلمين ، ومات فى زمان عمر . الإصابة ٢٤١ والأغانى ( ٢١ : ٣٨ – ٤٨ ) والحنزانة ( ١ :
 ١١٢ ) والشعراء لابن قتيبة .

 <sup>(</sup>٨) عجز بيت من مَرْثيَةٍ له رواها أبو تمام في الحماسة (١: ٣٢٦) يرثى بها أخاه عروة بن مرة الشاعر الهذلي ، أحد إخوته الشعراء العشرة . وصدره :

على أنها تعفو الكلام وإنما ...

والقصيدة بمامها في نسخة الشنقيطي من ديوان الهذليين .

 <sup>(</sup>٩) من مرثيته المشهورة ، في أول ديوانه والمفضليات ( ٢ : ٢٢١ - ٢٢٩ ).وصدره :
 ه والنفس راغبة إذا رغبتها ه

۲.

فقال قائل: هذا من مفاخر هُذيل: أن يكون ثلاثةٌ من الرُّواة لم يصيبوا ف جميع أشعار العرب إلا ثلاثة أنصافٍ ، اثنان منها لهذيل وحدها. فقيل لهذا القائل: إنما كان الشرط أن يأتوا بثلاثةٍ أنصافٍ مستغنياتٍ بأنفسها ، والنِّصف الذي لأبي ذؤيبٍ لا يَستغنى بنفسه ، ولا يَفْهم السامعُ معنى هذا النَّصفِ حتَّى يكون موصولاً بالنِّصف الأول ؟ [ لأنّك إذا أنشدت رجلاً لم يسمَع بالنِّصف الأول ؟ [ لأنّك إذا أنشدت رجلاً لم يسمَع بالنِّصف الأول (١) ] وسمِع:

## \* وإذا تُرَدُّ إلى قليلٍ تَقْنَعُ \*

قال : مَن هذه التي تُرَدُّ إلى قليلِ فتقنع . وليس المُضمَّن (٢) كالمطلق وليس هذا النَّصف مما رواه هذا العالم ، وإنما الرَّواية قولُه :

\* والدَّهر ليس بمعتب مَن يجزعُ (٣) \*

\* \* \*

وممَّا مَدحوا به الإيجازَ والكلامَ الذي هو كالوحى والإشارة ، قولُ أبي ١٠ دؤاد بن حَرِيز الإيادِيِّ (٤) :

يرمُونَ بالخُطَب الطُّوالِ وتارةً وَحْيَى المَلَاحظ خِيفَةَ الرُّقَباءِ

فمَدَح كما ترى الإطالةَ في موضعها ، والحذفَ في موضعه .

ومما يدل على شَغَفهم وكَلَفهم ، وشِدّة حبِّهم للفَهْم والإِفهام ، قولُ الأَسدى في صفة كلام رجل نَعَت له موضعاً من تلك السباسِب التي لا أمارة ١٥ فيها ، بأقل اللَّفظ وأوجزه ، فوصَف إيجاز الناعت ، وسرعة فهم المنعوت له ، فقال :

<sup>(</sup>١) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>٢) ل : ( المضمر ، .

<sup>(</sup>٣) هو عجز مطلع مرثيته . وصدره :

ه أمن المنون وربيها تتوجع .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ﴿ بن جرير الإيادي ﴾ . وانظر ما سبق في ٤٢ ، ٤٤ .

بضَرَبِهَ نَعْتِ لَم تُعَدَّ غير أَننى عَقُولٌ لأَوصاف الرِّجال ذَكورُها (١) وهذا كقولهم لابن عبّاس: أنَّى لك هذا العلم؟ قال: « قلبٌ عَقُولٌ ، ولسانٌ سؤول (٢) » .

وقال الرّاجز <sup>(٣)</sup> .

ومَهْمَهَين قَذَفَين مَرْتَيْن (1) خُبتُهما بالنَّعْتِ لا بالنَّعتيْن (٥)

ظَهراهما مِثْلُ ظُهورِ التُّرْسَيْنُ (٦) قطعته بالأُمُّ لا بالسَّمتَيْنُ (٧)

\* \* \*

وقالوا في التحذير من مِيسم الشّعر ، ومن شدّة وقّع اللسان ، ومن بقاء أثره على الممدوح والمهجو ، قال امرؤ القيس بن حُجر :

ولو عن نَشَا غَيرِهِ جاءني وجُرْحُ اللِّسان كجرح اليدِ (٨)

وقال طرَفة بن العَبْد :

بحُسَام سَيْفِكَ أو لسافِكَ والكَ لِيمُ الأصيل كأرغب الكَلْمِ (٩)

<sup>(</sup>١) ل فقط : و بغت ، تحريف . على أنه قد كتب في هامشها و خ : نعت ، .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من الكلام على الخلاف في نسبة هذا القول ص ٨٤ - ٨٥.

۱۵ (۳) هو خطام المجاشعی ، أو همیان بن قحافة . انظر الحزانة ( ۳ : ۳۷۲ – ۳۷۳ ) ، وکتاب
 سیبویه ( ۱ : ۲۰۲۱ : ۲۰۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) المهمه: القفر المخوف. والقذف، بالتحريك: البعيد. فيما عدا ل: ( فدفدين ) . وقد نبه العيني على هذه الرواية. والمرت، بالفتح: التي لا ماء فيها ولا نبات.

 <sup>(</sup>٥) وصف نفسه بالحذق والمهارة . والعرب يفخرون بمعرفة الطرق .

 <sup>(</sup>٦) يستشهد به النحويون على الجمع بين لغتى الثنية والجمع فى المضاف إلى المثنى إذا كان
 بعض ما أضيف إليه . وهذا البيت وما بعده فى ل فقط .

<sup>(</sup>٧) الرواية المعروفة : ( بالسمت لا بالسمتين ) .

 <sup>(</sup>٨) النثا، بتقديم النون: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيىء. وبعده في الديوان ١٨٦:
 لقلت من القول ما لا يزا ل يؤثر عنى يد المسند

٢٥ (٩) حسام السيف : طرفه الذي يضرب به . والكلم ، بفتح فكسر : جمع كلمة . أرغب : أوسع . والكلم : الجرح . ل و والكلم الرغيب ، صوابه في سائر النسخ وديوان طرفة ٦٦ .

لَحَيْثُ شَمَّاساً كَمَا تُلحَى العِصِي مِن نَفَرٍ كَلُّهُمُ نِكُسُّ دَنِي

مَخَابِطِ العِكْمِ مَوَاديعِ المَطِي (٣)

سَبًّا لو أَنَّ السبُّ يُدمِى لَدَمِى لَدَمِى مَحامِدِ الرَّذْل مشاتم السَّرِى (٢) مَتَارِكِ الرَّفِيقِ بالخَرْقِ النَّطِي (٤)

وأنشد محمّد بن زياد:

تُسهِّلُ مأوَى لَيلِها بالكَلا كِل (٥) وضَرب كأشداق الفِصَال الهَوادِل كصَدع الصَّفا فلَّقْتَه بالمَعاَوِل (٦)

تمنّى أبو العَفّاق عِندى هَجْمةً ولا عَقْلَ عندى غيرُ طعن نوافذٍ وسبّ يودُّ المرءُ لو ماتَ قبلَه

الهَجْمةُ: القِطعة من النُّوق فيها فَحْل. والكلكل: الصَّدر. والفِصال: جمع فَصيل، وهو ولد النَّاقة إذا فُصِل عَنها. والهوادل: العظام المَشافِر. والعقل المَا الدِّيةُ. والعاقلة: أهل القاتل الأدنوْن والأبعدُون. والصَّفا: جمع صفاةٍ وهي الصخرة. وقال طَرَفَة:

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن زياد ، المعروف بابن الأعرابي ، الكوفى ، كان راوية لأشعار القبائل ناسبا ، وأحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، أخذ عن المفضل والكسائى ، وأخذ عنه ثعلب وابن السكيت . ولد ليلة وفاة أبى حنيفة سنة ١٥٠ وتوفى سنة ٢٣١ . وفيات الأعيان وبغية الوعاة . انظر مثيل ١٥٥ البيت الأول فى اللسان ( قيض ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) القياس في مفود محامد ، محمد بالكسر ، وفي مفرد مشاتيم مشتام . ولم أجدهما في معجم .

 <sup>(</sup>٣) العكم ، بالكسر : العدل مادام فيه المتاع . والمخابط ، من الحبط وهو طلب المعروف . هـ :
 عنايط ، : يخيطون عكومهم . مواديع المطي ، أي مطيهم مودوعة لا يجهدونها .

 <sup>(</sup>٤) الخرق ، بالفتح : القفر ، والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح . والنطئ البعيد وهذا البيت لم يود ف ل .

<sup>(</sup>٥) أبو العفاق ، لعله أراد به الذئب ؛ لأنه يعفق ؛ أى يسرع في العدو . وفي الحيوان (٦:

٤١٣ ) وحواشي هـ عن نسخة : ٥ أبو اليقظان ، ،وهمي كنية للذئب أيضاً ؛ لأنه :

ينام بإحدى مقلتيه ويتقى بأخرى المنايا فهو يقظان نامم

ولم أجد هاتين الكنيتين فيما لدى من المراجع . وفي القاموس أن أبا اليقظان اسم للديك .

<sup>(</sup>٦) في الحيوان : و كوقع الهضاب صدعت بالمعاول ٥ .

رأيتُ القوافِي يَتْلَجن مَوَالجاً تضايَقُ عنها أَن تَوَلَّجها الإِبَرْ (١) وقال الأخطل:

حتَّى أَقَرُوا وهم مِنِّي على مَضَضٍ والقولُ ينفُذ ما لا تَنفُذُ الإِبَرُ (٢)

99

وقال العُمَاني :

إذْ هُنَّ فى الرَّيطِ وفى الموَادعِ تُرْمَى إليهنَّ كَبَدْرِ الزارعِ (٢) الرَّيط : الثياب ، واحدها رَيْطة ؛ والرَّيطة : كلَّ ملاءةٍ لم تكن لِفْقين . والحلّة لا تكون إلا توبين . والمَوَادع : الثِّياب التي تصون غيرَها ، واحدها مِيدعةً .

وقالوا: « الحرب أوَّلُها شكوَى ، وأُوسَطُها نَجْوَى ، وآخرُها بَلوَى » .

وكتب نصر بن سَيَّارٍ ، إلى ابن هبيرة (١) أيّامَ تحرّكَ أمرُ السّواد بخراسان (٥) :

أَرِي خَلَلَ الرَّمادِ وميضَ جَمْرٍ فيوشكُ أن يكون له اضطرام (٦)

فإِنَّ النارَ بالعُودين تُذْكَى وإِنَّ الحربَ أُوّلُها الكلام (٧)

فقلتُ من التعجُّب:ليتَ شِعرِي أَأْيَقَاظٌ أُمِّيَّةُ أَم نِيامُ (^)

<sup>(</sup>١) القوافي : القصائد . يتلجن ؛ يدخلن ، أصله يوتلجن من الولوج . والبيت في ديوان طرفة ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ديوان الأخطل ١٠٥ : ٩ حتى استكانوا وهم مني على مضض ٩ .

<sup>(</sup>۳) ه : ۱۱ مرمی ۱۱ .

<sup>(</sup>٤) كان نصر بن سيار عامل مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية على خراسان ، وكان ابن هبيرة - وهو يزيد بن عمر بن هبيرة - عامله على العراق وفى تاريخ الطبرى ( ٩٢ : ٩٦ ) أنه كتب بالشعر إلى مروان بن محمد . وانظر كتاب البغال ٢٧١ والعقد ( ٤ : ٢١ ، ٤٧٧ ) .

السواد : شعار العباسيين ، وأول من أظهر السواد أبو مسلم الخراساني ، داعي الدولة
 ۲۰ العباسية في خراسان .

 <sup>(</sup>٦) الطبرى: ٩ بين الرماد ٩ . ل : ٩ لها ضرام ٩ . وفي الطبرى : ٥ فأحج بأن يكون له ضرام ٩ أحج : أجدر . وانظر العقد (١: ٩٤ و ٤ : ٢١٠ ) وعيون الأخبار (١: ١٢٨ ) .
 (٧) فيما عدا ل : ٥ أولها كلام ٩ . الطبرى : ٥ مبدؤها الكلام ٩ .

<sup>(</sup>٨) ل : ﴿ أَقُولُ ﴾ .

١.

فإن كانُوا لِحِينِهِمُ نياماً فَقُلْ قوموا فقد طال المنام (١) وقال بعض المولَّدين :

إذا نلتُ العطيّة بَعْد مَطلٍ فلا كانت ، وإن كانت جَزيلهُ فستقياً للعطيَّة ثمّ سقياً إذا سَهُلت ، وإن كانت قليلهُ وللشُّعراءِ ألسنةٌ حِدادٌ على العَوْرات مُوفيةٌ دليلهُ ومِنْ عَقْل الكريم إذا اتّقاهُمْ ودارَاهُمْ مُداراةً جَميلهُ (٢) إذا وضعُوا مَكاويَهم عليهِ ، وإنْ كذَبوا، فليس لهنَّ حيلهُ (٣)

وقالوا : « مذاكرة الرِّجال تلقيحٌ لألبابها » .

ومما قالوا في صفة اللّسان قولُ الأسدى (٤) ، أنشدنيها ابنُ الأعرابي :

وأصبحتُ أعددتُ للنَّائبا تِ عِرضًا بريمًا وعَصْبا صقيلا (٥)

ووقعَ لِساَن كحدٌ السّنا نِ ورُمِحاً طويلَ القناةِ عَسُولًا (٦)

وقال الأعشى :

وأَدْفَع عن أعراضكم وأُعِيرِكم لساناً كمقِراض الخَفَاجيِّ مِلْحَبا (٧) [ المِلحَب: القاطع (٢) ].

 <sup>(</sup>۱) فيما عدا ل : « حان القيام » . وهذا البيت لم يروه الطبرى . وزاد الطبرى فى الخبر : ١٥
 « فكتب إليه : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فاحسم الثؤلول قبلك . فقال نصر : أما صاحبكم فقد أعلمتكم ألا نصر عنده » .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من ل .

<sup>(</sup>٣) المكاوى : جمع مكواة . أراد لواذع الهجاء . أي ليس لتلك المكاوى من حيلة وإن كانت كذبا .

 <sup>(</sup>٤) هو عبد قيس بن خفاف البرجمي . والبراجم من أسد بن ربيعة . انظر المفضليات ( ٢ : ٢٠)
 ١٨٦ ) حيث القصيدة ، والاشتقاق ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) العضب: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٦) العسول: المضطرب للينه.

 <sup>(</sup>٧) وكذا في الديوان ٩٠ . لكن فيما عدا ل : ( أدافع ) . وروى في ه : ( كمفراض )
 و د كمقراض ) . وفي حواشيها : ( المفراض : حديدة يقطع بها الحديد والفضة ) .

<sup>(</sup>٨) هذا الشرح ليس في ل .

الخفاجِيّ : رجُلُّ إسكاف منسوب إلى خفاجة (١).

وقال ابنُ هَرْمَة :

قل للذى ظَلَّ ذا لوئيْنِ يأكلنى لقد خَلوتَ بلحمٍ عادِم البَشَمِ (٢) إيّاك لا أُلْزِمَنْ لَحْيَيك من لُجُمى نِكُلا يُنَكِّل فَرّاصاً من اللَّجُمِ (٣) إنى امروَّ لاأصوغُ الحَلْى تَعْمَلُهُ كَفّاىَ ، لكنْ لسانى صائعُ الكَلِمِ

وقال الآخر :

إنَّى بغَيت الشِّعرَ وابتغانى حتَّى وجدتُ الشِّعر في مكانى \*

\* في عَيْبةٍ مِفتاحُها لِسَانِي \*

وأنشد:

ا إِنِّى وَإِنْ كَانَ رِدِائَى خَلَقا (٤) وَبَرْنَكَانِى سَمِلاً قد أَخْلَقَا (٥) \* قد جَعل الله لسانى مُطْلَقا \*

<sup>(</sup>١) هذا الشرح ساقط مما عدا ل. وفي شرح الديوان : « نسبة إلى خفاجة بن معاوية بن عقيل ١٠

<sup>(</sup>٢) ذكر أبو الفرج في الأغاني (٤:٦) من سبب هذا الشعر أن المسور بن عبد الملك

المخزومي كان يعيب شعر ابن هرمة ، وكان المسور هذا عالماً بالشعر والنسب ، فقال ابن هرمة فيه ما قال . عادم البشم ، أى لا يبشم من أكله ، وذلك لعجزه عن مضغه . ه : « عارم » . والعارم : الشديد لا يطاق . أى يبشم من طعمه ولا يطبق هضمه .

 <sup>(</sup>٣) النكل ، بالكسر : اللجام أو حديدته . فراصاً : قطاعاً ؛ الفرص : القطع .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ﴿ إِزَارِي ﴾ .والأبيات في اللسان ( برنك ) .

<sup>(</sup>٥) البرنكان ، كزعفران : قال ابن منظور : كساء من صوف له علمان . وفى القاموس : ه ويقال للكساء الأسود البركان والبركان - بتشديد الراء فيهما - والبرنكان كزعفران والبرنكاني ، . وفى المعرب ٢٩ : ه والبرنكان يقال كساء برنكاني ، وليس هو بعربي ، والجمع برانك ، وقد تكلمت به المعرب ، لكن فيه ٥٦ : ١ ابن دريد : والبرنكان بالفارسية وهو الكساء ، . على أن نص ابن دريد فى الجمهرة (٣٠ : ٣٠٨) : ه والبرنكان أيضاً ، كساء برنكاني . ليس بعربي ، . فالنص الأخير من المعرب

10

## بسم الله الرحمن الرحيم (١)

قال أبو عثان : والعثّابيّ حين زعم أنّ كلَّ مَن أفهمك حاجته فهو بليغٌ (٢) لم يَعْنِ أنّ كلَّ مَن أفهمنا مِنْ معاشر المُولَّدين والبلديِّين قَصْدَه ومعناه ، بالكلام الملحون ، والمعدول عن جهته ، والمصروف عن حقّه ، أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن قد فهمنا (٣) معنى كلام النّبطيّ الذي قيل له : لِمَ اسْتربتَ هذه الأتان ؟ قال : « أركبُها وتلد لي (٤) » . وقد علِمنا أنّ معناه كان صحيحاً .

وقد فهمنا قول الشيخ الفارسي حين قال لأهل مجلسه: « ما من شرّ من دَيْن » وأنّه قال حين قيل له : ولم ذاك يا أبا فلان ؟ قال : « مِن جرَّى يتعلَّقون (٥) » . وما نشكُّ أنه قد ذَهب مذهباً ، وأنّه كما قال .

وقد فهمنا (٦) معنى قول أبى الجَهِير الخراساني النخاس ، حين قال له الحجاج: أتبيع الدوابّ المَعِيبَةَ من جُنْد السلطان ؟ قال : « شريكاننا (٧) في هوازها ، وشريكاننا (٧) في مداينها . وكما تجيء نكون (٨)» . قال الحجاج : ما تقول ،

<sup>(</sup>١) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ١١٣ س ٩ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) جملة ( ونحن قد فهمنا ) ، ساقطة نما عدا ل .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق في ص ٧٤ س ٥ - ٧ . ل فقط : ﴿ وتولد لي ١ .

<sup>(</sup>٥) من جراهُ ، أى من أجله . وفي اللسان ( جرر ) : « وربما قالوا من جراك غير مشدد ، ومن جرائك بالمد من المعتل ، . وكتب إزاءها في التيمورية : « أى من أجل ، أراد من جرى الدائنين الذين يتعلقون بمدينهم » .

<sup>(</sup>٦) هاتان من ل ، هـ فقط .

 <sup>(</sup>٧) جمع لفظ ٩ شريك ٤ على الطريقة الفارسية بزيادة الألف والنون ، كما يقولون في جمع مَرد ،
 بمعنى رجل : مَردان . فيما عدا ل : ٩ شريكاتنا ٤ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل: ( تكون ) ، بالتاء .

ويلك! فقال بعضُ من قد كان اعتاد سماعَ الخَطَاءِ وكلامِ العُلوج بالعربيّةِ حتَّى .١٠ صار يفهمُ مثلَ ذلك: يقول: شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن، يبعثون إلينا بهذه الدّوابّ، فنحن نبيعُها على وُجوهها.

وقلت لخادم لى : فى أَى صناعةٍ أسلموا هذا الغلام ؟ قال : « فى أصحابِ سِنْدِ نِعال » يريد : فى أصحاب النّعال السّندية . وكذلك قولُ الكاتب المغلاق للكاتب الذى دُونَه : « اكتب لى قُل خَطَّين (١) وريحنى منه » .

فمن زعم أنَّ البلاغة أن يكون السامعُ يفهمُ معنى القائلِ ، جعل الفصاحة واللَّكنة ، والخطأ والصوابَ ، والإغلاق والإبانة ، والملحون والمعرب ، كله سواءً ، وكلّه بياناً . وكيف يكون ذلك كلّه بياناً ، ولولا طول مخالطة السامع للعجم وسماعِهِ للفاسد من الكلام ، لما عَرفه . ونحن لم نفهم عنه إلا للنَّقص الذي فينا . وأهلُ هذه اللَّغةِ وأربابُ هذا البيانِ لا يستدلُّون على معانى هؤلاء بكلامهم كا لا يعرفون رَطانة الرُّومي والصَّقلبي ، وإن كان هذا الاسم إنّما يستحقُّونه بأنًا نفهم عنهم كثيراً من حوائجهم . فنحن قد نفهم بحمُحمة الفرَس كثيراً من حاجاته ، ونفهم بضُغاء السَّنُور كثيراً من إراداته (٢) . وكذلك الكلبُ ، والحمار ، والصبيُّ الرّضيع .

وإنّما عنى العتّابي إفهامَكَ العربَ حاجتَك على مَجارى كلام العربِ الفُصَحاء. وأصحابُ هذه اللغة لا يفقهون قول القائل مِنّا: « مُكرهٌ أخاكَ لا بطل». و : « إذا عزَّ أخاك فُهنْ (٣) ». ومَن لم يفهم هذا لم يفهم قولَهم: ذهبتُ إلى أبو زيد، ورأيت أبي عمرو (٤). ومتى وجد النحويُّون أعرابيا يفهم هذا وأشباهه بَهْرَجُوه ولم

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : و حطين ، .

<sup>(</sup>٢) ب، هد: ( ارادته ) . وانظر الحيوان ( ٢ : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا المثل وسابقه على لغة من يعرب الأب والأخ إعراب المقصور مطلقاً .

<sup>(</sup>٤) هذا على الحكاية . انظر همع الهوامع ( ٣ : ١٥٤ ) .

يسمعوا منه (١) ؛ لأنّ ذلك يدلُّ على طول إقامته فى الدّار التى تُفسد اللَّغة وتنقُص البيان . لأنّ تلك اللَّغة إنّما انقادت واستوت ، واطّردت وتكاملت ، بالخصال التى اجتمعت لها فى تلك الجزيرة [ وفى تلك الجيرة (٢) ] ، ولفقد الخطاء من جميع الأمم .

ولقد كان بين زَيد بن كَثْوَةَ (٣) يومَ قدِم علينا البصرة ، وبينَه يوم مات ، وَلَقَد كَانَ بِينَ زَيد بن كَثْوَة (٣) يومَ قدِم علينا البصرة ، وبينَه يوم مات ، بُونٌ بعيد . على أنّه قد كان وضع منزلَه في آخر موضع الفصاحة وأوّلِ موضع العُجمة ، وكان لا ينفكُ من رواةٍ ومُذَاكِرين .

وزعم أصحابنا البَصريُّون عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال : لم أر قَروييَّنِ أفصحَ من الحسن والحجّاج ، وكان – زعموا – لا يبرِّئهما من اللّحن .

وزعم أبو العاصى أنه لم يَرَ قروياً قط لايلحن فى حديثه ، وفيما يجرى ، ١٠ بينه وبين الناس ، إلا ما تفقّده من أبى زيد النحوى ، ومن أبى سعيد المُعلّم . وقد رَوَى أصحابُنا أنّ رجلاً من البلديّين قال لأعرابي : «كيفَ أهْلِكُ » قالها بكسر اللام . قال الأعرابي : صَلْباً . لأنّه أجابه على فَهمه ، ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهله وعيالِه .

وسمعت ابن بَشيرٍ (٤) وقال له أبو المفضّل العنْبريّ (٥): إنى عَثَرت ١٥ البارحة بكتابٍ، وقد التقطته، وهو عندى، وقد ذكروا أنّ فيه شعرًا، فإنْ أردتَه

<sup>(</sup>١) ل : ( ولم يسمعوا كلامه ) .

<sup>(</sup>٢) هذه مما عدا ل.

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل: « يزيد بن كثوة » تحريف ، جاء على الصواب ، فى مواضع متعددة من الحيوان . وفى
 اللسان ( ٢٠ : ٧٩ ) : « الجوهرى : وكثوة ، بالفتح : اسم أم شاعر وهو زيد بن كثوة ، وهو القائل :
 ألا إن قومى لا تلط قدورهم ولكنما يوقدن بالعذرات »

<sup>(</sup>٤) هو على بن بشير ، كما سيأتي في (٢: ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) أبو المفضل العنبرى ، يبدو أنه أحد الأعراب الذين كانوا يردون إلى البصرة ويروى عنهم العلماء . ل : ﴿ أَبُو الفضل ﴾ .

وهبته لك . قال ابن بَشير (١) : أريده إن كان مقيَّداً . قال : والله ما أدرى أمقيَّدً هو أم مغْلول (٢) . ولو عرف التَّقييد لم يلتفت إلى روايته .

وحكى الكسائي أنّه قال لغلام بالبادية : من خَلَقْك ؟ وجزم القاف ، فلم يدر ما قال ، ولم يجِبْه ، فردَّ عليه السؤالَ فقال الغلام : لعلك تريد مَن خلقَك .

وكان بعضُ الأعراب إذا سمع رجلاً يقول نعم في الجواب ، قال : « نَعَمَّ وَشَاءٌ ؟ » ؛ لأنّ لغتَه نَعِمْ (٣) . وقيل لعُمر بن لجأ (٤) : قُل « إنّا من المجرمين منتقِمُون ﴾ .

وأنشد الكسائى كلاماً دار بينه وبين بعض فتيان البادية فقال : عَجَبٌ مَا عَجَبٌ أُعجبنى من غُلامٍ حَكَمِي أُصُلا (°) قلت هل أحسست ركبا نَزَلُوا حَضَناً ما دونَه قال هَلا (¹) قلت بيِّن ما هَلَا هل نزلوا قال حَوباً ثم ولّى عَجلا (۷) لستُ أدرى عندها ما قال لى أم قال لا تلك منه لغة تعجبنى زادت القلب خبالا خَبلا

\* \* \*

١٥) ل: « ابن يسير » .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ أَكَانَ مَقَيدًا أُو مَعْلُولًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) نعم ، بكسر العين : لغة في نعم . وبهما قرى<sup>9</sup>.

 <sup>(</sup>٤) هو عمر بن لجأ بن حدير ، شاعر راجز فصيح إسلامي ، وقعت المهاجاة بينه ويين جرير ،
 وكان جرير أسن منه ، وكان عارفا بمثالب القبائل . انظر الأغاني ( ١٩ : ٢٢ ) والنقائض ٤٨٧ – ٤٩١ ،
 ٩٠٧ والجمحي ١٥٠ – ١٥٣ والمرزباني ٤٧٨ والموشح ١٢٧ – ١٢٩ والشعراء .

<sup>(</sup>٥) حكمى : نسبة إلى الحكم بن سعد العشيق . أصلا ، أى وقت الأصيل ، وهو جمع الأصيل بمعنى العشى . وتقرأ أيضا : « أصلا ، ككرم . أصل : صار ذا أصل .

<sup>(</sup>٦) حضن ، بالتحريك : جبل بنجد .

 <sup>(</sup>٧) فى حواشى هـ: « هلا هنا بمعنى نعم ، كما أن أجل تكون بمعنى نعم ، فلم يفهم الكسائى معناها » .
 ٢٥ وفى هامش ل : « هلا معناه تحرك لتدركهم » . وحوب بالفتح : زجر للبعير ليمضى .

قال أبو الحسن: قال مولى زيادٍ: أهدَوا لنا هِمارَ وَهْش. قال: أَيَّ شَيءٍ تَقُولُ وِيْلَك ؟ قال: « أهدَوْا لنا أيراً » ، يريد: أهدَوْا لنا عَيرا. قال زياد: ويلَك ، الأُوِّلُ خَير (١) .

وقال الشَّاعر يذكر جاريةً له لكناء:

أَكثُرُ مَا أَسمَعُ منها بالسّحَرْ (٢) تذكيرُها الْأَنْثَى وتأنيثُ الذكرْ \* والسُّوأَةُ السّوآءُ في ذكر القَمَر \*

فزيادٌ قد فهم عن مولاه ، والشاعر قدفهم عن جاريته (٣) ولكنهما لم يفهما عنهمًا من جهة إفهامهما لهما ، ولكنهما لمّا طال مُقامهما في الموضع الذي يكثرُ فيه سماعُهما لهذا الضّرب ، صارا يفهمان هذا الضّرب من الكلام .

(١) سبق الحبر في ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ٥ في السحر ٤ . والرجز مضى في ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : « وصاحب الجارية قد فهم عن جاريته » .

### ذكر ما قالوا في مديح اللسان

# بالشعر الموزون واللفظ المنثور ، وما جاء في الأثر وصحّ به الخبر

قال الشاعر:

وأخبارُهم شَتَّى فَعُرْف ومُنكَرُ (١) ومختلفاً ما بينهم حين تُخْبُرُ مِن المرء ما لم تُبُلُ ما ليس يَظهرُ ومَعْقُولُه ، والجسم خَلْقُ مُصَوَّرُ يَزِينُ الفتي مخبُورة حين يُخبَرُ أُمرَّ مَذَاقُ العُود والعودُ أَخضرُ (٢)

أرى النَّاس في الأخلاق أهلَ تخلُّق قريباً تدانِيهم إذا ما رأيتَهم فلا تحمَدن الدهر ظاهِر صفحة فما المرء إلا الأصغران : لسانه وما الزَّين في ثوب تراه وإنّما فانْ طُرَّةً راقَتْك منه فرُبّما

وقال سُويد بنُ أبي كاهل (٣) في ذلك: تُنزِلُ الأعصمَ من رأس اليَفَعْ (٤)

وَدَعَتْنَى بِرُقاهِا إنها تُسْمِعُ الحُدَّاثَ قولاً حسناً

10

لو أرادُوا مِثلَه لم يُسْتَطَعْ (٥)

<sup>(</sup>١) التخلق : أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوى عليه . قال سالم بن وابصة : عليك بالقصد فيما أنت فاعله إن التخلق يأتي دونه الخلق

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : « راقتك منهم » . أمر : صار مُرا .

<sup>(</sup>٣) سويد بن أبي كاهل اليشكري ، نسبة إلى يشكر بن بكر بن وائل ، شاعر مخضرم عاش في الجاهلية دهرًا ، وعمر في الإسلام عمرًا طويلا : عاش إلى ما بعد سنة ٦٠ من الهجرة . الإصابة ٣٧١٦ والأغاني ( ١١ : ١٦٥ – ١٦٧ ) . وقصيدته هذه العينية مفضلية . انظر المفضليات ( ١ : ١٨٨ ) . وكانت العرب تسميها اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال ، كما في الإصابة .

<sup>(</sup>٤) جعل حديثها كالرقية في قوة أثرها . والأعصم : الوعل الذي في يديه بياض . واليفع واليفاع : ۲. المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٥) في المفضليات : « لو أرادوا غيره لم يستمع » .

كذُباب السَّيف ما مَسّ قَطَعْ (١) ولساناً صَنْرَفْنا صارما

وقال جريو:

ولَلسَّيْفُ أَشُوى وقعةً من لِسانيا (٢) وليس لِسَيفي في العظام بقِيَّةٌ وقال آخر:

ويبقى الدُّهرَ ما جَرَح اللِّسانُ (٣) وجُرحُ السَّيف تَدْمُلُه فيَبْرَا

وقال آخر:

إلى ابن عمك واذكُره بإحسان أبا ضبيعة لا تعجل بسيئية ليست بِخَرِّ ولا من حُرِّ كَتَّانِ (١) إمّا تَرَانِي وأثوابي مُقاربَةً عُلويَّةً ولساني غيرُ لَحَّانِ فإنّ في المجد هِمَّاتي وفي لُغتي

وفيما مدحوا به الأعرابيُّ إذا كان أديباً ، أنشدني ابنُ أبي كريمة ، أو ابنُ ١٠

كَرِيمة ، واسمه أسود (٥):

غُلامُ جَوارِ لا غلامُ حُرُوب ألا زعمَتْ عَفراءُ بالشَّام أنَّني وإنِّي لأَهْذِي بالأوانِس كالدُّمَي وإنِّي بأطراف القَنَا لَلَعوبُ (٦)

(١) لا رابطة بين هذا البيت وسابقيه ، فإن الأولين في التشبيب ، وفي الفخر ، وبينهما في القصيدة أكثر من ثمانين بيتاً . وقبل هذا البيت : 10

ورأى منى مقاما صادقا ثابت الموطن كتام الوجع

ذباب السيف : حده . وفي المفضليات وسائر النسخ : ( كحسام السيف ) ، وهو حده .

(٢) أي سيفي مع قوته ، هو أشوى وقعة من لساني ، أي لساني أشد منه فتكا . وأشوى من الشوى ، وهو إخطاء المقتل . فيما عدا ل : • ولا السيف ، صوابه ما أثبت من ل والديوان ٢٠٦ .

(٣) البيت في اللسان ( دمل ) . وفي هـ : ١ وجرح ، موضع ١ ويبقى ١ .

(٤) المقارب ، بكسر الراء : الرخيص ؛ أو الوسط بين الجيد والردى .

(٥) انظر ما سبق في ص ١٤٣ .

(٦) هذى به : ذكره في هذائه ، وهو الهذيان . فيما عدا ل ، ه : ١ لأهدى ، .

( ١٣ - البيان - أول )

وإنى على ما كان من عُنْجهُيَّتي وقال ابن هَرْمة <sup>(٢)</sup> .

لله دَرُّكَ مِن فتَّى فَجَعَت به هَشٍّ إذا نَزَلَ الوفودُ ببابهِ فإذا رأيت شقيقه وصديقه

وقال كعب بن سعد الغَنَوي (٣):

حبيب إلى الزُّوَّار غِشيان بَيْتِهِ إذا ما تراءاه الرِّجال تحفُّظُوا

وقال الحارثي :

وتعلَم أنِّي ماجد وتُروعُها وقال الآخر :

وإنَّ امرأً في النَّاسِ يُعطَى ظُلَامةً ٱلموتَ يَخْشَى أَثْكُلَ اللهُ أُمَّه ويَطْعَمُ مَا لَمْ يَنْدَفِعُ فَي مَرِيثِهِ

وإنَّ العقولَ فاعلمَنَّ أسنَّةٌ

ولُوثة أعرابيّتي الأديبُ (١)

يومَ البَقيعِ حوادتُ الأيّامِ سهلُ الحجاب مؤدَّبُ الخُدَّامِ لم تدر أيُّهما أخُو الأرحام

جميلُ المُحَيَّا شَبَّ وهو أديبُ فلم تُنْطِق العوراءُ وهو قريبُ (٤)

بَقَيَّةُ أعرابيَّةٍ في مُهاجِرٍ

ويمنَعُ نِصْفَ الحقِّ منه لراضِعُ (٥) أم العيشَ يرجو نَفْعَه وهو ضائعُ ويمسح أعْلَى بطنِهِ وهو جائعُ حِدَادُ النَّواحِي أرهفَتْها المواقِعُ (٦)

ويقولون : ﴿ كَأُنَّ لَسَانُهُ لِسَانُ ثُورٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) اللوثة ، بالفتح والضم : الحمقة . والأديب : ذو الأدب ، وهو الظرف .

<sup>(</sup>٢) الأبيات النالية نسبت في الحماسة ( ١ : ٣٣٤ ) إلى محمد بن يسير الخارجي .

<sup>(</sup>٣) كعب بن سعد الغنوي شاعر إسلامي ، الظاهر أنه تابعي . انظر المرزباني ٣٤١ والخزانة ٢٠ (٣: ٢٢١) وسمط اللآلي ٧٧١ والتيجان ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البيتان من قصيدة في الأصمعيات ٩٤ طبع المعارف . والعوراء : الكلمة القبيحة .

<sup>(</sup>٥) ل: ( وإن امرأ يعطى عليه ٤ . والنصف ، بالكسر : الإنصاف . وأنشد للفرزدق : ولكن نصفا لو سببت وسبنى بنو عبد شمس من مناف وهاشم

والراضع : اللئيم ؛ رضع : لؤم ، وزنا ومعنى .

<sup>(</sup>٦) المواقع: جمع ميقعة: وهي المسن الطويل.

وحدثَّنَى مَن سمِع أعرابياً يمدح رجلاً برِقّة اللسان فقال: «كانَ واللهِ لسائه أرقً من وَرَقةٍ ، وأليّنَ من سَرَقَة (١) » .

وقال النبى عَيْظِيَّة لحسّانَ بنِ ثابت : ما بَقِىَ من لسانك ؟ فأخرجَ لسائه حتَّى ضربَ بطرَفه أرنَبَته . ثمّ قال : « واللهِ ما يَسُرُّنى به مِقولٌ من معَدٍ ، واللهِ أن لو وضعتُه على حَجَرٍ (٢) لفلقه ، أو على شَعرٍ لَحَلَقه » .

قال : وسمعتُ أعرابيًّا يصف لسانَ رجلٍ ، فقال : « كان يَشُولُ بلسانه شَوَلانَ البَرُوق ، ويتخلّل به تخلّل الحيّة » . وأظنّ هذا الأعرابيُّ أبا الوجيه العُكليّ .

[ يشول : يرفع . البروق : الناقة إذا طلبت الفَحل فإنّها حينئذ ترفع ذنبها .

وإنّما سُمِّى شوّال شوّالاً لأنّ النُّوق شالت بأذنابها فيه . فإن قال قائل : قد يتفق أن يكون شوّال في وقتٍ لا تشول الناقة بذنبها فيه ، فلم بقى هذا الاسم عليه ، وقد ينتقل ماله لزم عنه ؟ قيل له : إنما جعل هذا الاسم له سمة حيث اتفّق أنّ شالت النُّوق بأذنابها فيه ، فبقى عليه كالسِّمة ، وكذلك رمضان إنما سمِّى لرَمَض الماء فيه وهو في شدّة الحرّ ، فبقى عليه في البرد . وكذلك ربيع ، إنّما سمىّ لرعيهم الرَّبيع فيه ، وإن كان قد يتّفق هذا الاسم في وقت البرد والحرّ (٢) ] .

قال : ووصَف أعرابيٌّ رجلاً فقال : أتيناه فأخرَجَ لسانَه كأنّه مِخراقُ الاعب (٤) .

٧.

<sup>(</sup>١) السرق ، بالتحريك : شقائق من جيد الحرير أو أبيضه ؛ معرب من الفارسية « سره » . انظر اللسان والمعرب ١٨٢ ، ومعجم استينجاس ٦٨٠ .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : و على صخر ٥ .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة جميعها ليست في ل .

<sup>(</sup>٤) المخراق : منديل أو نحوه يلوى فيضرب به ، أو يلف فيفزع به .

قال وقال العبّاس بن عبد المطلب للنبى عَلَيْكُ : يا رسول اللهِ ، فيم الجمَالُ ؟ قال : في اللّسان .

قال : وكان مجاشع بن دارم (١) خطيباً سَلِيطاً ، وكان نهشل (٢) بكيئاً مَنْزُوراً (٣) ، فلمّا خرَجَا مِن عند بعض الملوك عذّله مجاشعٌ في تركِهِ الكلامَ ، فقال له نهشل : إنّى والله لا أحسِنُ تكذابَك ولا تأثامك ، تشول بلسانك شوكان البَرُوق ، وتَخَلَّل تخلَّل الباقرة .

وقالوا: أعلى جميع الخَلْق مرتبةً الملائكة ، ثم الإنس ، ثم الجنّ . وإنما صار لهؤلاءِ المزيّةُ على جميع الخلق بالعقل ، وبالاستطاعة على التصرُّف ، وبالمنطق .

قال : وقال خالد بنُ صفوان : ما الإنسانُ لولا اللِّسانُ إلاّ صورةً مُمثّلةً ، ١٠ أو بهيمةٌ مهمَلةٌ .

قال : وقال رجلٌ لخالد بن صفوان : مالى إذا رأيتُكم تتذاكرون الأخبار وتتدارسون الآثار ، وتتناشدون الأشعار ، وقع على النَّوم ؟ قال : لأنّك حمار في مسلاخ إنسان (٤)

وقال صاحب المنطق : حدُّ الإنسانِ الحيُّ الناطق المُبين (٥) .

وقال الأعور الشُّنَّى (٦):

 <sup>(</sup>١) هو مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر . المعارف ٣٥ وكان غالب بن صعصعة والد الفرزدق سيد بني مجاشع . الاشتقاق ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) نهشل: أخو مجاشع. المعارف ٣٧ والاشتقاق ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) المنزور : القليل الكلام ، لا يتكلم حتى ينزر ، أي يلح عليه .

<sup>(</sup>٤) المسلاخ : الجلد .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق في ص ٧٧ ص ٥ .

 <sup>(</sup>٦) الأعور الشنى ، هو بشر بن منقذ ، أحد بنى شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن الأعور الشنى أن جديلة بن أسد . قال صاحب المؤتلف ٣٨ : « شاعر خبيث ، وكان مع على رضى الله عنه يوم الجمل ، والبيتان التاليان ليسا له ، بل هما لزهير فى معلقته .

وَكَائُنْ تَرَى مِن صامتٍ لك مُعجبِ زيادتُه أو نقصُه في التَّكَلُّم لسانُ الفتي نصفٌ ونصفٌ فؤادُه فلم يَبق إلّا صورةُ اللَّحمِ والدمِ

ولما دخل ضَمْرة بن ضَمْرة (1) ، على النَّعمان بن المنذر ، زَرَى عليه ، للذى رأى مِن دَمامته وقِصَره وقِلّته . فقال النُّعمان (1) : « تَسْمَعُ بالمُعَيْدى للذى رأى مِن دَمامته وقِصَره وقِلّته . فقال النُّعمان (1) : « تَسْمَعُ بالمُعَيْدى لا أَنْ تراه (٦) » . فقال : أبيتَ اللَّعنَ ! إنّ الرِّجالَ لا تُكال بالقُفْزان (٤) ، ولا تُوزَن بالميزان ، وليست بمُسوكٍ يُستَقَى بها ، وإنَّما المرء بأصغريه : بقلبه ولسانه ، إن صالَ صال بِجَنَانٍ ، وإن قال قال بَييان » .

واليمانِيَة تجعل هذا للصَّقْعب النهدى (°). فإن كان ذلك كذلك فقد أقرُّوا بأنَّ نهداً من مَعَدٍ .

وكان يقال : « عقلُ الرَّجُل مدفون تحتَ لسانه » .

صرمت إخاءَ شقة يوم غول وإخوته فلا حلت حلالي

وانظر الفاخر ٦٥ وأمالى الزجاجي ٢٠٠ واللسان ( معد ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>١) قال ابن درید فی الاشتقاق ١٤٩ فی ذکر رجال مجاشع: و ومن رجالهم ضمرة بن ضمرة ، وکان من رجال بنی تمیم فی الجاهلیة لسانا وبیانا ، وکان اسمه شق بن ضمرة فسماه بعض ملوك الحیرة ضمرة ٤ . وفی أمثال المیدانی (١١٠١) أن اسمه کان و شقة ٤ ، وهو الصواب إذ ورد فیه من الشعر :

<sup>(</sup>٢) فى أمثال الميدانى أن صاحب الخبر ، هو المنذر بن ماء السماء ، لا النعمان .

 <sup>(</sup>٣) المعیدی تصغیر رجل منسوب إلى معد . وكان الكسائی یری التشدید فی الدال . انظر
 اللسان ( معد ).ویروی : د لأن تسمع بالمعیدی خیر ، و : د أن تسمع ، .

<sup>(</sup>٤) القفزان : جمع قفيز ، وهو مكيال قدره ثمانية مكاكيك عند أهل العراق

<sup>(</sup>٥) من بنى نهد . قال ابن دريد فى الاشتقاق ٣٢٠ : ( ومن رجالهم الصقعب ، الوافد إلى النعمان . واسم الصقعب خيثم بن عمرو ، وكان سيد بنى نهذ قد أخذ مرباعهم دهرا ، وله حديث فى دخوله إلى النعمان . وقال قوم : بل اسمه البراء بن عمرو » .

### وباب آخر في ذكر اللسان

أبو الحسن: قال: قال الحسن: « لِسان العاقل مِن وراء قلبِه ، فإذا أراد الكلامَ تفكّر ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه سكَت. وقَلْبُ الجاهل من وراء لسانِه ، فإنْ همّ بالكلام تكلّم به له أو عليه ».

قال أبو عبيدة: قال أبو الوجيه: حدَّثنى الفرزدق قال: كُنَّا في ضيافة معاوية بن أبي سفيان ، ومعنا كعب بن جُعَيْل التَّغلبيُّ ، فقال له يزيد: إنّ [ ابن حَسّان – يريد (١) ] عبد الرحمن بن حسّان – قد فَضَحَنا! فاهمجُ الأنصار . قال:أرادي أنت إلى الإشراك بعد الإيمان (٢) ، لا أهمجُو قوماً نَصَرُوا رسول الله عَلِيْ ، ولكننِّى أدلَّك على غلام مِنّا نَصراني كأن لسائه لسان رسول الله عَلِيْ ، ولكننِّى أدلَّك على غلام مِنّا نَصراني كأن لسائه لسان ثور . يعنى الأخطل .

وقال سَعْدُ بنُ أَبِي وقَاصٍ ، لَعُمَر ابنِه (٣) حين نَطَقَ مع القوم فبذَّهُم ، وقد كانوا كلَّموه في الرِّضا عنه . قال : هذا الذي أغضبَني عليه ، أنَّى سمعت رسول الله عَلَيْتُهُم ، كما تَلْحَس الرُّضَ البقرةُ بلسانها » .

قال: وقال معاوية لعمرو بن العاصبى: « يا عمر ، إنَّ أهل العراق قد أَكْرَهُوا علياً على أبى موسى ، وأنا وأهلُ الشّام رَاضُونَ بك ، وقد ضُمَّ إليكَ رجلٌ طويلُ اللّسان ، قصير الرَّأى ، فأجِد الحرَّ ، وطبّق المَفْصِل ، ولا تُلْقَه ٧ برأيكَ كُلّه » .

<sup>(</sup>۱) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و الإسلام . .

<sup>(</sup>٣) عمر بن سعد بن أبى وقاص ، تابعى ثقة ، وهو الذى قتل الحسين ، ولد فى عصر النبى عَلَيْهِ وقتل سنة ٦٧ . انظر تهذيب التهذيب .

والعجَب من قول ابن الزَّبِير للأعراب: « سلاحُكم رَثُّ ، وحديثكم غَثٌ . وكيف يكون هذا وقد ذَكَرُوا أنّه كان مِن أحسن النّاس حديثاً ، وأن أبا نَضرَة (١) وعُبيد الله بن أبى بَكرة (٢) إنّما كانا يحكيانه . فلا أدرِى إلاَّ أن يكون حُسْن حديثه هو الذي ألقى الحسد بينه وبين كلِّ حَسَنِ الحديث .

وقد ذكرُوا أنّ خالدَ بن صفوانَ تكلَّم في بعض الأمر ، فأجابه رجلٌ من أهل المدينة بكلامٍ لم يظنَّ خالدٌ أنَّ ذلك الكلامَ كان عنده ، فلما طال بهما المجلسُ كأنَّ خالداً (٣) عرَّض له ببعضِ الأمر ، فقال المدنى : « يا أبا صفوان ، مالى مِن ذنبِ إلا اتَّفاق الصناعتين » . ذكر ذلك الأصمعي .

قال فَضّالٌ الأزرق: قال رجلٌ من بنى مِنْقر: تكلَّم خالد بن صفوان فى صُلْح بكلام لم يسمع النّاس قبلَه مِثْلَه ، فإذا أعرابيٌّ فى بَتٍ (٤) ، ما فى رجليه حذاء ، فأجابه بكلام ودِدتُ والله أنى كنت مُتُّ وأنَّ ذلك لم يكُنْ ، فلمّا رأى خالدٌ ما نَزَل بى قال : يا أخا مِنقر ، كيف نُجاريهِمْ وإنَّما فكيم ، وكيف نُسابقُهم وإنما نجرى على ماسبق إلينا من أعراقِهم ؛ فليُفْرخ روعُكَ فإنّه من مُقاعِس ، ومُقاعِس لك . فقلت : يا أبا صفوان ، والله ما ألومُك على الأولى ، ولا أدعُ حَمْدَك على الأَخْرى .

<sup>(</sup>۱) أبو نضرة ، هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدى . تابعى روى عن على وأبى موسى الأشعرى وأبى هبرية وابن عباس وغيرهم ، وروى عنه قتادة وسعيد بن أبى عَروبة ، وكان من فصحاء الناس . توفى سنة ١٠٩ . تهذيب التهذيب . وقطعة بضم ففتح كما فى التقريب .

<sup>(</sup>٢) أبو بكرة ، اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة ، أسلم ومات فى خلافة عمر ، وكان تدلى إلى النبى ﷺ من حصن الطائف ببكرة ، فاشتهر بأبى بكرة . الإصابة ٨٩٩٤ . وقد توفى عن أربعين ولدا من بين ذكر وأنثى ، أعقب فيهم سبعة : عبد الله ، وعبيد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد العزيز ، ومسلم ، ورواد ، وعتبة . فكان عبيد الله من أجمل الناس وأشجعهم . ولاه الحجاج سجستان سنة ٨٧ فغزا بلاد العدو فهلك هناك في مجاعة المعارف ١٢٥ – ١٢٦ . ب : ١ بن أبى بكر » تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت العبارة مضبوطة فى ل ، هـ : وفى سائر النسخ : « كان خالد عرض » .

<sup>(</sup>٤) البت ، بالفتح : كساء غليظ مربع .

قال أبو اليقظان : قال عمر بن عبدِ العزيز : « مَا كُلَّمني رجلٌ من بني أُسدٍ إلا تمنَّيت أن يُمدّ له في حُجَّتِهِ حتَّى يكثُر كلامه فأسمعَه » .

وقال يونُسُ بنُ حبيبٍ (١): ليس في بني أسدٍ إلا خطيبٌ ، أو شاعر ، أو قائف ، أو زاجر ، أو كاهن ، أو فارس . قال : وليس في هذيل إلاَّ شاعرٌ أو رامٍ ، أو شديدُ العَدُو .

التَّرجُمان بن هُرَيْم بن عدى بن أبي طَحْمَة (٢) قال : دُعى رَفَبة بنُ مَصْقَلة ، أو كَرِب بن رقبة (٦) إلى مجلس ليتكلّم فيه ، فرأى مكانَ أعرابي في شَمْلَةٍ (٤) ، فأنكر موضعه ، فسأل الذي عن يمينه عنه فخبره أنه الذي أعدُّوه لجوابه ، فنهض مسرعاً لا يَلْوِي على شيءٍ ؛ كراهة أن يُجمع بين الدِّيباجتين فيتَّضع عند الجميع .

وقال خَلَاد بن يَزِيد : لم يكن أحد بعد أبى نَضرة أحسنَ حديثاً من سَلْم بن قُتيبة (٥) . قال : وكان يزيد بن عمر بن هُبيرة يقول : احذِفوا الحديث كما يحذِفُه سَلْم بن قتيبة .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى ، إمام نحاة البصرة فى عصره . أخذ عن أبى عمرو بن العلاء ، وأخذ عنه سيبويه وروى عنه فى كتابه . وعنه أخذ الكسائى والفراء وأبو عبيدة وأبو زيد . ولد سنة ۸۰ ومات سنة ۱۸۲ . معجم الأدباء وابن خلكان .

<sup>(</sup>٢) الترجمان بن هريم ، قال ابن قتيبة في المعارف ١٨٤ : إنه كان على الأهواز ، وعلى بنى حنظلة في فتنة ابن سهل . وأبوه هريم بن أبي طحمة كان شجاعا كيسا ، وكان مع المهلب في قتال الأزارقة ، ومع عدى بن أرطاة في قتال يزيد بن المهلب ، وكبر هريم فحول اسمه في أعوان الديوان ليرفع عنه الغزو ، فقيل له : إنك لا تحسن أن تكتب ! فقال : إلا أكتب فإني أمحو الصحف ! وفي القاموس : « وأبو طحمة عدى بن حارثة من الشرفاء » .

 <sup>(</sup>٣) ل: ( كوز بن رقبة ) . وفي المعارف ١٧٧ من يسمى ( كرب بن مصقلة بن رقبة ) ، وأنه
 كان خطيباً ، وله خطبة يقال لها العجوز .

<sup>(</sup>٤) الشملة ، بالفتح : كساء دون القطيفة يشتمل به .

<sup>(</sup>٥) سلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين الباهلي ، كان أبوه والى خراسان أيام الحجاج . ٢٥ وأما سلم فوليها أيام هشام بن عبد الملك ، وولاه المنصور البصرة ، روى عنه الأصمعى ، وخلاد بن يزيد الأرقط ، وأبو عاصم النبيل وغيرهم . مات سنة ١٥٩ وصلى عليه المهدى . تهذيب التهذيب وجمهرة ابن حزم ٢٤٦ . ماعدا ل ، هد : « مسلم بن قتيبة » تحريف .

ويزعمون أنَّهم لم يَرَوْا محدِّنا قطُّ صاحبَ آثارِ كان أَجودَ حَذْفاً وأحسَن اختصاراً للحديث من سفيانَ بن عُيينة (١) . سألوه مَرَّةً عن قول طاوُسِ (١) في ذكاة الجراد ، فقال : ابنه عنه (٣) : « ذكاتُه صَيْدُه (٤) » .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أنى عمران الهلالى الكوفى ، وكان محدثا كثير الرواية ثقة .
 توفى سنة ١٩٧ . تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة ( ٢ : ١٣٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو طاوس بن كيسان اليحانى الجندى ، وقيل اسمه ذكوان ، وطاوس لقب له ، مولى من أبناء الفرس . روى عن العبادلة الأربعة ، وألى هريرة وعائشة ، وروى عنه ابنه عبد الملك وعمرو بن دينار وغيرهم .
 وكان من عباد أهل اليمن وسادات التابعين توفى سنة ١٠٦ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ٢ : ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) يوپد و حدثنى ابن طاوس عن طاوس ، وابنه الذى يعنيه هو عبد الله بن طاوس ، روى عن ١٠ أبيه وعطاء ووهب بن منبه وغيرهم ، وروى عنه ابناه : طاوس ومحمد ، وعمرو بن دينار ، والسفيانان . توفى سنة ١٩٣٢ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ﴿ أَخَاهُ ﴾ . والمراد بالذكاة : الذبح ، ومثلها الذكا والتذكية فيما عدا ل ، هـ : ﴿ زكاة ، و ﴿ زكاته ﴾ بالزاى ، تحريف . والخبر في عيون الأخبار (٢١٠ : ٢١٠) .

#### وباب آخر

وكانوا يَمدحون شِدِّةَ العَارضة ، وقوةَ المُنَّة ، وظهورَ الحُجَّة ، وَبَاتَ الجَنَانِ ، وكانوَ الرُّيق ، والعلُوَّ على الخصْم ؛ ويَهْجُون بخلافِ ذلك . قال الشّاعر : طَباقاء لم يشهد خصوماً ولم يَعِش حميداً ولم يشهد حِلَالاً ولا عِطْرا (١) وقال أبو زُبيد الطائي :

وخطيب إذا تمعَّرَت الأو جُهُ يوماً في مَأْقِطٍ مَشهودِ (٢) طَباقاء ، يقال للبعير إذا لم يُحْسِن الضِّراب : جَملٌ عَياياء ، وجمل طَبَاقاء وهو هاهنا للرَّجُل الذي لا يتجه للحجّة . الحِلَال : الجماعات ؛ ويقال حيَّ حِلَالٌ اذا كانوا متجاوِرِين مقيمين (٢) . والعِطرُ هُنا : العُرْسُ (٤) . المأقِط : الموضع

١٠ الضيّق ، والمأقِط : الموضع الذي يُقتَتَل فيه . وقال نافعُ بن حليفةَ الغَنوى : وَحَصْمِ لَدَى بابِ الأمير كأنهم قُرُومٌ فَشَا فِيها الزَّوائرُ والهَدْرُ دَلَقْتُ لهم دُونَ المُنَى بملمّةٍ من الدُّر في أعقاب جَوْهَرِها شَدَرُ (٥) إذا القومُ قالوا أَدْنِ منها وجدتُها مُطَبَّقةً يهماءَ ليس لها خَصْرُ .

القُرُوم: الجِمَالُ المصاعب. الزوائر: الذين يزئرون (١). والهَدْرُ: صوته عند هَيْجه، ويقال له الهَدِيرُ. دلفت، أي نهضتُ نهوضاً رُوَيدا. والدَّليف:

<sup>(</sup>١) أنشده في اللسان ( طبق ٨٣ ) . وقد سبق نظيره في ١١٠ س ٢ .

 <sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة طويلة في جمهرة أشعار العرب ١٣٨ – ١٤١ . تمعرت بالعين المهملة .
 تغيرت وعلتها صفرة .

<sup>(</sup>٣) حلال : جمع حلة ؛ بالكسر ، وهم القوم النزول وفيهم كثرة .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل ، ه : ١ الحرس ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) عنى بالملمة : القصيدة أو الخطبة .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل ، ه : ١ يزارون ١ وكلاهما صواب ، يقال زأر يزأر ويزثر .

٧.

المشى الرُّوَيْد (١) . قوله أَدْنِ منها ، أى قلَّلْها واختصِرْها . وجدتُها مُطَبَّقة ، أى قد طَبَّقتهم بالحُجَّة . واليَهماء : الأرض التي لا يُهتدَى فيها لطِريق . ويهماء هاهنا ، يعنى التي لا يُهتدَى إليها ويضل الخصومُ عِندَها ؛ [ والأيهمُ من الرجال : الحائر الذي لا يهتدى لشيء . وأرض يهماء ، إذا لم يكن فيها علامة (٢) ] .

وقال الأسْلَعُ بن قِصافِ الطُّهَوِيّ (٣):

فِداءٌ لقومى كُلُّ معشَرِ جارِمِ طريدِ ومَخْدُولِ بَمَا جَرَّ مُسْلَمِ (٤) هُمُ أَفْحَمُوا الخَصْمِ الذي يستقيدُني وهم فَصَموا حِجلْي وهم حقَنُوا دمى (٥) بأيد يُفَرِّجُن المَضِيقَ وأَلْسُنِ سِلاطٍ وجمع ذِي زُهاءٍ عَرَمْرَمِ إِذَا شِئْتَ لَم تَعْدَمُ لدى الباب منهم جميلَ المُحَيًّا واضحاً غيرَ تَواْم

الزَّهاء: الكَثرة ، هاهنا . والعرمْرَم من العَرامة ، وهي الشَّراسة والشَّدَة (٦). ١٠ التَّوْأَمان : الأَخوانِ المولودانِ في بطن .

وقال التميميُّ في ذلك :

أما رأيت الألسُنَ السلاطاَ إن النَّدَى حيث ترى الضَّغاطا (٧) \* والجاهَ والإقدامَ والنَّشَاطاَ \*

<sup>(</sup>١) بدل هذه العبارة فيما عدا ل : و دلفت : دنوت ٥ .

<sup>(</sup>٢) هذه عما عدا ل .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : و الأسلع بن قطاف ، . صوابه من المؤتلف ٤٤ ونوادر ألى زيد ١٩٩ .
 وقصاف ، ككتاب ، من أسمائهم .

<sup>(</sup>٤) جر ، أي جني جناية . والمسلّم : الذي أسلمه قومه .

 <sup>(</sup>٥) يستقيده : يطلب القود منه . فصموا : كسروا . فيما عدا ل : ٥ قصموا ٢ بالقاف .
 وحجلا القيد : حلقتاه .

<sup>(</sup>٦) في اللسان : ٥ وجيش عرمرم : كثير ، وقيل هو الكثير من كل شيء . والعرمرم : الشديد ، .

 <sup>(</sup>٧) الندى : الكرم . الضغاط ، بالكسر : الزحام ، وهو من القلب ، اراد : إن الزحام حيث ترى الكرم . والبيت رواه الجاحظ في البخلاء ٢٠٣ والحيوان ( ٥ : ٤٤٥ ) .

ذهب في البيت الأخير إلى قول الشاعر (١):

يسقط الطير حيث ينتثر الحد بُ وتُعْشَى مَنازلُ الكرماءِ

وإلى قول الآخر :

يرفَضُّ عن بيت الفقير ضُيوفُه وترى الغِنَى يَهدِى لك الزُّوَّارَا وأنشدُوا في المعنى الأول:

وخطيبِ قوم قَدَّمُوه أَمامَهمْ ثقةً به مُتَخَمِّطٍ تَيّاجِ جاوِبْتُ خُطبتُ مُلَّحٌ بِملَاحِ (٢)

المتخمّط: المتكبّر مع غَضَب والتَّيّاح: المِتْيَحُ الذي يَعرِض في كلِّ شيء ويدخُل فيما لا يعنيه وقوله مملَّح بِملاح، أي متقبِّض كأنه مُلِّح من الملح وأنشد أيضاً:

أرقتُ لِضَوء بَرق في نَشَاصِ تلألاً في مُمَلَّاة غِصاصِ (٣)

النشاص: السّحَاب الأبيضُ المرتفع بعضه فوقَ بعض، وليس بمنبسط تلألاً ، التلألوُ : البَرْق (٤) في سُرعةٍ . مملّاة بالماء غِصاص: قد غُصَّت بالماء لواقِحَ دُلَّجِ بالماءِ سُحْمِ تمجُّ الغَيثَ من حَلَلِ الخَصاصِ

اللواقح: التي قد لقحتُ من الرِّيح . والدُّلَّح: الدانية الظاهرةُ المثقلة بالماء. مُحم : سود . والخصاص ، هاهنا : خَلَل السحاب (٥) .

 <sup>(</sup>١) هو بشار بن برد . والبيت في الحيوان ( ٥ : ٤٤٥ ) ، وهو من قصيدة يمدح فيها عقبة بن
 سَلم . وقبل البيت ، كما في الأغاني ( ٣ : ٤٣ ) :

إنما لذة الجواد ابن سلم في عطاء ومركب للقاء ليس يعطيك للرجاء ولا الخو في ولكن يلذ طعم العطاء

<sup>(</sup>٢) الملاح ، بالكسر : جمع ملح .

<sup>(</sup>٣) البيت مع تاليه في اللسان ( نشبص ) .

<sup>(</sup>٤) ل : ﴿ الظهور للبرق ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ورد هذا التفسير في ل بعد نهاية هذه الأبيات .

سَلِ الخطباءَ هل سَبَحُوا كسَبْحِي بحُورَ القَولِ أَو غَاصُوا مَغاصِي لساني بالنَّيْر وبالقَوافِــي وبالأسجاع أمهَرُ في الغِواصِ (١) [ النَّيْر : الكلام المنثور . القوافي : خواتم أبيات الشَّعر . الأسجاع : الكلام المزدوج على غير وزن (٢) ] .

مِن الحُوت الذي في لُجِّ بحرٍ مُجِيدِ الغَوْصِ في لُجَجِ المَعَاصِ لَعمرُكَ إِنَّني لَأَعِفُ نفسي وأستُر بالتكرُّم من خصاصي (٢) وأنشد لرجلٍ من بني ناشب بن سلامة بن سعد بن مالك بن ثعلبة: لنا قَمَرُ السَّماء وكلُّ نجيم يُضِيءُ لنا إذا القَمرانِ غارا (٤)

لنا قَمَرُ السَّماءِ وكلُّ نجمٍ يُضيىءُ لنا إذا القَمرانِ غارا (٤) ومَن يَفْخَر بغير ابنَىْ نِزارٍ فليس بأوَّل الخطباءِ جارا (٥)

وأنشد للأقرع (٦):

إِنِّى امرؤٌ لا أُقيلُ الخصْمَ عَثْرَتَهُ عندَ الأمير إذا ما خصمُه ظلعا يُنِير وَجْهِى إذا جَدَّ الخِصامُ بنا ووَجْهُ خَصمِى تراه الدّهرَ مُلْتَمَعا (٧) وأنشد:

تراه بنصرى فى الحفيظة واثقاً وإنْ صَدَّعنى العينُ منه وحاجبُه (^) وإن خَطَرتْ أيدى الكُماة وجدتنِي نَصُوراً إذا ما استيبَسَ الرِّيقَ عاصبُه

40

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا المصدر ، وفيه شذوذ تصريفي . وقد ذكر في القاموس : ﴿ الغياص ؟ .

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير مما عدا ل.

<sup>(</sup>٣) الخصاص هنا بمعنى الفقر وسوء الحالة والحاجة .

<sup>(</sup>٤) القمران : الشمس والقمر ، على التغليب .

<sup>(</sup>٥) ابنا نزار : ربيعة ومضر . فيما عدا ل : « أبى نزار » . جار : ظلم

 <sup>(</sup>٦) الأقرع القشيرى ، وهو الأشيم بن معاذ بن سنان ، وقيل هو معاذ بن كليب بن حزن . كان
 يناقض جعفر بن علبة الحارثي اللص ، وكان في أيام هشام بن عبد الملك . المرزباني ٣٨ .

 <sup>(</sup>٧) التمع لونه ، بالبناء للمفعول : ذهب وتغير . وفي هامش ل : « خ : منتقعا » يقال انتقع لونه بالبناء
 للمفعول : تغير .

<sup>(</sup>٨) البيتان لأشرس بن بشامة الحنظلي . انظر نوادر أبي زيد ٢٠ واللسان ( عصب ٩٨ ) .

عاصبه: يابسه، يعتصم به (١) حتَّى يُتمَّ كلامَه. الكماةُ: جمع كمى ؛ والكمى الرجل المتكمِّى الرجل المتكمِّى الرجل المتكمِّى الرجل المتكمِّى الرجل المتكمِّى الرجل المتكمِّم المتكمِّم المتكمِّم وذكر الريق والاعتصام به: هذا النَّناءُ وأجد أن أصاحبه وقد نُدَهُم ربنَ الطَّامِع الأما (٢)

هذا الثَّناءُ وأجدِر أن أصاحِبه وقد يُدَوِّم ريقَ الطَّامع الأملُ (٢) وقال الزُّير بن العوَّام ، وهو يُرقِّص عروة ابنه :

وقالت امرأة من بني أسد (٣):

أَلَّا بَكَر النَّاعِي بِخَيْرِ بني أَسَدْ بعمرو بنِ مسعودٍ وبالسَيِّدِ الصَّمَد (٤) فمن كَانَ يَعْيَا بالجوابِ فإنّه أبو معقل لا حَجْرَ عنه ولا صدَدْ أَثَارُوا بصَحراء النَّويِّة قَبِرَه وما كنتُ أَخْشَى أَن تَناءَى به البلَدُ [ تَناءى : تبعُد (٥)]. والثَّوية : موضعٌ بناحية الكوفة (١). ومن قال التُّويَّة فهى تصغير النَّويَّة .

وقال أوسُ بن حَجَرٍ في فَضَالَة بن كَلَدَة :

أبا دُلَيجَة مَنْ يُوصَى بأرمَلَةٍ أم مَنْ لأَشعثَ ذِى طِمرَيْنِ طِمْلالِ (٧)
 أم مَن يكون خطيبَ القوم إن حَفَلوا لَدَى المُلوك أُولى كَيدٍ وأقوالِ (٨)

<sup>(</sup>١) ل : ﴿ طالبه ليعتصب به ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ( ١ : ٣٢١ / ٣ : ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هي هند بنت معبد بن نضلة ، ترثي عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة . معجم البكري ٩٩٦ .

 <sup>(</sup>٤) رواه فى المخصص (١٧: ١٥٢): ١ بخيرى بنى أسد ١. وفى (٢٠١: ٣٠١) ذكر أن هذه
 الرواية الأخيرة هى رواية أبى عمرو. وهى رواية اللسان ( صمد ). وانظر شروح سقط الزند ١٧١٦.
 (٥) هذه مما عدا ل.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل: و موضع يقال له صحراء الثوية ، .

<sup>(</sup>٧) ديوان أوس بن حجر ٢٣ . وفي ل : ١ من توصى ٥ . وفيما عدا ل : ١ ذي هدمين ٥ .

<sup>(</sup>٨) هذا البيت لم يرو في الديوان .

۲.

و « هدمين (١) » ، وهما ثوبان خَلَقان (٢) . يقال ثوب أهدام ، إذا كان خَلَقاً . والطَّمْلَالُ : الفقير . وقال أيضاً فيه (٣) :

أُلُّهُ عَلَى حُسْنِ آلائِهِ على الجابِرِ الحيُّ والحاربِ (٤)

ورِقْبَتِهِ حَتَماتِ الملو كِ بينَ السُّرَادِقِ والحاجبِ (٥)

ويَكَفِي المَقَالَةَ أَهْلَ الدِّحا لِ غِيرَ مَعيبٍ ولا عائبِ (٦) ويَكَفِي المَقَالَةِ أَهْلَ الدِّحا لِ غِيرَ مَعيبٍ ولا عائبِ (٦) وقبته ، أي انتظاره إذنَ الملوك . وجعَله بين السُّرَادِق والحاجب لِيدُلُّ

على مكانته من الملوك (٧) . وأنشد أيضاً :

وخصم غضابٍ يُنْغِضُون رءوسَهم أولِي قَدَم في الشَّعْبِ صُهبٍ سِبَالُها (٨) ضَرَبْتُ لهم إبْطَ الشَّمال فأصبَحت يردُّ غواةً آخريـــن نكـــالها

إبْطُ الشمال ، يعنى الفؤاد ؛ لأنه لا يكون إلا في تلك الناحية (٩) . وقال ١٠ شُتَيم بن تُحويلدِ (١٠) :

وقلتُ لسَيِّدنا يا حليه مُ إنَّكُ لم تأسُ أَسُوا رفيقا (١١)

(١) أى ويروى : ١ ذى هدمين ١ .

(٣) فيما عدا ل : و وقال أيضا في فضالة بن كلدة ، .

(٤) وهذه الأبيات الثلاثة لم تروفى ديوان أوس . الحارب : المحارب ، أو الذي يحرب للغير ماله ، يسلبه .

(٥) الحتات ، لم أجدها إلا هنا ، فإن صحت كانت جمع حتمة ، مرة من الحتم بمعنى القضاء

وإيجابه . ثم وجدت في حواشي هـ : و حتمات الملوك : أقضيتهم التي لا ترد . والحاتم : القاضي ٥ .

(٦) الدحال : المراوغة والمخادعة . فيما عدا ل : و أهل الرحال ٥ .

· (٧) هـ : ١ من الملك ، .

(٨) يقال نغض رأسه ينغضه ، وأنغضه ينغضه : حركه . والصهب السبال ، كناية عن الأعداء .
 وصهبة السبال من خواص الروم . والصهبة : الشقرة والحمرة .

(٩) فيما عدا ل : ( لأنه يكون في تلك الناحية ) .

(١٠) هو شتيم بن حويلد ، أحد بنى غراب بن فزارة ، شاعر جاهلى ، وهو بهيئة التصغير ، كما في الخزانة (٤ : ١٦٤ ) .

(۱۱) الأبيات فى الحيوان ( ۳ : ۸۲ / ٥ : ۱۷٥ ) ومعجم المرزبانى ۳۹۲ . والأول منها فى الأضداد لابن الأنبارى ۲۲۰ والأخير فى المخصص ( ۲ : ۸۹ ) والميدانى ( ۱ : ۵۷ ) والإنصاف ۱۸۷ ، ۲۰۰ والحزانة ( ۲ : ۳۵۸ ) واللسان ( ۱۱ : ۳۸۲ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ( هدمين : ثوبين خلقين ١ .

أَعنْتَ عِدِياً على شأُوها تُعادِى فريقاً وتُبِقى فَريقا زحَرْتَ بها ليلةً كُلَّها فجِئْتَ بها مُؤْيِداً خَنْفَقيقا تأسُو: تُدَاوِى ، أَسْواً وأسمَى ، مصدران . والآسِي : الطّبيب . ومُؤيد : : داهية . خَنْفَقِيق : داهية أيضاً . الشَّأُو : الغَلْوَةُ لركض الفَرَس .

وأنشد لآدَمَ مَولَى بَلْعَنبر ، يقولها لابنه (١) :

يا بأبي أنتَ ويافَرقَ البِعَبْ (٢) عابأبي مُحصَيْكَ من مُحصَي وزُب (٣) أنت الحبيب وكذا قول المحبّ (٤) جَنَّبَكَ الله مَعاريضَ الوصَبْ حتى تُفِيدَ وتدُاوِي ذَا الجَرَبْ (٥) وذا الجُنونِ من سُعاَلٍ وكلَبْ والحُدْبَ حتَّى يستقيم ذو الحَدَبْ وتحمِلَ الشّاعِرَ في اليوم العَصِبْ والحُدْبَ حتَّى يستقيم ذو الحَدَبْ وتحمِلَ الشّاعِرَ في اليوم العَصِبْ عَلَى مَبَاهِيرَ كثيراتِ التّعَبْ (١) وإن أراد جَدِلٌ صَعْبٌ أَرِبْ عُصُومةً تثقب أوساطَ الرُّكِ (٧) أضْلَعْتَهُ من رَبِّ إلى رَبَّ عَلَى حتى تَرَى الأَبْصارَ أمثالَ الشُّهُبْ يُرْمَى بها أَشُوسُ ملحاح كَلِبْ حتى تَرَى الأَبْصارَ أمثالَ الشَّهُبْ يُرْمَى بها أَشُوسُ ملحاح كَلِبْ حتى تَرَى الأَبْصارَ أمثالَ الشَّهُبْ يَرْمَى بها أَشُوسُ ملحاح كَلِبْ حتى تَرَى الأَبْصارَ أمثالَ الشَّهُبْ يَرْمَى بها أَشُوسُ ملحاح كَلِبْ حتى تَرَى الأَبْصارَ أمثالَ الشَّهُبْ يَرْمَى بها أَشُوسُ ملحاح كَلِبْ

الوَصَبُ: المرض. والعَصِب: الشّديد. يقال يَوْمٌ عَصِبٌ وعصيبٌ وعَصَبْصَبُ، ١٥ إذا كان شديداً. مَبَاهير: مَتاعيب قد علاهم البُهْر. أُرِبٌ ، يقال رَجلٌ أريب

<sup>(</sup>۱) الرجز التالى أنشده ابن منظور في اللسان ( ۱۰ : ۱۰ – ۱۱ ) وذكر روايته عن الجاحظ في البيان والتبيين .

<sup>(</sup>٢) أى فوق قواك : « بأبي أنت » . ويروى : البيب » بالتسهيل .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، هـ : ١ خصيك ، . وفي اللسان : ١ خصياك ، .

٢) في اللسان: وفعل المحبه.

<sup>(</sup>٥) في حواشي ه : ٥ تفيد مالا ، عن نسخة .

 <sup>(</sup>٦) كذا جاءت الرواية ، وتفسيرها فيما بعد يقيدها . لكن في اللسان : ٥ على نهابير ٥ والنهابير : الأمور الشداد الصعبة ، واحدتها نهبورة .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل ، هد : « خصومة تنقب » . والبيت لم يرو في اللسان .

<sup>(</sup>٨) في اللسان: ﴿ مجرب الشكات ، .

۱۱۱ وأرب ، وله إرب ، إذا كان عاقلاً أديباً حازما . أظلعته (١) يقال ظَلَع الرّجل ، إذا خَمَع في مَشْيه . الرّبَبة : واحدة الرّب والرّببات ، وهي الدّرج . أي تُخرجه مِن شيء إلى شيء . والأشوس : الذي ينظر بمؤخِر عينه . مِلحاح : مُلح ، من الإلحاح على الشّيء . كَلِب ، أي الذي قد كَلِب . مِذَب ! أي يذبُ عن حريمه وعن نفسه .

وقالت ابنة وثيمة ، ترثي أباها وَثيمة بن عثمان : الماهب المال التي لا ي ذياً ي مركف ال

الواهب المال التِّسلَا دَ ندِّى ويكفينا العَظيمَهُ (٢) نَزَلَتْ مِعلِّحَةٌ عَظِمهُ ويكون مِدْرَهَنا إذا ء ولم تقَعْ في الأرض دِيمه واحْمَرٌ آفاق السمّا وتَعَــنُّر الآكالُ حـ تُّى كَانَ أَحْمَدَها الهَشِيمَهُ لا ثُلَّةٌ تُرُعَى ولا إبل ولا بقَرّ مُسيمَهُ ألفيت مأوى الأرا مِل والمَدَفِّعةِ اليتيمةُ ـد إذا تُفُوضِحَ في الخُصُومة والدافع الخصيم الأل د وفصل نحطبته الحكيمة بلسانِ لُقمانَ بن عا فُع والتجاذُب في الحُكومَةُ ألجمتَهُمْ بعد التدا

التَّلادُ (٣): القديم من المال. والطارف: المستفاد. والمِدْرَه: لسان القوم ١٥ المتكلِّم عنهم. مجلِّحةٌ ، أى داهية مصمِّمة. احمرَّ آفاقُ السَّماء، أى اشتدّ البرد وقَلَ المطرُ وكثُر القَحْط. ودِيمةٌ: واحدةُ الدِّيَمِ ، وهي الأمطار الدائمة مع سكون. تعذّر: تمنَّع. الآكال: جمع أكل، وهو مايؤكل. والهَشِيمَةُ: ما تَهشّم

<sup>(</sup>١) كذا جاءت بالظاء المعجمة في التفسير والشعر قبله . ورواية اللسان : ٩ أطلعته ١ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ لنا ويكفينا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وقع التفسير التالي فيما عدا ل ، هـ متخللا للأبيات .

40

من الشَّجَر ، أى وقع وتكسَّر (١) . الثلَّة : الضأن الكثيرة ، ولا يقال للمِعزى ثُلَّة ، ولكن حَيْلة (٢) ، فإذا اجتمعت الضَّأْن والمِعزى قيل لهما:ثُلَّة . مُسِيمة ، أى صارت فى السَّوْمِ ودخلت فيه ، والسَّوْمُ : الرعى . وسامَت تسوم ، أى رعت تَرْعَى . ومنه قول الله:﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (٣) ﴾ .

وكانت العربُ تُعظِّم شأْنَ لُقمانَ بنِ عادٍ الأكبرِ والأصغرِ لُقَيم بنِ ١١٤ لُقمان (٤) في النَّباهة والقَدْر ، وفي العلم والحُكْم ، وفي اللَّسان والحِلْم . وهذان غيرُ لقمانَ الحكيمِ المذكور في القرآن (٤) على ما يقوله المفسرون . ولارتفاع قَدْره وعِظَم شأنِه ، قال النَّمر بنُ تَولَب :

لُقَيمُ بنُ لُقُمانَ من أُخته فكان ابنَ أختٍ له وابنَما (°)

ليالِيَ حمِّقَ فاستَحصنَتْ عليه فغُرّ بها مُظلِّما (٦)

فَغُرَّ بها رَجُلٌ مُحْكِمٌ فجاءت به رجُلاً مُحْكِما (V)

وذلك أن أُحتَ لقمان قالت لامرأةِ لقمان : إنِّي امرأةٌ مُحْمِقَةٌ ، ولقمانُ رجُلٌ مُحْكِمٌ مُنْجِبٌ ، وأنا في ليلة طُهْري ، فَهَبي لي ليلتَك . ففعلَتْ فباتت

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ٩ ما يهشم من الشجر ، أي يكسر ٥ .

<sup>(</sup>٢) الحيلة ، بفتح الحاء وسكون الباء المثناة التحتية .

 <sup>(</sup>٣) بدل هذه العبارة الطويلة فيما عدا ل : ٥ الثلة : ما بين الست إلى العشر من الغنم .
 مسيمة : راعية ٥ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول: ﴿ ولقيم بن لقمان ﴾ وقد محيت الواو فى ب فقط. ولقمان بن عاد ، هذا هو المعمر صاحب حديث النسور . انظر أخبار عبيد بن شرية ٣٥٦ – ٣٦٧ ، ٢٠ والتيجان ٧٥ – ٧٨ والمعمرين ٣ - ٤ وثمار القلوب ٣٧٦ – ٣٧٧ والميداني (١: ٣٩٣ – ٣٩٣) .

 <sup>(</sup>٥) لقمان الحكيم المذكور في القرآن ، قيل كان عبداً حبشياً لرجل من بنى إسرائيل فأعتقه وأعطاه مالا ، وكان في زمن داود . وقيل كان حرا وكان اسمه لقمان بن باعورا ، وقيل هو ابن أخت أيوب أو ابن خالته . انظر المعارف ٢٥ وتفسير أبى حيان ( ٨ : ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) وكذا في الحيوان . وفي الأمثال : ه ليالي حمق فما استحقبت ٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان وحواشي هـ : ﴿ فَأَحْبِلُهَا رَجُلُ مُحَكُّم ﴾ وفي الأمثال : ﴿ فَأَحْبِلُهَا رَجُلُ نَابُه ﴾ .

في بيت امرأة لقمان ، فوقع عليها فأحبلَها بلُقَيمٍ ، فلذلك قال النّمر بن تولب ما قال .

والمرأة إذا ولدت الحَمْقَى فهى مُحْمِقَةٌ ، ولا يعلم ذلك حتى يَرَى ولَدُ زُوجِها من غيرها أكياساً .

وقالت امرأةً ذاتُ بنات :

وما أبالِي أَنْ أكونَ مُحمِقَه إذا رأيتُ خُصْيةً مُعلَّقَه (١)

وقال آخر :

أَزْرَى بسَعْيِكَ أَنْ كُنتَ امراً حَمِقاً مِن نسل ضاوِيَةِ الأعراق مِحماقِ

ضاوية الأعراق ، أى ضعيفة الأعراق نحيفتُها . يقال رجلٌ ضاو ، وفيه ضاويّة ، إذا كان نحيفاً قليلَ الجسم . وجاء فى الحديث : « اغتربُوا لا تُضُوُوا » . أى لا يتزوَّج الرَّجل القرابَة القريبة ، فيجيءَ ولدُه ضاويا . والفعل منه ضَوِى . . يَضْوَى ضَوِّى . والأعراقُ : الأصول . والمحماقُ : التي عادتها أن تلد الحَمْقَى .

ولُبغضِهم البناتِ قالت إحدى القوابل:

أيا سَحَابُ طَرِّق بخيْرِ <sup>(٢)</sup> وطَرِّقِي بخُصْيةٍ وأَيْرِ \* ولا تُريناً طَرَفَ البُظَيْرِ \*

وقال الآخر (٣) في إنجاب الأمهّات ، وهو يخاطب بني إخوته : عفاريتاً عَلَى وأخذَ مالى وعَجزاً عَن أُناسٍ آخرينا (٤)

<sup>(</sup>١) الرجز في المخصص ( ١٦ : ١٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) طرقت المرأة : نشب ولدها ولم يسهل خروجه ، يقال طرقت ثم خلصت . والرجز وقصته فى الحيوان ( ٥ : ٨١٥ ) . وانظر شرح المرزوق للجماسة ١٨٥١ .

 <sup>(</sup>٣) هو رافع بن هريم . شاعر قديم أدرك الإسلام وأسلم . انظر الخزانة ( ١ : ٢٧٧ ) .
 والأبيات الأربعة الأولى منسوبة فى اللسان (كيس) إليه . وأما البيت الأخير فقد نسب فى نوادر أبى
 زيد ١١١ ، ١٩١ واللسان (أخا) إلى عقيل بن علفة .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ﴿ وحلما عن أناس ﴾ . وفي اللسان : ﴿ وجبنا عن رجال ﴾ .

فهلًا غيْر عَمِّكُم ظَلَمتُمْ إذا ماكنتمُ متظلّمِينا (١) فلو كُنتُمْ لكيِّسةٍ أكاسَتْ وكيْس الأُمِّ أكيْسُ للبَنِينا (١) ولكن أمُّكم حَمُقَتْ فجئم غِثاثاً ما نَرَى فيكمْ سَمِينا (٢) وكان لنا فَزَارةُ عَمَّ سَوءٍ وكنتُ له كشَرِّ بنى الأَخِينا (٣) ولبُغْضِ البناتِ هجَرَ أبو حمزةَ الضبيُّ خيْمةَ امرأتِه، وكان يَقِيلُ ويَبيتُ عند جيرانِ له، حينَ ولدت امرأتُه بنتاً ، فمر يوماً بخبائها وإذا هي ترقصها وتقول : ما لأبي حمزة لا يأتينا يظلُّ في البيت الذي يَلِينا عَضْبانَ ألّا نلد البَنينا تالله ما ذلك في أيدينا وإنّما نأخُذُ ما أُعطِينا وغن كالأرض لزراعينا وإنّما نأخُذُ ما أُعطِينا وغن كالأرض لزراعينا وإنّما في أيدينا ما قد زرَعُوه فينا (٤) \*

قال: فغدًا الشّيخُ حتّى ولَجَ البيتَ فقبَّل رأسَ امرأتِه وابنتها. وهذا الباب يقع في كتاب الإنسان (٥) ، وفي فصْل ما بين الذَّكر والأنثى ، تامًّا ، وليس هذا البابُ مما يدخل في باب البيان والتَبْيين (٦) ، ولكن قد يَجرِي السَّببُ فيُجرَى معه بقَدْرِ ما يكونُ تنشيطاً لقارئ الكتاب ، لأنّ ١٥ خروجَه من الباب إذا طال لبعض العلم (٧) كان ذلك (٨) أرْوَحَ على قلبه ، وأزيّدَ في نشاطِه إن شاء الله .

40

<sup>(</sup>١) في الحزانة : ٥ كيس للبنينا » . وفي اللسان : « يعرف في البنينا » .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط مما عدا ل . وقد روى في الخزانة عن البغدادي .

 <sup>(</sup>٣) يستشهد به على أن و أخا ، يجمع على و أخين ، جمع مذكر سالما . ورواية اللسان :
 وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بنى الأخينا

<sup>(</sup>٤) البيت الرابع والسابع ليس في ل ، ه. .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ( في كتاب الإنسان من كتاب الحيوان ) .

<sup>(</sup>٦) ل ، هـ : ٥ التبين ٥ مع ضبطه بتشديد الياء المضمومة .

<sup>(</sup>V) فى ل: « لبعض الكلام العلم » .

<sup>(</sup>٨) كان ذلك ، ساقط من ل .

وقد قال الأول (١) في تعظم شأن لُقيم بن لقمان :

قومى اصبَحينى فما صِيغُ الفتى حجراً لكنْ رَهينَةَ أحجارٍ وأَرمَــاسِ قومى اصبَحينى فإنّ الدهرَ ذو غِيرٍ أفنى لُقيماً وأفنَى آلَ هِرماسِ (٢) اليومَ خَمرٌ ويَبدُو في غدٍ خبرٌ والدّهرُ مِن بين إنعامٍ وإبْآسٍ ١١١ فاشرَبْ على حَدَثان الدّهرِ مرتفِعاً لا يصحَبُ الهَمُّ قَرَعَ السِّنِّ بالكاس ه

وقال أبو الطُّمَحان (٣) القينيُّ في ذكر لُقمان :

إِنَّ الزمانَ ولا تفنى عجائبه فيه تَقَطُّع أَلَّافٍ وأَقرانِ أَمْسَتْ بنو القَين أَفراقاً موزَّعةً كأنّهمْ من بقايا حيِّ لقمانِ (٤)

وقد ذكرت العربُ هذه الأممَ البائدة ، والقرونَ السالفة . ولبعضهم بقايا قليلةً ، وهم أشلاءً في العرب متفرّقون مغمورون ، مثل جُرهُم ، وجاسم ، ووَبار وعِملاق ، ، وأميم ، وطَسْم وجَديس ، ولُقمان والهِرماس ، وبنى الناصور ، وقيل بن عتر (٥) ، وذى جَدَن . وقد يقال في بنى الناصور إن أصلهم من الرُّوم ، فأمّا تُمُود فقد خبَّر الله عزّ وجلّ عنهم فقال : ﴿ وَثموداً فَمَا أَبْقَى (٢) ﴾ ، وقال : ﴿ فَهَلْ

<sup>(</sup>١) في حواشي هـ عن الخشني : ١ ذكر الحاتمي أنه لبشار ، .

 <sup>(</sup>۲) الهرماس ، بالكسر : نهر نصيبين ، مخرجه من عين بينها وبين نصيبين ستة فراسخ ، مسدودة ١٥ بالحجارة والرصاص ، بنتها الروم لثلا تغرق هذه المدينة . وبعد هذا البيت فيما عدا ل هذا التفسير : واصبحيني ، الصبوح : شرب الغداة . والغبوق : شرب العشي . الرمس : القبر ؛ ويقال رمست الميت وأرمسته ، إذا دفنته » .

 <sup>(</sup>٣) أبو الطمحان ، بفتح الطاء والميم : هو حنظلة بن الشرق ، أحد المعمرين ، كان في الجاهلية نديما
 للزيير بن عبد المطلب ، وأدرك الإسلام وأسلم . الإصابة ٢٠٠٧ والخزانة (٣: ٢٦٦ ) والمعمرين ٥٧ والمؤتلف ١٤٩ .

 <sup>(</sup>٤) بنو القين بن جسر ، قبيل أبى الطمحان . والأفراق : جمع فرق ، بالكسر ، وهو القسم من الأقسام . وفى الكتاب : ( فكان كل فرق كالطرد العظيم ) .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، ه : « وعتر ، .

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل ، ه : ( ثمود ) بدون تنوين في هذا الموضع والموضعين بعده ، وهي قراءة عاصم
 وحمزة ويعقوب . وقرأ باقى القراء : ( وثمودا ) بالتنوين ، كما أثبت من ل ، ه . انظر إتحاف فضلاء البشر ٤٠٤
 وتفسير أبى حيان ( ٨ : ١٦٩ ) . فمن صرفه ذهب به إلى الحيّ ، ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة . اللسان .

تَرَى لَهُمْ من باقِيَة ﴾ . فأنا أعجَب مِن مسلمٍ يصدِّق بالقرآن ، يزعمُ أنَّ قبائل العرب مِن بقايا تمود .

وكان أبو عبيدة يتأوَّل قولَه : ﴿ وَتُمُوداً فَمَا أَبِقْنَ ﴾ ، أنّ ذلك إنّما وقع على الأكثر ، وعلى الجمهور الأكبر . وهذا التأويل أخرجَهُ من أبى عبيدة سوء الرأي في القوم ، وليس له أن يجيء إلى خبر عامٍّ مرسيل غير مقيد ، وخبر مطلق غير مستثنى منه ، فيجعَله خاصاً كالمستثنى منه . وأيُّ شيء بقى لطاعن أو متأوِّل بعد قوله : ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مَنْ باقِية ﴾ . فكيف يقول ذلك إذا كنّا نحنُ قد نرى منهم في كل حيٍّ باقية ، مَعاذ اللهِ من ذلك .

ورووا أن الحجاج قال على المنبر يوماً : تزعمون أنّا من بقايا ثمود ، وقد
 ١٠ قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وثَمُوداً فَما أَبْقَى ﴾ .

فأما الأممُ البائدة من العجم ، مثل كَنعان ويُونانَ وأشباهِ ذلك ، فكثير ، ولكن العجمَ ليس لها عناية بحفظ [ شأن (١) ] الأموات ولا الأحياء . وقال المسيَّب بن عَلَس (٢) ، في ذكر لقمان :

وإليكَ أَعْمَلْتُ المطيَّة مِنْ سَهلِ العِراق وأنتَ بالفقر (٣) أنتَ الرَّئِسُ إذا هم نزلُوا وتواجَهُوا كالأُسْدُ والنَّمْرِ لو كنتَ من شيءٍ سوى بَشَرٍ كنتَ المنوِّر ليلةَ البدرِ

1 7

<sup>(</sup>١) هذه مما عدا ل .

<sup>(</sup>٢) المسيب ، بفتح الياء المشددة . وعلس ، بالتحريك . والمسيب لقب لقب به ببيت قاله : فإن سركم ألا تؤوب لقاحكم غزارًا فقولوا للمسيب يا الحق واسمه زهير بن علس . وهو خال أعشى قيس ، وكان الأعشى راويته ، وكان يطرى شعره ويأخذ منه ، وهو

جاهلي لم يدرك الإسلام . انظر الخزانة ( 1 : 020 - 027 ) والاشتقاق ١٩٢ والموشح ٥١ .

(٣) الأبيات تنسب إلى الأعشى ، وإلى المسيب بن علس . ديوان الأعشى ٣٥١ . والثالث والخامس ينسبان إلى زهير . ديوانه ٨٩ ، ٩٥ . وانظر تعليقات الميمنى على الخزانة ( ٣ : ٢١٦ ) السلفية . وفي حواشي هـ : « كذا وقع في النسخ . وفي الجمهرة : القفر : اسم موضع . وأنشد هذا :

ولأَنْتَ أَجْوَدُ بالعطاء من الصريَّانِ لل جادَ بالقَطْرِ (١) ولأَنْتَ أَجْوَدُ بالعطاء من الصَّرَاخُ ولُجَّ في الدُّعْر (٢) ولأَنت أَشِحُ من أسامة إذْ نَقَعَ الصُّرَاخُ ولُجَّ في الدُّعْر (٢) ولأَنت أَبِينُ حِين تنطق من لقمان لما عُيَّ بالأُمرِ

وقال لبيدُ بن ربيعةَ الجعفريّ :

وأَخْلَفَ قُسًّا لَيْتَنِى وَلُو أَنَّنِى وَأَعْيَا عَلَى لُقَمَانَ حُكُم التَّدَبُّرِ (٣) فإن تَسَأَلِينَا كَيفَ نَحْنُ فَإِنَّنَا عَصَافِيرُ مَن هذا الأَنَام المسحَّر (٤) السَّحْر : الرَّئَة (٥) . والمسحَّر : المعلّل بالطعام والشّراب . [ والمسحَّر : المخدوع (٢) ] ، كما قال امرؤ القيس :

أرانا مُوضِعينَ لأَمْرِ غَيبٍ ونُسحَرُ بالطّعامِ وبالشّرَاب (٧) [ أى نُعلّلُ . فكأنّا نخدع ونسحر بالطعام والشّراب (٨) ] .

وقال الفرزدق:

<sup>(</sup>١) الريان ، عنى به السحاب الممتلئ . حد فقط : ١ الرباب ٥ .

<sup>(</sup>٢) نقع الصراخ: ارتفع. قال لبيد:

فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس وزجل

 <sup>(</sup>٣) البيتان في ديوان لبيد طبع ١٨٨٠ . قس ، هو ابن ساعدة الإيادي . أي أخلف قسا ما تمناه ١٥
 بقوله ليتني ، ولو أنني . لم يظفر بما تمنى . وأما لقمان فلم تغن عنه حكمته وتدبره شيئا . ويروى :
 وأخلفن قسا ، بعود الضمير على ، بنات الدهر ، في بيت سابق . وهو :

وأفنى بنات الدهر أرباب ناعط بمستمع دون السماء ومنظر

 <sup>(</sup>٤) عصافیر ، أی صغار ضعاف مثلها . انظر الحیوان ( ٥ : ۲۲۹ / ۷ : ٦٣ ) . وقد نسب
 هذا البیت فی أمالی المرتضی ( ٣ : ٣٧ ) إلی أمیة بن أبی الصلت .

<sup>(</sup>٥) في الحيوان عند إنشاد البيت : ﴿ وَقَالَ قُومَ : المُسحرِ يعني كُلُّ ذَي سحر ، يذهب إلى الرَّة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هذه مما عدا ل .

 <sup>(</sup>٧) البيت في ديوان امرئ القيس ١٣٢ واللسان (٦: ١٢). الإيضاع: ضرب من السير
 السريع. وفي الديوان: ﴿ لحتم غيب ﴾ .

 <sup>(</sup>٨) هذه مما عدا ل. وقد فسر السحر في البيت بأنه الغذاء ، كما في اللسان وشرح الديوان .

لئنْ حَوْمَتِي هابَتْ معدُّ حياضها وقال الآخر (٢):

> إذا ما مات مَيتٌ من تميم بخبز أو بلحيم أو بتمرٍ تراه يطوّف الآفّاقَ حرصاً وقال أُفنون التَّغلبي :

لو أنني كنتُ من عادٍ ومن إرَم وقال الآخر (٦):

> ما لذَّة العيش والفَتَى للـ أهلَكَ طسما وقبل طسيم وأهل جاس ومأربِ بعـ

لقد كان لقمان بنُ عادِ يهابُها (١)

فسرَّك أن يَعيش فجيء بزادِ أو الشَّيء المُلفَّف في البِجادِ <sup>(٣)</sup> ليأكل رأس لقمان بن عادِ (٤)

رَبِيتُ فيهِمْ ولُقْمانٍ وذِي جدَنِ (٥)

ــدُّهـر والدهرُ ذو فنونِ أهلك عاداً وذا جُدُونِ ـد حَيِّ لُقْمانَ والتُّقُونِ (٢)

11

(١) وكذا جاءت الرواية في الديوان ٦٩ . وفيما عدا ل : « صانت معد ، .

(٣) الشيء الملفف في البجاد ، هو وطب اللبن ، يلف فيه ليحمّى ويدرك . والبجاد ، بالكسم : الكساء . انظر اللسان والمقاييس ( بجد ) والحيوان ( ٣ : ١٧ ) .

(٤) في ثمار القلوب للثعالي ٢٥٧: ١ العرب كما تصف لقمان بن عاد بالقوة وطول العمر ، كذلك تصف رأسه بالعظم وتضرب به المثل ٤ . وأنشد البيت . ومثل هذا الكلام لابن السيد في الاقتضاب ٤٩ .

٢٠ وزاد : ٩ كما يقال لمن يزهي بما فعل ، ويفخر بما أدركه: كأنه قد جاء برأس خاقان ١ .

(٥) سبق البيت في أبيات ص ٩ .

(٦) هو سليمان بن ربيعة بن دباب بن عامر بن ثعلبة ، كا في اللسان ( تقن ) . وفي الحماسة ( ٢ : ١٢ ) ومعجم ما استعجم ( ١ : ٣٥٨ ) أنه و سلمي بن ربيعة ، . مختلف في اسمه يقال و سلمان ٥ و و سلمي ، بفتح السين والميم ، و و سلمي ، بضم السين وسكون اللام ، كالمنسوب .

(٧) جاس ، وردت بالسين المهملة في ل ، هـ والتيمورية. وهو موضع ذكره ياقوت، لكن في 40 معجم ما استعجم: و جاش ، ، قال : و باليمن تلقاء مأرب ، . وأنشد البيت

<sup>(</sup>٢) وهو يزيد بن الصعق الكلابي كما في معجم المرزباني ٤٩٤ وكنايات الجرجاني ٧٣ والاقتضاب ٣٨٨ . أو أبو مهوش الفقعسي ، كما في حواشي الكامل ٩٨ ليبسك. وللأبيات خبر فيما عدا الأول ، وكذا في العقد ( ٢ : ٤٦٢ تأليف ) وأخبار الظراف ٢٤ .

## واليُسر للعُسرِ ، والتغَنَّى للفَقْر ، والحَيُّ للمنونِ (١)

قال: وهم وإن كانوا يحبُّون البيان والطَّلاقة، والتَّحبير والبلاغة، والتخلُّص والرَّشاقة، فإنَّهم كانوا يكرهون السَّلاطة والهذر، والتكلُّف، والإسهاب والإكثار؛ لما في ذلك من التزيُّد والمباهاة، واتباع الهوى، والمنافسة في الغلق (٢). وكانوا يكرهون الفُضولَ في البلاغة، لأنّ ذلك يدعُو إلى السَّلاطة، والسَّلاطة تدعو إلى البَّذاء (٢). وكلُّ مِرَاء في الأرض فإنَّما هو من نِتاج الفُضول.

ومَن حَصَّل كلامه وميَّزه ، وحاسب نفسه ، وخاف الإثم والذمّ ، أشفق من الضراوة وسوء العادة ، وحاف ثمرة العُجْبِ وهُجنْة النفج (٤) ، وما فى حبِّ السُّمعة من الفِتنة ، وما فى الرِّباء من مجانبة الإخلاص .

ولقد دعا عُبادةً بنُ الصَّامتِ (°) بالطعام ، بكلامٍ تَرَك فيه المحاسنة (٦) ، فقال شدَّاد بن أوس (٧) : إنّه قد ترك فيه المحاسنة (٨)، فاسترجعَ ثم قال : « ما تكلّمتُ

وفى سائر النسخ : ( جاسم ) . وأما التقون ، بضم التاء ، فهم بنو تقن بن عاد ، بكسر التاء ، منهم عمرو بن تقن ، وكعب بن تقن . وبه يضرب المثل : ( أرمى من ابن تقن ) . هـ : ( ومأرب وحى لقمان ) .

وأهل جاش وأهل مأرب وحي لقمان والتقون
 وكذا أنشده أبو تمام ( جاش ) بدون همز . وروى في اللسان ( جأش ) قول السليك :
 أمعتقلي ريب المنون ولم أرع عصافير واد بين جأش ومأرب

<sup>(</sup>١) التغني : الغني ، كالتغاني والاغتناء . الحماسة واللسان : ﴿ والغني كالعدم ، .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: ( في العلو والقدر ).

<sup>(</sup>٣) ل : و البلاء ، .

<sup>(</sup>٤) النفج : أن يفخر بما ليس عنده . فيما عدا ل ، هـ : ( القبح ) تحريف .

أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجي ، شهد بدرا ، وكان أحد النقباء بالعقبة ،
 كان قوياً في دين الله ، قائما بالأمر بالمعروف . توفي بالرملة سنة ٣٤ . الإصابة ٤٤٨٨ وتهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ( ظن أن ترك فيه المحاسبة ) وفيه إقحام وتحريف .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصول: (١ أوس بن شداد) تحريف، وفى حواشى هـ للخشنى: (١ صوابه شداد بن أوس ) . ٥
 وهو شداد بن أوس بن ثابت الحزرجي، ابن أخى حسان. وفيه يقول عبادة بن الصامت: (١ شداد بن أوس من
 الذين أوتوا العلم والحلم ١٠ الإصابة ٢٨٤٢ وقد روى الجاحظ خطبة له فى الجزء الثالث من البيان .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل : ( المحاسبة ، تحريف .

بكلمةٍ منذُ بايعتُ رسول الله عَيْكَ إلا مزمومةً مَخْطوطةً » .

قال : ورَوى (١) حمادُ بن سَلَمة ، عن أبى حمزة (٢) ، عن إبراهيم (٣) قال : ﴿ إِنَّمَا يَهْلِكَ النَّاسُ في فُضول الكلام ، وفضول المال ﴾ .

وقال (<sup>٤)</sup> : « دع المعاذِر ، فإن أكثرها مَفاجر » . وإنما صارت المعاذر ه كذلك لأنَّها داعيةٌ إلى التخلُّص بكلِّ شيء .

وقال سلّام بن أبى مطيع (°): قال لى أيّوب (٦): « أيّاك وحِفظَ الحديث » خوفاً عليه من العُجْب .

وقال إبراهيم النّخعَى : « دع الاعتذار ؛ فإنه يخالط الكذِب (<sup>۷</sup>) » .
قالوا : ونظر شابٌّ وهو فى دارِ ابن سيرينَ إلى فَرْشِ <sup>(^)</sup> فى داره ، فقال :
ما بألُ تلك الآجُرَّةِ أرفعَ من الآجُرَّة الأُخرى ؟ فقال ابن سيرين : « يا ابن أخى إنّ فُضُولَ النَّظرِ تَدْعُو إلى فضول القول » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « ورووا عن ه .

 <sup>(</sup>۲) أبو حمزة هذا ، هو ميمون الأعور القصاب الكوفى ، روى عن سعيد بن المسيب والشعبى وإبراهيم النخعى ، وعنه:منصور بن المعتمر والثورى . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ٤٨ ) ف
 ۲۰ ترجمة إبراهيم النخعى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى الكوفى الفقيه ، روى عن مسروق وعلقمة وشريح ، وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سليمان ، ولد سنة ٥٠ وتوفى سنة ٩٦ . التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٤٧) . وفي عيون الأنجبار (١: ٢٣٠) : • وحمل الناس عن إبراهيم النخعى وهو ابن ممثرة سنة ٥ ونحوه في المعارف ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) ل : ﴿ وَقَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ( سلام بن مطيع ) .

 <sup>(</sup>٦) هو أبو بكر أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى البصرى ، روى عن نافع وعطاء وعكرمة والأعرج وغيرهم ، وروى عنه الأعمش وقتادة وخلق كثير ، وكان حجة أهل البصرة ،وله أقوال كريمة فى صفة الصفوة (٣ : ٢١٢ – ٢١٧) . وانظر تهذيب التهذيب .

۲۵ (۷) فى عيون الأخبار ( ۳ : ۱۰۱ ) : ( اعتذر رجل إلى إبراهيم فقال له : قد عذرتك غير
 معتذر من المعاذير يشويها الكذب ) .

 <sup>(</sup>٨) المراد بالفرش هنا أن قد بلطت الأرض وفرشت . وفي اللسان : « فرش فلان داره ، إذا بلطها .
 قال أبو منصور : كذلك إذا بسط فيها الآجر والصفيح فقد فرشها . وتفريش الدار : تبليطها » .

وزعم إبراهيمُ بن السّندى قال: أخبَرَنى مَن سمِعَ عيسى بن على (١) يقول: « فُضولُ النَّظر من فضول الخواطر ، وفضول النّظر تدعو إلى فُضول القول ، وفضول القول تدعو إلى فضول العمَل ؛ ومَن تعوَّدَ فضولَ الكلام ثمّ تدارك استصلاح لسانِه ، خرَجَ إلى استكراه القول ، وإنْ أبطأ أخرجَهُ إبطاؤه إلى أقبَحَ من الفضول » .

قال أبو عمرو بنُ العلاءِ : أنكَحَ ضِرارُ بن عمرِو الضبّى ابنتَه معبدَ بن زُرارة ، فلمَّا أخرجها إليه قال لها : « يا بُنيّة أمسِكى عليك الفَضْلَين » . قال : فضل العُلمة ، وفضل الكلام .

وضرارُ بن عَمروِ ، هو الذي قال : « مَنْ سَرّه بنوه ساءته نَفْسه (٢) » . وهو الذي لما قال له المنذر : « كيف تخلَّصت يومَ كذا وكذا ، وما الذي نجَّاك ؟ قال : « تأخيرُ الأجل ، وإكراهي نفْسي على المُقِّ الطوال » .

المقّاء: المرأة الطويلة . والمقُّ : جماعة النساء الطوال . والمُقّ أيضاً : الخيل الطُّوال .

وكان إخوته قد استشالُوه حتّى ركِب فرسَه ورفع عقِيرتَه بعُكاظ ، فقال : « أَلَا إِنَّ خيرَ حائلٍ أُمِّ (٣) فزوِّجوا الأُمَّهات » . وذلك أنه صُرِع بين القَنَا ، فَأَشْبَلَ عليه إخوتُه لأمِّه حتّى أنقذوه (٤) .

<sup>(</sup>۱) هو عيسى بن على بن عبد الله بن العباس ، عم السفاح والمنصور ، وكان ابن المقفع يكتب له ، وقد أمره بعمل نسخة الأمان لأخيه عبد الله الخارج على المنصور ، وهو الذي أرسل ابن المقفع إلى سفيان بن معاوية فغدر هذا به ، وقطعه عضوا عضوا وألقاء في التنور . وكان المنصور يجل عيسى ويعظمه في مجلسه . انظر الجهشياري ١٦٣ – ١٠٧ . ومات في خلافة المهدى . المعارف ١٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الحیوان (۲: ۰۰٦). وفی عیون الأخبار (۲: ۳۲۰): (رأی ضوار بن عمرو
 الضبی له ثلاثة عشر ذکراً قد بلغوا، نقال ... ، .

<sup>(</sup>٣) الحائل : التي لم تحمل .

 <sup>(</sup>٤) أشبل عليه : عطف عليه وأعانه . حـ : ( فانشل ) تحريف . وبعد هذه الكلمة في ل: ( أي عطف) . ب : ( إخوته وأمه ) : ( فأنقذوه ) .

#### باب في الصمت

قال : وكان أعرابي يجالس الشَّعبي (١) فيطيل الصَّمت ، فسئل عن طول صمته فقال : « أسمع فأعلم ، وأسكت فأسلم » .

وقالوا : ﴿ لُو كَانَ الكلام مِن فِضَّة لكانَ السُّكُوتِ مِن ذَهَب ﴾ .

وقالوا : مَقتل الرَّجُل بين لَحْييْه وفَكَّيْه ، .

وأخذ أبو بكر الصّدِيق ، رحمه الله ، بطرَف لسانِه وقال : « هذا الذى أوردَنى المَوَارد » .

وقالوا : ليس شيَّ أحقُّ بطول سَجْنِ من لِسان .

وقالوا: اللِّسان سَبع عَقُور .

وقال النبيُّ عليه السلام : « وهل يكُبُّ الناسَ على مناخرهم في نار ١٠ جَهنَّم إلا حصائد ألسنتهم » .

وقال ابن الأعرابي ، عن بعض أشياخه: تكلم رجلٌ عند النبي عليه السلام فخطِلَ في كلامه ، فقال النبي عَلَيْكُ : ﴿ مَا أُعْطِيَ العبدُ شَراً مِن طلاقة اللسان ﴾ . وخالد بن خِدَاش (٣): حدثنا مَهديُّ بن ميمون (٤) ، عن

<sup>(</sup>۱) الشعبى ، هو عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبى الحميرى ، ونسبته إلى (شعب ) بالفتح :

10 بطن بن همدان . كان من كبار الحفاظ ، واستقضاه عمر بن عبد العزيز . ولد بالكوفة سنة ١٩ وتوفى سنة

10 تذكرة الحفاظ ( ١ : ٧٤ - ٨٢ ) وتهذيب التهذيب ( ٥ : ٦٥ ) وصفة الصفوة ( ٣ : ٤٠ ) .

(٢) هو عبيد الله بن محمد بن حفص ، المعروف بابن عائشة ، والعائشي ، تقدمت ترجمته في ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>۳) هو خالد بن خداش بن عجلان الأزدى المهلبى البصرى ، كان ثقة صدوقا . توفى سنة
 ۲۰ ۲۲٤ . تاریخ بغداد ٤٤٠٥ وتهذیب التهذیب .

 <sup>(</sup>٤) هو مهدى بن ميمون الأزدى المعولى أبو يحيى البصرى ، أحد الرواة الثقات . توفى سنة
 ١٧١ . تهذيب التهذيب .

غيلان بن جرير (١) ، عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير، عن أبيه قال : قدِمنا على رسول الله عُيِّلِيَّةٍ في وفدٍ فقلنا : يا رسول الله ، أنت سيِّدنا ، وأنت ١٢ أَطْوَلُنا علينا طَوْلاً (٢) ، وأنت الجفنة الغَرَّاء (٣) . فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ : « أَيُّها النّاس ، قُولُوا بقَولُكم ولا يستَفِزَّنكُم الشّيطانُ ، فإنَّما أنا عبدُ الله ورسولُه » .

قال : وقال خالد بن عبد الله القَسرى ، لعمرَ بنِ عبدِ العزيز : من كانت ه الخلافة زانته فقد شَرَّفْتُها . فأنت كم قال الشاعر :

وتَزِيدِينَ أَطْيَبَ الطِّيبِ طِيباً أَن تَمَسِّيهِ أَينَ مثلُك أَينا وَإِذَا اللَّذُّ تُسْنُ وجهكِ زَيْنا

فقال عمر : إنَّ صاحبَكم أُعطى مَقُولًا ، ولم يُعْطَ معقولًا .

وقال الشاعر :

لسائك معسول ونفسك شحّة ودُون الثّريا مِن صديقك مالكا (٥) وأخبرنا (٦) بإسنادٍ له، أنّ ناساً قالوا لابن عُمَر: ادعُ الله لنا بدَعَوات. فقال:

وأنت امرؤ خلط إذا هي أرسلت يمينك شيئا أمسكته شمالكا (٦) يعني ابن الأعرابي ، كما في حواشي هـ .

 <sup>(</sup>۱) هو غيلان بن جرير المعولى البصرى ، نسبة إلى ( مَعْوَلة ) بطن من الأزد . روى عن أنس ومطرف والشعبى ، وروى عنه مهدى بن ميمون وشعبة . توفى سنة ١٢٩ . تهذيب التهذيب وأنساب السمعانى ٥٣٨ .
 (٢) الطول ، بالفتح : الفضل .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان ( جفن ) : ( كانت العرب تدعو السيد المطعام جَفنة ؛ لأنه يضعها ويطعم الناس فيها ، فسمى باسمها . والغراء : البيضاء ، أى إنها مملوءة بالشحم والدهن » .

<sup>(</sup>٤) التكملة من عيون الأخبار (١: ٩٣) حيث الخبر .

<sup>(°)</sup> الشحة ، بفتح الشين : الشحيحة . والبيت في الحيوان ( ° : ٣٠ ) . وأنشده في اللسان ٢٠ ( شحح ) مع قرين بعده ، وهو :

« اللهمَّ ارحمنا وعافِنا وارزقنا » . فقالوا : لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن . قال : نعوذ بالله من الإسهاب.

وقال أبو الأسود الدؤلي ، في ذكر الإسهاب ، يقولها في الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة (١) ، والحارث هو القُبَاع ، وكان خطيباً من وُجوه قريش ورجالهم . وإنَّما سمى القُباعَ لأنه أُتِيَ بمِكْتَل (٢) لأهل المدينة ، فقال: إن هذا المِكْتَلَ لَقُبَاعٌ! فسمَّى به . والقُبَاع : الواسع الرأس القصير . وقال الفرزدق فيه لجرير (٣):

زياداً فلم تقدِر على حبائلة وقَيْلُكَ ما أُعِينتُ كاسرَ عينه ولو كُسِرَتْ عُنْقُ القُبَاعِ وَكَاهَلُه (٤) فأقسمتُ لا آتيه تسعينَ حجَّةً

وقال أبو الأسود :

أرِحنًا مِن قُباع بني المُغيرة أميرَ المؤمنينَ جُزِيتَ خيراً علينا مايُمِر لنا مَريره (٥) بَلوناهُ ولُمْناهُ فأعْيَا ومِسهابٌ مذاهبُه كثيرة على أنّ الفتى نِكْحُ أَكُولُ وقال الشاّعر (٦):

 <sup>(</sup>١) ويقال فيه أيضا الحارث بن عياش بن أبى ربيعة ، وأبو ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم . وكان الحارث أحد ولاة البصرة ، استعمله عليها ابن الزبير ، روى عن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة ، وروى عنه سعيد بن جبير والشعبي والزهري . تهذيب التهذيب ، والإصابة ٢٠٣٩ . وانظر ما سبق في حواشي ١٣٠ . (٢) المكتل: زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعا.

<sup>(</sup>٣) هذا الإنشاد هو فيما عدا ل ، هـ متأخر عن قول أبى الأسود التالى .

<sup>(</sup>٤) في الديوان ٧٣٩ : و سبعين حجة ١ .

<sup>(</sup>٥) المريرة : الحبل الطويل الدقيق ، وإمرار الحبل : إحكام فتله . عنى أنه لا يمضى أمرا .

<sup>(</sup>٦) هو الفضل بن عبد الرحمن القرشي ، يقوله لابنه القاسم بن الفضل . الخزانة ( ١ : ٢٥٥ ) .

إياكَ إيّاك المراءَ فإنه إلى الشر دعّاء وللصَّرم جالبُ (١) وقال أبو العتاهية :

والصمت أَجْمَلُ بالفتى مِن منطقٍ في غير حِينه (٢) كُلُّ امري في نفسيهِ أعلى وأشرفُ مِن قَرينِه

وكان سهلُ بنُ هارونَ يقول : « سياسة البلاغة أشدُّ من البلاغة ، كما أنّ ه التَّوقيَ على الدَّواء أشدُّ من الدَّواء » .

وكانوا يأمرون بالتبيَّن والتثبّت ، وبالتحرز من زَلَل الكلام ، ومن زَلَل الكلام ، ومن زَلَل الرَّى ، ومن الصَّواب بعد الرَّى ، ومن الطَّواب بعد مُضيِّ الرَّي الأَوَّل وفَوتِ استدراكِه .

وكانوا يأمرُون بالتحلَّم والتعلَّم ، وبالتقدُّم فى ذلك أشدَّ التقدُّم . وقال الأحنف : قال عمر بن الخطاب : « تفقَّهُوا قَبل أن تسودوا » . وكان يقول رحمه الله : « السؤدد مع السَّواد (٣) » .

وأنشَدُوا لكثيِّر عَزَّةَ :

وفي الجِلْمِ والإسلامِ للمرء وازعٌ وفى تركِ طاعات الفُؤادِ المتيَّمِ بصائر رُشْدِ للفتى مستبينةٌ وأخلاق صِدْقِ عِلْمُها بالتعلَّمِ هـ الوازع: الناهى ؛ والوزَعة: جمع وازع، وهم الناهون والكافُونَ . وقال الأَفْوَةُ الأَوْدى :

أَضْحَتْ قُرِينَةُ قد تُغَّيرَ بِشْرُها وَتجهَّمَتْ بِتِحيَّةِ القومِ العِدَا

 <sup>(</sup>۱) یستشهد به النحویون علی حذف الواو قبل ( المراء ) . انظر الخزانة وسیبویه ( ۱:۱۶۱) .
 ویروی: ( فإیاك ) و ( للشر حالب ) . المراء: المجادلة . الصرم : القطیعة .

<sup>(</sup>٢) ل : ( زين للفتي ٤ . والوجه ما أثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في حواشي هم : « يريد مع الشباب إذا كان الشعر أسود ، لأنه يمكنه في ذلك الوقت أن يدرك ما يسود به في طلب علم أو فروسة ، فإذا جاز حد الشباب لم يمكنه » .

أَلوَتْ بإصبَعِها وقالت إنَّما يكفِيكَ مِما لا تَرَى ما قد تَرَى (1) وأنشد:

ابِدَأَ بِنَفْسِكَ فَانْهِهَا عِن غَيِّها فَإِذَا انتهتْ عِنهُ فَأَنتَ حَكَيمُ (٢) فَهِناكُ تُعذَرُ إِن وَعَظْتَ ويُقتَدَى بالقول منك ويُقبَلُ التعليمُ

قالوا : وكان الأحنفُ بنُ قيس أشدَّ الناس سلطاناً على نفسه .

وقالوا : وَكَانَ الْحَسَنِ أَثْرُكَ النَّاسِ لِمَا نُهِيَ عَنَهُ . وَقَالَ الآخر :

لا تعذراني في الإساءة إنّه مَشِرَارُ الرِّجال مَن يُسيءُ فيُعذَرُ (٣)

77

وقال الكُميت بن زيد الأسدى :

ولم يُقَلَّ بَعْدَ زَلَّةٍ لَهُمُ عُدُّوا المعاذيرَ إِنَّما حَسِبوا (١٠)

وأنشدني مُحمّد بن يُسيرٍ ، للأحوص بن محمد (٥):

قامت تخاصرنى بِقُنْتِها خوْدٌ تَأَطَّرُ غادةٌ بِكُرُ كُلُّ مُبْلِغِ لَذَّةٍ عُذْرُ كُلُّ مُبْلِغِ لَذَّةٍ عُذْرُ

تخاصرنى : آنُحذ بيدها وتأخُذ بيدى . والقُنّة : الموضع الغليظ من الأرض في صلابة . والحُود : الحسنة الحُلْق . تأطَّر : تتثَنَّى . والغادة : الناعمة الليَّنة .

وقال جريرٌ في فَوت الرُّأى : ولا يعرفون الأَمْرَ إلا تدبُّرا (٦) ولا يتقُون الأَمْرَ إلا تدبُّرا (٦)

<sup>(</sup>١) البيتان لم يرويا في ديوانه المخطوط .

 <sup>(</sup>۲) البيتان من قصيدة لأبى الأسود الدؤلى فى شرح شواهد المغنى ١٩٤ . ومنها :
 يأيها الرجل المعلم غيره هلا لغيرك كان ذا التعليم

٢ ويروى بعضها للمتوكل الليثي . انظر حماسة البحترى ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت في الحيوان (٣: ١١١ ، ٤٨٢ / ٧ : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أى عقولهم الصحيحة لا تدعهم يخطئون ويزلون ، لأنهم يفطنون للأمر قبل وقوعه ، ويصدق في ذلك ظنهم . انظر الهاشميات ٦٣ والحيوان (٣: ٤٨٢) .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل: ( وأنشد الأحوص بن محمد ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) في الديوان ٢٤٦ :

قال : ومدح النّابغةُ ناساً بخلاف هذه الصفة ، فقال : ولا يحسِبَوُن الحيرَ لا شَرَّ بعده ولا يحسبون الشَّرَّ ضَرْبةَ لازبِ لازب ولازم ، واحد ، واللازب في مكان آخر : اليابس . قال الله عزّ وجلّ : ﴿ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ . واللّزبات : السَّنُونَ الجَدْبةُ .

وأنشد:

هفا هفوة كانت من المرء بدعة وما مثله مِن مثلها بسليم فإنْ يكُ أخطا فى أخيكمْ فُربَّما أصاب التى فيها صَلاحُ تميمِ قال : وقال قائلٌ عند يزيد بنِ عُمرَ بن هُبيرة (١) : والله ما أتى (٢) الحارثُ ابن شُريح بيوم خير قطّ . قال : فقال الترجُمان بن هُرَيم : « إلاَّ يَكُنُ أَتَى بيومِ خيرٍ فقد أَتَى بيوم شرّ » . ذهب الترجمان بن هُرَيم إلى مثل معنى قول الشاعر : وما خُلِقَتْ بنو زِمّانَ إلّا أخيراً بَعْدَ خَلْقِ النّاسِ طُرًّا (٣) وما فَعلت بنو زِمّانَ إلّا فعرا ولا فعلَتْ بنو زِمّان شرّا

\* \* \*

ومن هذا الجنس من الأحاديث، وهو يدخُل في باب المُلَح، قال الأصمعي: « وصَلْتُ بالعِلْم ، ونِلتُ بالمُلَح (٤) » .

١٥

لقد كنت يا ابن القين ذا خبرة بكم وعوف أبو قيس بكم كان أخبرا فلا تتقون الشرحتي يصيبكم ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا

<sup>(</sup>١) يزيد بن عمر بن هبيرة: قائد من قواد الأمويين ، ولى قنسرين للوليد بن يزيد ، ثم جمعت له ولاية العواقين في أيام مروان بن محمد ، ثم لما ظهر أمر العباسيين أرسل السفاح أخاه المنصور لحربه ، فأعياه أمره ،ثم بعث إليه السفاح من قتله بقصر واسط سنة ٣٧ ١ما بن خلكان . وكان جواداً نبيلاً جميل المرآة عظيم الخطر . المعارف ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هـ : ﴿ أَتَانَى ﴾ تحريف . والحبر في الحيوان ( ٢ : ٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) زمان ، بكسر أوله وتشديد الميم ، اسم لعدة قبائل من العرب : زمان بن مالك بن صعب بن
 بكر وائل ، وزمان بن مالك بن جديلة ، وزمان بن تيم الله ، والأولى أعرفهن . انظر المعارف ٤٧ – ٤٨ و ومختلف القبائل ومؤتلفها ٣٦ – ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في حواشي هـ : ( يريد وصلت به إلى المراتب عند الملوك ) .

وقال رجلَّ مَرَّةً (١): « أَبِي الذَى قاد الجُيوشَ ، وفَتَحَ الفَتُوحَ ، وخَرَجَ على ٣ الملوكِ ، واغتصب المنابر » . فقال له رجُلَّ من القَوم . لا جَرَم ، لقد أُسِرَ وقُتِلَ وصُلِّب ! قال : فقال له المفتخرُ بأبيه : دعْنِي من أَسْرِ أَبِي وقتله وصَلْبه ، أبوك أَنتَ حدَّث نفسَه بشيء من هذا قطّ ؟

قد سمِعْنا رواية القوم واحتجاجهم ، وأنا أوصِيكَ ألاّ تدَعَ التماسَ البيان والتبيين (٢) إن ظننتَ أن لك فيهما طبيعةً ، وأنهما يناسبانك بعض المناسبة ، ويشاكِلانِك في بعض المشاكلة ؛ ولا تُهمِلْ طبيعتك فيستولِي الإهمالُ على قُوّة القريحة ، ويستبدَّ بها سوءُ العادة . وإنْ كنتَ ذا بيانِ وأحسستَ مِن نفسك بالنَّفوذ في الخطابة والبلاغة ، وبقُوّة المُنّة يوم الحَفْل ، ولا تقصرٌ في التماس أعلاها سُورة (٣) ، وأرفِعها في البيان منزلةً . ولا يقطعنَّك تهيْبُ الجُهلاء ، وتخويف الجُبَناء ؛ ولا تصرفنَّك الرَّواياتُ المعدولةُ عن وجوهها ، المتأوَّلةُ على أقبح مخارجها .

وكيف تُطِيعهم بهذه الرَّوايات المعدولة ، والأخبارِ المدخولة ، وبهذا الرأى الذى ابتدَّعُوه من قِبَل أنفُسهم ، وقد سمِعتَ الله تبارك وتعالى ، ذكر داودَ النبي صلوات الله عليه ، فقال : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤) ﴾ النبي صلوات الله عليه ، فقال : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤) ﴾ إلى قوله : ﴿ وَفَصْلَ الخِطَابِ ﴾ . فجمَع له بالحكمةِ البراعة في العقل ، والرَّجَاحة في الحِلم ، والائساع في العلم ، والصواب في الحُكْم ، وجَمَع له بفصل

<sup>(</sup>١) الخبر في عيون الأخبار (١: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) ل ، ه : ٥ والتبين ١ .

<sup>(</sup>٣) السورة ، بالضم : المنزلة الرفيعة ، جمعها سور ، بالضم .

<sup>(</sup>٤) تمام تلاوة الآية وما بعدها: (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب انه أواب انه أواب وسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ). الآيات ١٧ - ٢٠ من سورة ص

الخطابِ تفصيلَ المجمَل ، وتلخيص الملتَبِس ، والبَصَرَ بالحزِّ ف موضع الحزِّ ، والحَسْمَ في موضع الحرِّ ،

وذكر رسول الله عَلِيلية شُعيباً النبيّ عليه السلام ، فقال : «كان شعيبٌ خطيب الأنبياء » . وذلك عند بعضٍ ما حكاه الله في كتابه ، وجَلّاه لأسماع عباده .

فكيف تهاب منزلة الخطباء وداؤد عليه السلام سَلفُك ، وشعيب ه إمامُك،مع ما تلوناه عليك في صدر هذا الكتاب من القرآن الحكيم ، والآي الكريم . وهذه خطب رسول الله عليه مدونة محفوظة ، ومخلدة (١) مشهورة ، وهذه خطب أبي بكر وعمر وعثان وعلي ، رضى الله عنهم .

وقد كان لرسول الله شعراءُ ينافِحُون عنه وعن أصحابِه بأمره ، وكان ثابت بن قيس بن الشَّمَّاس الأنصاري (٢) خطيب رسولِ الله عَيْنِيَّةٍ ، لا يدفع ذلك أحدٌ . . .

فأمًا ما ذكرتم من الإسهاب والتكلُّف ، والخَطَل والتزيُّد ، فإنما يخرجُ إلى الإسهاب المتكِّلفُ ، وإلى الخطَل المتزيِّد .

فأما أربابُ الكلامِ ، ورؤساءُ أهلِ البيان ، والمطبوعون المعاوِدون ، وأصحابُ التّحصيل والمحاسبة ، والتوقّى والشّفقة ، والذين يتكلَّمون في صلّاح ذاتِ البّين ، وفي إطفاء نائرة ، أو في حَمَالة (٣) ، أو على مِنبر جَمَاعة ، أو في عَقد ه إمْلاكِ بين مسلم ومسلمة – فكيف يكون كلامُ هؤلاء يدعو إلى السَّلاطه والمِراء ،

<sup>(</sup>١) ل ، ب : ( مجلدة ) بالجيم ، وأثبت ما في هـ ، جـ والتيمورية .

 <sup>(</sup>۲) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصارى الخزرجى ، أحد الصحابة المبشرين بالجنة ،
 وقد نفذ أبو بكر وصية له بعد موته أوصى بها رجلا رآه فى نومه . الإصابة ٩٠٠ وتهذيب التهذيب ،
 وصفة الصفوة (١: ٢٥٧) .

 <sup>(</sup>٣) الناثرة ، بالنون : العداوة والشحناء والفتنة . ل : ١ نائرة ١ تحريف . والحمالة كسحابة :
 الدية يحملها قوم عن قوم .

وإلى الهَذَر والبَذَاء ، وإلى النَّفْج والرِّياء . ولو كان هذا كما يقولون لكان على بنُ أبى طالب ، وعبدُ الله بنُ عبَّاسٍ أكثَرَ النّاس فيما ذكرتم . فلِمَ خطبَ صعصعةُ ابن صُوحان عند على بن أبى طالبٍ ، وقد كان ينبغى للحسن البَصريِّ أن يكون أحقَّ التابعين بما ذكرتم ؟

قال الأصمعى : قيل لسعيد بن المسيَّب (١) : هاهنا قومٌ نُسَّاكٌ يَعِيبون إنشادَ الشعر . قال : « نَسَكُوا نُسْكاً أعجميّا » .

وقد زَعمتم أنّ رسول الله عَلَيْكُ قال : « شُعبتانِ من شُعب النّفاق : البَذَاء والبَيان . وشُعبتان من شُعب الإيمان : الحياء ، والعِيّ » . ونحن نعوذُ بالله أن يكون القرآن يحثُّ على البيان ورسول الله عَلَيْكُ يُحثُ على العِيّ ، ونعوذُ بالله أن يجمعَ رسول الله عَلَيْكُ بين البَذاء والبيان . وإنما وقعَ النَّهْ يُعلى كلِّ شيء جاوزَ المقدار ، ووقع اسم العِيِّ على كلَّ شيء قصَّر عن المقدار . فالعِيَّ مذمومً والخطل مذموم ، ودينُ الله تبارك وتعالى بين المقصِّر والغالى .

وهاهنا روايات كثيرةً مدخولة ، [ وأحاديث معلولة (٢) ] . رَوَوْا أَنَّ رَجَلاً مدحَ الحياءَ عند الأحنف ، [ وأنّ الأحنف ] قال ثَمَّ (٣) : يعودُ ذلك ضَعْفاً . والخير لا يكون سبباً للشرّ . ولكنا نقول : إنّ الحياء اسمّ لمقدارٍ من المقادير [ ما زاد على ذلك المقدار فسمّه ما أحببت. وكذلك الجود اسم لمقدارٍ من المقادير (٤) ] ، فالسّرف اسم لما فضَل عن ذلك المقدار . وللحزم مقدار ، فالجبن اسمّ لما فضَل عن ذلك المقدار ، فالبُخل اسمّ لما خرج (٥) عن ذلك المقدار .

<sup>(</sup>١) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي ، وكان من أفقه التابعين ، وكان يسمى راوية عمر ، وكان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته ، كما كان من أعبر الناس للرؤيا . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ، وتوفى سنة ٩٤ . تهذيب التهذيب ، وصفه الصفوة (٣٤ : ٣٤) ، والمعارف ١٩٣ . والمسيب ، بكسر الياء وفتحها ، كما في القاموس .

<sup>(</sup>٢) هذه مما عدا ل . (٣) فيما عدا ل : ( بم ١ .

<sup>(</sup>٤) مذه مما عدال . (٥) ل فقط: ﴿ لما فضل ﴾ .

وللشَّجاعة مقدار ، فالتهوُّر والحُدَب اسمُّ لما جاوزَ ذلك المِقدار .

وهذه أحاديثُ ليست لعامّتها أسانيدُ متصلة ، فإن وجَدْتَها متصلةً لم تجدها محمودة ، وأكثرُها جاءت مطلقةً ليس لها حاملٌ محمودٌ ولا مذموم . فإذا كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحُسْن . فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة ، وتُنسَب إلى هذا الأدب ، فقرضتَ قصيدةً ، وقرضتَ قصيدةً ، أو حبَّرت خطبة ، أو ألَّفْتَ رسالة ، فإيَّاك أن تدعوك ثقتُك بنفسك ، أو يدعُوك عُجبْك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدَّعيَه ؛ ولكن اعرضه على العلماء في عُرض رسائلَ أو أشعارِ أو خطب ؛ فإنْ رأيتَ الأسماعَ تُصْغِي له ، والعيونَ تَحْدِج إليه ، ورأيتَ مَن يطلبُه ويستحسنه ، فانتحله . فإن كان ذلك في ابتداء أمرك ، وفي أوَّل تكلُّفِك فلم تر له طالباً ولا مستحسِناً ، فلعله أن . يكون ما دام ريِّضا قضيباً (١) ، أن يحلَّ عندَهم محلَّ المتروك . فإذا عاودْتَ أمثالَ يكون ما دام ريِّضا قضيباً (١) ، أن يحلَّ عندَهم محلَّ المتروك . فإذا عاودْتَ أمثالَ ذلك مراراً ، فوجَدْتَ الأسماع عنهُ منصرفة ، والقلوبَ لاهية ، فخُذْ في غير هذه الصناعة ، واجعَلْ رائدك الذي لا يَكْذِبُك حِرصهم عليه ، أو زُهدَهم فيه .

وقال الشّاعر (٢):

إِنَّ الحديثَ تَغُرُّ القَومَ خَلْوَتُه حَتَّى يَلِجَّ بهم عِىٌّ وإكثارُ <sup>(٣)</sup> ١٥ وفي المثل المضروب : « كلُّ مُجْرٍ في الخلاءِ مُسَرِّ <sup>(٤)</sup> » ، ولم يقولوا مسرور. وكلِّ صواب .

<sup>(</sup>۱) الريض: الذى ابتدى فى رياضته . والقضيب: الذى لم يمهر فى الرياضة . وأصل هذين الوصفين للحيوان الذى يراض ، كالناقة والفرس . وبعد هذه الكلمة فى ب ، حد : « تعنيسا » وفى التيمورية: « تغيسا » ! (۲) هو ابن هرمة كما فى الحيوان (۲: ۲۰۷) ورسائل الجاحظ ۱۷۱ ساسى . وانظر الحيوان

<sup>(</sup> ۱ : ۸۸ ) ، وأدب الكتاب للصولى ۱۵۷ وأمثال الميدانى ( ۲ : ۷۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ب والتيمورية : ( حتى يلح ، بالحاء .

<sup>(</sup>٤) في الحيوان (١: ٨٨ / ٤: ٢٠٧) والميداني (٢: ٣٧) والقالي (٢: ٨٩): 8 يسر ٤. وأصله أن الرجل يجرى فرسه في المكان الخالي لا مسابق له فيه ، فهو مسرور =

فلا تثنى فى كلامك برأى نفسك ؛ فإنّى ربَّما رأيتُ الرَّجلَ متهاسِكاً وفوقَ المتهاسك ، حتَّى إذا صار إلى رأيه فى شِعره ، وفى كلامِه ، وفى ابنه ، رأيتَه مُتَهافِتاً وفَوقَ المتهافت .

وَكَانَ زَهِيرُ بِنُ أَبِي سُلْمَى ، وهو أحد الثَّلاثة المتقدمين ، يسمَّى كَبَارَ قصائده : « الحَوليَّات » .

وقال نوح بن جرير: قال الحطيئة: « خيرُ الشَّعر الحوليّ المنقَّح » .
قال: وقال البعيث الشاعر (١) ، وكان أخطَبَ النّاس: « إنِّى والله ما أُرسِل الكلامَ قضيباً خشيباً (٢) ، وما أريد أنْ أخطُبَ يوم الحَفْل إلا بالبائِت المحكِّك » . وكنت أظنّ أن قولَهم « محكّك » كلمةٌ مولَّدة ، حتَّى بالبائِت الحكَّك » . وكنت أظنّ أن قولَهم « محكّك » كلمةٌ مولَّدة ، حتَّى الكِناني :

أَبِلِغُ فَزَارَةَ أَنَّ الذِّئبَ أَكِلُهَا وجائعٌ سَغِبٌ شَرِّ من الذِّيبِ أَرْكُلُهَا وجائعٌ سَغِبٌ شَرِّ من الذِّيبِ أَرْلُ أَطْلَسُ ذو نَفْسٍ محكَّكَةٍ قد كان طار زماناً في اليعاسيب (٣) وتكلّم يزيدُ بن أبانٍ الرَّقَاشي (٤) ، ثم تكلم الحسن ، وأعرابيّانِ حاضران

77

بما یری من فرسه . یضرب مثلا للرجل تکون فیه الخلة یحمدها من نفسه ، ولا یشعر بما فی الناس
 ۱۰ من الفضائل . و و مسر ، اسم مفعول من و أسره ، أى أفرحه ، وهو فعل لم تنطق به العرب ، وإنما توهمه
 القائل ، كما أنشد للآخر فی عكسه :

وبلد يغضى على النعوت يغضى كإغضاء الروى المثبوت أراد ( المثبت » . فتوهم ( ثبته » . انظر اللسان ( سرر ) .

<sup>(</sup>١) البعيث لقب له . واسمه خداش بن بشر ، من بني مجاشع ، وأمه أصبهانية يقال لها ( مردة ٤ .

٢ وسمى البعيث بقوله :

تبعث منى ما تبعث بعد ما اسم يتمر فؤادى واستمر عزيمى وكان أخطب تمم ، وكان يهاجي جريوا . الشعراء لابن قتيبة والمؤتلف ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الخشيب : الذي لم يحكم ولم يجود ، من السيف الخشيب الذي لم يصقل .

 <sup>(</sup>٣) الأزل : السريع ، والخفيف الوركين . والأطلس : ما لونه الطلسة ، وهي غبرة إلى سواد .
 ٢٥ واليعسوب : أمير النحل . يقول : هو في سرعته مثله .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو: يزيد بن أبان الرقاشي البصري القاص الزاهد الواعظ البكاء ، روى =

۲.

فقال أحدهُما لصاحبه: كيف رأيتَ الرَّجُلين ؟ فقال: أمَّا الأوَّل فقاصٌّ مُجيدٌ، وأما الآخر فعربيٌّ مُحَكَّكٌ.

قال : ونظر أعرابي إلى الحسن ، فقال له رجل : كيف تراه ؟ قال : أرى خَيشُومَ حُرٍّ .

قالوا: وأرادوا عبدَ الله بنَ وهبِ الراسبيُّ (١) على الكلام يومَ عَقدتُ له الخوارجُ الرِّياسة فقال: ﴿ وما أنا والرأى الفطير (٢) ، والكلامَ القضيب ﴾! ولمّا فرَّغُوا من البيعة له قال: ﴿ دَعُوا الرَّأَى يَغِبُّ ؛ فإن غُبُوبَه يكشِف لكم عن مَحْضِهِ ﴾ .

وقيل لابن التَّوَأُم الرَّقاشيِّ <sup>(٣)</sup> : تكلَّمْ . فقال : « ما أشتهي الخُبزَ إلا بائِتاً » .

قال: وقال عُبَيد الله بن سالم (٤) لرُوبة: مُتْ يا أبا الجحاف إذا شئت. قال: وكيف ذاك ؟ قال رأيتُ اليوم عُقبة بن رؤبة ينشد شعراً له أعجبنى. قال: فقال رؤبة: نعم [ إنه ليقول (٥) ] ولكن ليس لشعره قِرَانٌ. وقال الشاعر: مِهاذبةٌ مَناجِبةٌ قِرَانٌ مَنادبةٌ كأنهم الأسودُ

عن أبيه وأنس بن مالك والحسن البصري ، وروى عنه ابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبان وقتادة والأعمش .
 تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٢١٠: ٢٠٠) وعيون الأخبار (٣: ٢٩٥، ٢٩٧) ، ٢٩٩) .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن وهب الراسبي: نسبة إلى راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد، وكان قد خرج على على في أربعة آلاف. بايعه الخوارج لعشر خلون من شوال سنة ٣٧ وقتل يوم النهروان سنة ٣٨ . انظر الطبري (٢٠ : ٢٤) والتنبيه والإشراف ٢٥٦ وجمهرة ابن حزم ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الفطير : كل ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه . ل : ( القصير ) تحريف .

 <sup>(</sup>٣) ابن التوأم الرقاشي أحد البخلاء ، وقد أثبت له الجاحظ في البخلاء رسالة طويلة انظر ١٤١
 ١٦٣ - وروى ابن قتيبة له أخباراً في عيون الأخبار (١: ٢٩٩ ، ٣١٣ / ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٤) سبقت كنيته في ص ٦٨ : ﴿ أَبُو نُوفُل ﴾ . فيما عدا ل ، هـ : ﴿ عبد الله بن سالم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هذه مما عدا ل . وقد سبق الخبر في ص ٦٨ .

يريد بقوله « قِرانٌ » التّشابُهَ والموافقَة .

وقال عُمَر بن لجاً لبعض الشُّعراء: أنا أشعر منك! قال: وبم ذاك (١)؟ قال: لأنِّى أقولُ البيتَ وأخاه، وأنت تقولُ البيتَ وابنَ عمِّه.

قال : وذَكر بعضُهم شِعر النّابغة الجعدى ، فقال : « مُطْرَف بآلاف ، وخِمار بواف (٢) » . وكان الأصمعي يفضله من أجل ذلك . وكان يقول : «الحطيئة عبد لشعره » . عاب شِعره حين وجده كلّه متخيَّراً منتخباً مستوياً ، لكان الصَّنْعة والتكلُّف ، والقيام عليه .

وقالوا: لو أنّ شِعرَ صالح بنِ عبد القُدُّوس (٣) ، وسابقِ البربريّ (٤) كان مفرّقاً في أشعار كثيرة ، لصارت تلك الأشعارُ أرفَعَ ممّا هي عليه بطبقاتٍ ولصار شعرهُما نوادِرَ سائرةً في الآفاق . ولكنَّ القصيدة إذا كانت كلُها أمثالاً لم تَسيرْ ، ولم تَجرِ مَجرى النّوادر . ومتى لم يخرج السّامعُ من شيءً إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع .

قال : وقال بعضُ الشُّعراء لرجُل (°) : أنا أقولُ في كلِّ ساعةٍ قصيدةً ، ٢٧

<sup>(</sup>١) ل : ١ ولم ذلك ، .

١٠ المطرف بضم الميم وكسرها: واحد المطارف ، وهي أردية من خز مربعة لها أعلام . والواف :
 الدرهم الذي يزن مثقالا .

 <sup>(</sup>٣) هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس ، كان شاعراً حكيما من المتكلمين ،
 ومن الوعاظ بالبصرة ، اتهم عند المهدى بالزندقة فقتله ببغداد ، ضربه بيده بالسيف فجعله نصفين . وكان أُضَرَّ آخر عمره . نكت الهميان ١٧١ وفوات الوفيات ( ١ : ٢٤٥ ) وتاريخ بغداد ٤٨٤٤ ولسان الميزان .

<sup>(</sup>٤) هو أبو سعيد سابق بن عبد الله البربرى: له أشعار حسنة فى الزهد ، وهو من موالى بنى أمية ، سكن الرقة ووفد على عمر بن عبد العزيز . والبربرى نسبة إلى بلاد فى المغرب ، قبل إنما هو لقب له . خزانة الأدب (٤: ١٦٤) ل : و اليزيدى ، وفيما عدا ل : و البريرى ، صوابهما ما أثبت .

وأنت تَقرِضُها في كلِّ شهرٍ . [ فلم ذلك (١) ] ؟ قال : لأنِّى لا أقبل من شيطاني مثل الذي تقبَلُ من شيطانيك .

قال : وأنشد عُقبةُ بن رؤبة [ أباه رؤبة (١) ] بنَ العجاج شعراً وقال له : كيف تراه ؟ قال : يا بُنَى إنّ أباك لَيعرِضُ له مثلُ هذا يميناً وشِمالاً فما يلتفت إليه .

وقد رَوَوْا مثلَ ذلك في زهيرٍ وابنه كعب .

قال : وقيل لعَقِيل بن عُلَّفَة : لِمَ لا تُطِيل الهجاء ؟ قال : « يكفيك مِن القلادة ما أحاطَ بالعُنق (٢) » .

وقيل لأبى المهوِّش <sup>(٣)</sup> : لم لا تُطِيل الهجاء ؟ قال : لم أجد المثلَ النادرَ إلاَّ بيتاً واحداً ، ولم أجد الشُّعر السَّائر إلاَّ بيتاً واحداً .

قال : وقال مُسلمةُ بنُ عبد الملك لنُصيبِ الشّاعر : ويْحَكَ يا أبا ١٠ الحَجْناء ، أما تُحْسِن الهجاء ؟ قال : أمَا ترانى أُحْسِنُ مكان عافاك الله : لا عافاك الله !

ولاموا الكميتَ بن زيدٍ على الإطالة ، فقال : « أَنَا على القِصار أقدر » . وقيل للعجَّاج : مالك لا تُحسِن الهجاء ؟ قال : هل في الأرض صانعً إلا وهو على الإفساد أقدر .

وقال رُؤبة : ﴿ الْهَدْمُ أَسْرَعُ مِنِ الْبِنَاءِ ﴾ .

وهذه الحججُ التي ذكروها عن نُصيبٍ والكميت والعجّاجِ ورُؤبة ، إنّما ذكروها على وجه الاحتجاج لهم . وهذا منهم جهلٌ إن كانت هذه الأخبارُ

<sup>(</sup>۱) هذه نما عدا ل .

 <sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ( ٣ : ٩٩ ) وأمثال الميداني ( ١ : ١٧٩ ) ونهاية الأرب ( ٣ : ٢٧ )
 (٣) أبو المهوش الأسدى : هو حوط بن رئاب ، أو ربيعة بن وثاب ، من المخضرمين الذين أدركوا النبي ولم يروه . انظر الإصابة ٢٠١٥ والشعراء ٢٢ والخزانة ( ٣ : ٨٦ ، ١٤٢ ) والبخلاء للجاحظ ل :
 ﴿ لأبي الحوس ﴾ ، صوابه بالشين .

صادقة . وقد يكونُ الرَّجُل له طبيعةً في الحساب وليس له طبيعة في الكلام ؛ وتكون له طبيعة في التَّجارة (١) وليست له طبيعةً في الفلاحة ؛ وتكون له طبيعةً في الحُداء أو في التغيير (٢) ، أو في القراءة بالألحان ، وليست له طبيعةً في الغناء وإن كانت هذه الأنواعُ كلَّها ترجع إلى تأليف اللحون . وتكون له طبيعة في السَّرْناي (٣) ؛ وتكون له طبيعة في قصبة الرَّاعي ولا تكون له طبيعة في السَّرْناي (٣) ؛ وتكون له طبيع في قصبة الرَّاعي ولا تكون له طبيعة في القصبتين المضمومتين ؛ ويكون له طبع في صناعة اللحون ولا يكون له طبع في غيرهما ؛ ويكون له طبع في تأليف الرسائل والحطب والأسجاع ولا يكون له طبع في قرض بيت شعر . ومثل هذا كثيرً جداً .

وكان عبدُ الحميد الأكبر (٤) ، وابنُ المقفَّع ، مع بلاغة أقلامهما وألسنتهما، لا يستطيعان من الشَّعر إلا ما لا يُذكر مثلُه .

وقيل لابن المقفّع في ذلك ، فقال : « الذي أرضاه لا يجيئني ، والذي يجيئني لا أرضاه (٥) » .

وهذا الفرزدق وكان مستهتراً بالنِّساء (٦) ، وكان زِيرَ غَوانٍ ، وهو في ذلك ٢٨

<sup>(</sup>١) في نسخة : ١ النجارة ، بالنون ، كما في حواشي هـ .

 <sup>(</sup>۲) قال الأزهرى: ( وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر الله تغييراً ، كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا ، فسموا مغيرة ١ . ل : ( التغيير ١ ، وفيما عدا ل : ( التعبير ١ ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) السرناي ، بضم السين : كلمة فارسية ، معناها البوق الذي ينفخ فيه ويزمر . استينجاس ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى بن سعد ، الذى قيل فيه : ( فتحت الرسائل بعبد الحميد ، وختمت بابن العميد ، وهو من أهل الشام ، وكان فى أول أمره معلم صبية يتنقل فى البلدان ، وكان كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ، وقتل معه فى مدينة بوصير المصرية سنة ١٣٢ . وفيات الأعيان ، وسرح العيون ( ١ : ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، هـ : ﴿ يجيبني ﴾ في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) ما عدا هـ : و مشتهرا ، ، وكلاهما متجه .

ليسَ له بيتٌ واحدٌ في النَّسيب مذكور . مَعَ حسده لجريرٍ . وجريرٌ عفيفٌ لم يَعْشَق أمرأةً قطّ ، وهو مع ذلك أغزَلُ النَّاسِ شِعرًا .

وفى الشُّعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرَّجز ، ومنهم من لا يستطيع مجاوزة الرَّجز إلى القصيد ، ومنهم من يجمعهما كجرير وعُمَر بن لجاً ، وأبى النَّجم ، وحُميد الأرقط ، والعُمَاني . وليس الفرزدق في طِوالِهِ بأشعَرَ منه في قصاره .

وفى الشعراء مَن يخطب وفيهم من لا يستطيع الخطابة ، وكذلك حال الخطباء في قريض الشعر . والشّاعرُ نفسه قد تختلف حالاتُه .

وقال الفرزدق : أنا عند الناس أشعَرُ النّاس ورُبَّما مرَّتْ عَلَىَّ ساعةً ونزْ عُ ضرس أهوَنُ عَلَىَّ من أن أقول بيتاً واحداً .

وقال العجّاج : لقد قلتُ أرجوزتي التي أوَّلها :

بكيتَ والمُحتَزنُ البَكيُّ وإنّما يأتِي الصّباَ الصّبيُّ الصّبيُّ أَطَرَبًا وأنتَ قِنَسْرِيُّ (١) والدّهْرُ بالإنسان دَوْارِيُّ (٢)

وأنّا بالرَّمل ، فى ليلةٍ واحدة (<sup>٣)</sup> ، فانثالَتْ عَلَىَّ قوافيها انثيالاً ، وإنى لأَريد اليومَ دونَها فى الأَيّامِ الكثيرة ، فما أقدِر عليه .

وقال لى أبو يعقوبَ الحُريميّ : خرجتُ مِن منزلِي أريد الشَّمَّاسِيّة (٤) ، ١٥ فابتدأت القول في مرثيةٍ لأبى التَّخْتاخ ، فرجَعت والله وما أمكنني بيتً واحد . وقال الشاعر :

وقد يَقرض الشعرَ البكيُّ لسائه وتُعيى القوافي المرءَ وهو خطيبُ

 <sup>(</sup>١) القنسرى: الكبير المسن. وقيل: لم يسمع هذا إلا في بيت العجاج. وفي حواشي هـ عن
 ابن دريد: و تقنسر الإنسان: شاخ وتقبض. وأنشده. وأنشد أيضا:

وقنسرته أمور فاقسأن لها ه

<sup>(</sup>٢) دوارى : يدور بالناس أحوالا . انظر ديوان العجاج ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) هـ : ﴿ وأَنَا بِالرَّمِلِ ﴾ فقط .

<sup>(</sup>٤) الشماسية : موضع في أعلى بغداد مجاور لدار الروم .

#### باب

# من القول في المعانى الظاهرة باللفظ الموجز (١)، من ملتقطات كلام الناس (٢)

قال بعض النّاس: « من التوقّي ترك الإفراط في التوقّي » . وقال بعضهم: « إذا لم يكن ما تريد فأردُ ما يكون (٣) » .

وقال الشاعر:

قَدَرُ الله واردُ حِين يُقضَى ورودُه فأرِدْ مايكون إنْ لم يكن ماتريدُهُ (٤)

وقیل لأعرابی فی شكاتِه : كیف تَجِدُكَ ؟ قال : ﴿ أَجِدُنَى أَجِدُ مَالاً اللّٰهُ وَمَالِهُ اللّٰهِ وَمَالِهُ اللّٰهِ وَمَالٍ مِن جَادَ لَمْ يَجِد ، ومن وَجَدَ لَمْ يَجُدُ (٥) ﴾ . وقیل لابن المقفّع: ألا تقول الشعر ؟ قال : الذي يجيئني لا أرضاه ، ١٢٩ والذي أرضاه لا يجيئني (٦) .

وقال بعض النُسَّاك : « أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّى لِمَا أَرْجُو » . وقال بعضُهم : « أُعجَبُ من العجَب ، تركُ التعجُّب من العَجَب » .

١٥ (١) فيما عدا ل : ﴿ فِي القوافِي الظاهرةِ واللَّفظِ المُوجِزِ ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ل ، ه : ( كلام النساك ، تحريف .

 <sup>(</sup>۳) هذه الكلمة لأيوب بن أبى تميمة السختياني الذي سبقت ترجمته في ص ١٩٢ . انظر صفة الصفوة ( ٣ : ٢١٤ ) والحيوان ( ٦ : ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هذان البيتان لم يرويا في ل.

 <sup>(</sup>٥) الخبر في الحيوان (٣: ١٣٢ / ٦: ٥٠٣). وقد نسب في عيون الأحبار (٣: ٤٩)
 إلى أبي الدقيش. وما بعد كلمة و ما لا أجد ، هو مما عدا ل .

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر من ل ، ه فقط . ورواية ه : ﴿ الذِّي أَرْضَاه ﴾ . وقد سبق قريبًا في ص ٢٠٨ .

قال عمرُ بنُ عبد العزيز لعَبدِ بنى مَخزوم: ﴿ إِنَى أَخَافُ اللّهَ فَيَمَا تَقَلَّدَتُ ﴾ . قال : لستُ أَخَاف عليك أن تخاف ، وإنّما أَخَاف عليك ألاّ تخاف . وقال الأحنف لمعاوية : أَخَافَك إِنْ صِدَقْتُكَ ، وأَخَاف اللهُ إِنْ كَذَبْتُكَ .

وقال رجلٌ من النُسبّاك لصاحبٍ له وهو يَكِيدُ بنَفْسِه (١): أمّا ذنوبي فإنى أرجو لها مغفرة الله ، ولكنّى أخافُ على بناتى الضّيعة . فقال له صاحبه: ٥ فالذى ترجوه لمِغفرة ذنوبِك فارجُه لحفظ بناتك (٢) .

وقال رجلٌ من النَّسَّاك لصاحبٍ له : ما لى أراك حزيناً ؟ قال : كان عندى يَتيِّمُ أُربِّيه لأُوجَر فيه ، فمات وانقطع عنا أَجْرُه ، إذْ بطَلَ قيامُنا بمئُونته . فقال له صاحبُه : فاجتلِبْ يتيمًا آخر يَقوم لك مَقام الأوّل . قال : أخاف ألّا أصيبَ يتيمًا في سوء خُلُقه ! قال له صاحبه : أمّا أنا فلو كنت في موضعك منه لما ذكرت سوءَ خُلُقه .

وقال آخر ، وسمعه أبو هريرة النحوى وهو يقول : ما يمنعُنى مِن تعلَّم القرآن إلا أنى أخاف أَنْ أُضَيَّعه . قال : أمَّا أنت فقد عجّلت له التَّضييع ، ولعلَّك إذا تعلَّمْتَه لم تضيِّعه .

وقال عمر بنُ عبد العزيز لرجل : مَن سيِّدُ قومك ؟ قال : أنا . قال : ١٥ لو كنت كذلك لم تَقُلُه (٣) !

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يكيد بنفسه : يجود بها عند النزع في حال الموت .

<sup>(</sup>٢) ب: ( تحفظ بناتك ) ، حد: ( يحفظ ) . وأثبت ما في ل ، هـ و التيمورية .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و لم تقل ، .

### باب آخر

وقالوا في حُسن البيان ، وفي التخلُّص من الحَصْم بالحقِّ والباطل ، وفي تخليص الحقُّ من الباطل ، وفي الإقرار بالحقُّ ، وفي ترك الفخُّر بالباطل . قال أعرابي وذكر حِمَاس بن ثامل فقال (١):

برئتُ إلى الرحمن من كلِّ صاحبِ أصاحِبُه إلاّ حِمَاسَ بنَ ثامل وظنَّى به بين السُّماطَين أنَّه سَيْنجُو بحقَّ أو سينجو بباطل وقال العُجَير السُّلُولِيِّ (٢) :

وإنَّ ابنَ زيدٍ لابنُ عمِّي وإنه لَبُلَّالُ أيدِي جلَّةِ الشَّوْلِ بالدُّم (٣) طَلُوعِ الثَّنايا بالمطايا وإنَّه غداةَ المُرَادِي لَلْخطيبُ المقدّمُ (٤) يسرُّك مظلوماً ويرضيك ظالماً ويكفيكَ ما حُمِّلتَه حين تَغرَمُ

الشُّول : جمع شائلة ، وهي النَّاقة التي قد جفٌّ لبنُها . وإذا شالت بذنبها بعد اللَّقاح فهي شائلٌ ، وجمعها شُوَّل . المُرادِي : المُصادم والمُقارع ؛ يقال ردَيْتُ الحجرَ بصخرةٍ [ أو بمِعْوَلِ (°) ] ، إذا ضربتَه [ بها (°) ] لتكسيرَه . والمِرْداة : الصخرة التي يكسُّر بها الحجارة . وقال أبن ربْع الهُذَلي (٦) :

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل . وحماس بن ثامل ، أحد شعراء الحماسة ، أنشد له أبو تمام : ومستنح في لج ليل دعوته بمشبوبة في رأس صمد مقابل وقلت له: أقبل فإنك راشد وإن على النار الندى وابنَ ثامل

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی ۱۲۳ .

 <sup>(</sup>٣) يبل أيديها بالدم ، أي ينحرها أو يعرقبها . والجلة : المسان من الإبل ، جمع جليل كصبي وصبية .

<sup>(</sup>٤) الثنايا : جمع ثنية ، وهي العقبة في الجبل .

 <sup>(</sup>٥) هذه مما عدا ل . والتفسير ف هد متخلل لهذه الأبيات الثلاثة .

<sup>(</sup>٦) هو عبد مناف بن ربع الهذلي الجربي . وربع ، بكسر الراء . والجربي نسبة إلى =

۲.

وَصُولٌ لأرحام ومِعْطاءُ سائِل (١) أعَيْنِ أَلا فابكي رُقَيبة إنّه وإنْ كان لم يَتُرُك مقالاً لقائِل فأقسم لو أدركتُه لحميتُه وقال بعضُ اليهود ، وهو الرّبيع بن أبي الحُقَيق (٢) من بني النُّضير (٣): والعلمُ قد يُلقَى لَدَى السَّائِل (٤) سائِلُ بنا خابرَ أكائنا إنّا إذا مالَتْ دواعِي الهوَى وأنصت السَّامعُ للقائِل نَقْضِي بحُكم عادِلٍ فاصِلِ (°) واعتَلجَ النّاسُ بألبابهم نَلُطُّ دونَ الحقّ بالباطل (٦) لا نَجعلُ الباطِلَ حُقًا ولا فنَخمُلَ الدُّهرَ مع الخامِل نَكرَهُ أَن تَسْفَهُ أَحلامُنا وقال آخر وذكر حِماساً أيضاً:

جریب کقریش ، وهو بطن من هذیل . وعبد مناف شاعر جاهلی . انظر الخزانة ( ۳ : ۱۷٤ )
 وأما قصیدته التی منها البیتان فهی فی بقیة أشعار الهذلیین ۷ ونسخة الشنقیطی من الهذلیین ۵۲ . وهو
 یرثی بالقصیدة « دبیة السلمی » . ودبیة بضم الدال وفتح الباء وتشدید الیاء .

<sup>(</sup>١) ل : و أعين ، . وفي ديوان الهذليين : و فعيني ألا فأبكى دبية ، .

 <sup>(</sup>٢) ذكر أبو الفرج في الأغاني (٢١: ٢١) أنه كان أحد الرؤساء في يوم بعاث وكان يوم
 بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والحزرج قبل الإسلام .

<sup>(</sup>٣) وكذا ذكر ابن سلام في طبقاته ١١٠ . وزعم أبو الفرج أنه من بنى قريظة . وجاء فيما عدا ل زيادة : ٥ وبعثه رسول الله عليه إلى خيبر فقتلوه ) . وفي هذه العبارة خطأ وتحريف ؟ فإن الذي في كتب السير أن الذي قتل بخيبر هو سلام بن أبي الحقيق ، وذلك أن الأوس بعد قتلهم لكعب بن الأشرف ، استأذنوا الرسول في قتل سلام بن أبي الحقيق ، فأذن لهم فخرجوا ، وأميرهم عبد الله بن عتيك ، إلى خيبر فقتلوا سلاماً . وفي ذلك يقول حسان :

لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف انظر السيرة ٧١٣ – ٧١٦ جوتنجن ، وديوان حسان ٢٧٢ – ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الخابر: الذي يخبر ويختبر. والأكهاء: جمع كمي ، وهو الشجاع الجرى. قال: تركت ابنتيك للمغيرة ، والقنا شوارع والأكهاء تشرق بالدم

وفى الأصول : ﴿ أَكَفَائِنَا ﴾ صوابه من ابن سلام ١١٠ حيث أنشد الأبيات . و ﴿ يلقى ﴾ بالقاف ، كما فى ل ٢٥ وابن سلام . وفى سائر النسخ ﴿ يلفى ﴾ ، سيان .

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ٩ واصطرع ٩ . وف الطبقات : ٩ نرضي بحكم العادل الفاصل ٩ .

<sup>(</sup>٦) لط به وألط : لزمه .

أتانى جِمَاسٌ بابنِ ماهٍ يسوقُه ليَبْغِيَه خيراً وليس بفاعلِ (۱) ليُعْطِى عبساً مالَنا ، وصدورُنا من الغَيظ تَغِلى مثلَ غَلْي المَرَاجلِ وقافيةٍ قِيلَتْ لكمْ لم أُجِدْ لها جواباً إذا لم تُضْرَبوا بالمَنَاصلِ فأنطقَ في حقّ عمّ ولم يكن ليَرْحَضَ عنكم قالةَ الحقّ باطِلى (۲)

ليرحض ، أى ليغسل . والراحض : الغاسل . والمرحاض : الموضع الذى يُغسَل فيه . وقال عمرُو بن مَعْد يكرب :

فلو أن قومِى أنطقَتْنى رماحُهُمْ نطقتُ ولكنَّ الرَّماح أجرَّتِ (٣) الجرار (٤) : عُودٌ يُعرَضُ فى فم الفصيل ، أو يُشتَق به لسانُه ، لئلا يرضع . فيقول : قومى لم يَطْعَنُوا بالرِّماح فَأْثَنِيَ عليهم ، ولكنّهم فَرُّوا فأَسْكَتُّ (٥) . كالمُجَرِّ الذي فى فمه الجرار (٦) .

وقال أبو عُبيدة : صاح رُؤبةً في بعض الحروبِ التي كانت بين تميم والأزْد : يامعشر بني تميم ، أطلقوا من لساني (٧)

قال : وأبصر رجلاً منهم قد طعن فارساً طعنة ، فصاح : « لا عِيًّا

 <sup>(</sup>۱) ابن ماه ، هذا ما أثبت في هامش ل ، ولهذا العلم اشتقاق في اللغة من قولهم : رجل ماهي القلب ،
 ۱۰ أي جبان كأن قلبه في ماء . وفي هو صلب ل : « بابن ماهي » . وفيما عدا ل : « بابن ماها » .
 (۲) فيما عدا ل : « قالة الحزى » .

 <sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة له في الأصمعيات ١٧ -- ١٨ . وأبيات منها في الحماسة (١: ٣٤).
 وانظر اللسان .

 <sup>(</sup>٤) لم أجد هذا اللفظ في المعاجم المتداولة . والمعروف و الخلال ، انظر المعاجم في مادة ( خلل )
 ٢٠ والمخصص ( ٧ : ٣٢ ) . كما أن المعروف في المصدر و الجر ، و و والإجرار ، .

<sup>(</sup>٥) أسكت الرجل إسكاتاً : انقطع كلامه فلم يتكلم . ه : و فأمسكت » .

<sup>(</sup>١) ما عدا ل ، ه : ١ جرار ١ .

 <sup>(</sup>٧) نظير قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي في المفضليات (١: ١٥٥):
 أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا

ولا شلَلاً (١)! ». والعرب تقول: « عِيِّ أَبَأْسُ من شلَل (٢) ». كأنّ العيّ فوق كلّ زمانةٍ .

وقالت الجُهَنِيَّةُ (٣):

ألا هَلَكَ الحُلوُ الحَلالُ الحُلاحِلُ ومَن عِنده حِلمٌ وعلم ونائِلُ (٤) وَوَ عِنده حِلمٌ وعلم ونائِلُ (٤) وَوَ خُطَبِ يوماً إذا القوم أُفْحِمُوا تُصيب مَرَادى قولِه ما يحاولُ بَصيرٌ بعَوراتِ الكلام إذا التَقَى شَرِيجان بين القوم : حقٌ وباطلُ أَتِى لَمَا يأتَى الكريمُ بسيفِه وإن أسلمَتْهُ جندُه والقبائلُ (٥) وليْس بمِعطاءِ الظلامةِ عن يدٍ ولا دونَ أعلى سَوْرة المجد قابلُ (١)

الحُلاحِلُ : السيِّد . شريجان : جنسان مختلفان من كلِّ شيء (٧) .

وأنشد أبو عبيدة في الخطيب يَطُولُ كلامه ، ويكونُ ذَكُوراً لأوّلِ ١٠ خُطبته وللذي بَنَى عليه أمرَه ، وإنْ شَغَبَ شاغبٌ فقطع عليه كلامه ، أو حَدَث عند ذلك حدَث يُحتاج فيه إلى تدبير آخر ، وصَلَ الثّاني من كلامه بالأوَّل ، حتى لا يكون أحدُ كلامَيه أَجْوَدَ من الآخر ، فأنشد : وإنْ أحدَثوا شغْباً يُقطِّعُ نظمَها فإنَّك وَصَّالٌ لما قَطَع الشَّعْبُ ولو كُنتَ نَسَّاجاً سَددْت خَصَاصَها بقولِ كطعم الشُهدمازجَه العذبُ (^) ولو كُنتَ نَسَّاجاً سَددْت خَصَاصَها بقولِ كطعم الشُهدمازجَه العذبُ (^)

<sup>(</sup>١) في اللسان : ﴿ ويقال لمن أجاد الرمي أو الطعن : لا شللا ولا عمى ، .

<sup>(</sup>٢) ل : ( أيئس من شلل ) .

<sup>(</sup>٣) ب فقط: ( الجهضمية ) .

<sup>(</sup>٤) الحلال : الذي لا ربية فيه . والحلاحل : السيد الشبجاع الركين في مجلسه .

<sup>(</sup>٥) هـ عن نسخة : ﴿ والقنابل ﴾ ، وهي الطوائف من الناس .

<sup>(</sup>٦) عن يد : عن قهر وذل واستسلام . وفي هامش ل : و نازل ، رواية في و قابل ، .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : ( شريجان : جنسان . يقال : الناس شرجان وشريجان ، أى فرقتان . ومنه حديث النبي عَلَيْكُ ، أنه لما بلغ الكديد أمر الناس بالفطر فأصبح الناس شرجين ، أى بعضهم صائماً وبعضهم مفطراً .

 <sup>(</sup>٨) الخصاص بالفتح: خلل الشيء ل : ( نساء ) تحريف . وفيما عدا ل ، هـ : ( سدوت ) في أيضاً ؛ إنما يقال سدى الثوب سيديه ، بائي . فيما عدا ل : ( بالبارد العذب ) وفيه الاقداء . وفي أيضاً ؛

تحريف أيضاً ؛ إنما يقال سدى الثوب يسديه ، يائى . فيما عذا ل : ﴿ بالبارد العذب ﴾ وفيه الإقواء . وف ﴿ ٥٠ حواشى هـ : ﴿ وَفَ رَوَايَةَ الْبَارِدِ العذبِ . خ : شيب به العذب ﴾ .

44

وعائِدٌ خَلَقاً ما كان يُبتَذلُ

أَشْفَى لقلبك مِن أخبار من تَسلُ (١)

إذا لم يَكن أصلُ المودَّة في الصَّدرِ

وليس أخو عِلمٍ كمَنْ هو جاهلُ

صغيرٌ إذا التقُّتُ عليه المحافلُ (٢)

وقال نُصَيْبُ :

وما ابتذَلْتُ ابتذالَ الثّوبِ وَدَّكُمُ وعِلمُكَ الشّيء تهوَى أَن تَبَيَّنَهُ وقال آخر:

لعمرُك ما وُدُّ اللَّسان بنافع وقال آخر (٢):

تعلّم فليس المرء يُولد عالماً وأن كبير القوم لا عِلَم عنده

وقال آخر :

ا فتى مثلُ صَفْو الماء ليس بباخلٍ عليك ولا مُهْدٍ مَلاماً لبَاخِل ولا قائلٍ عَوْراءَ تؤذى جليسَه ولا رافع رأساً بعوراء قائلِ (٤) ولا مُسْلِمٍ مولَى لأمر يُصيبُه ولا خالطٍ حقًا مصيباً بباطلِ ولا رافع أحدوثة السَّوءِ مُعْجباً بها بين أيدى المجلسِ المتقابلِ يُرَى أهلُه فى نَعْمةٍ وهو شاحبٌ طَوى البَطْنِ مِخماصُ الضُّحى والأصائِل (٥)

وقالت أخت يزيد بن الطَّثْريَّة (٦):

<sup>(</sup>١) يقال : سألت أسأل ، وسلت أسل ، كما في اللسان . ل : « يسل ، .

<sup>(</sup>٢) هو رجل من قيس ، كما في لباب الآداب لأسامة بن منقذ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) بعده :

ولا ترض من عيش بدون ولا يكن نصيبك إرث قدمته الأوائل

<sup>(</sup>٤) العوراء : الكلمة القبيحة . فيما عدا ل : « تؤذى رفيقه » .

 <sup>(</sup>٥) طوى البطن ، على وزن فعل ، أى ضامره . والمحماص : الجائع .

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر . والطثرية أمه ، وهي من الطثر ، بالفتح ، حي من اليمن ، قال ابن خلكان : « الطثرية بفتح الطاء المهملة وسكون الثاء المثلثة ، وضبطها صاحب القاموس بالتحريك . وكان يزيد جميلا وسيما شريفاً متلافاً توفى سنة ١٢٦ انظر تحقيق ذلك في حواشي الحيوان ( ٦ : ١٣٧ ) . واسم أخت يزيد زينب ، كما في اللسان ( ١٣ : ١٣٧ ) والبحترى ٤٣٣ .

قريباً وقد غالت يَزِيدَ غوائلُه ولا رَهِلٌ لَبَّائِه وبآدِلُه (۱) ولا رَهِلٌ لَبَّائِه وبآدِلُه (۱) ولكنَّما تُوهِي القميصَ كواهلُه (۲) على الحيِّ حتَّى تُسْتَقَلَّ مَرَاجلُه (۳) وأبيضَ هنديًّا طويلاً حمائلُه (٤) وكلُّ الذي حمّلْتَهُ فهو حاملَه وذو باطل إن شئتَ ألهاك باطله (٥)

أَرَى الأَثْلَ مِن بطنِ العَقيقِ مُجاوِرِي فَتَى قُدُّ قَدَّ السَّيفِ لا متضائِلٌ فتَى لا يُرَى خَرْقُ القميص بحَصْرهِ إذا نَزَلَ الأضيافُ كان عَذَوَرًا مَضَى وورِثِناه دَرِيسَ مُفاضَةٍ يَسُرُّكَ مظلوماً ويُرضيك ظالماً أخو الجِدِّ إِنْ جَدَّ الرِّجال وشَمّروا

يصير هذا الشُّعر وماأشبههَ ممَّا وقع في هذا الباب ، إلى الشُّعر الذي في أول الفَصْل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللبة واللبب : المنحر . والبأدلة : اللحم بين الإبط والثندؤه . وفي حماسة أبي تمام : و وأباجله ، .

<sup>(</sup>٢) لا يخرق قميصه بخصره لضمره ، ويخرق قميصه بكاهله لكثرة حمله نجاد السيف .

<sup>(</sup>٣) العذور: السيئ الخلق. تستقل: تحمل وترفع. يقول: إنه يسوء خلقه على أهله عند نزول الضيف؛ حتى يطمئن إلى إمكان قراره. وعند البحترى: ( حتى تستقر ) .

<sup>(</sup>٤) المفاضة : الدرع الواسعة . والدرع الدريس : الخلق . أضاف الصفة إلى الموصوف .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيأتي في ٤ : ٧٥ .

باب شعر وغير ذلك من الكلام عما يدخل فى باب الخطب قال الشاعر :

عجِبتُ لأقوام يَعِيبونَ مُحطبَتى وما منهمُ في موقفِ بخطيبِ وقال آخر (١):

إِنَّ الكلامَ مِنَ الفؤادِ وإنَّما جُعِلَ اللَّسانُ على الفؤاد دليلا (٢) لا يُعجِبنَك من خطيب قولُهُ حتى يكونَ مع البيان أصيلا (٣) وأنشد آخر:

أَبَرَ فَمَا يَزِدَادُ إِلاَّ حَمَاقَةً وَنُوكاً وإِن كَانَت كثيراً مُخَارِجُه (٤) وقد يكون ردىءُ العقل جيِّدَ اللسان .

وقال أبو العباس الأعمى (٥):

إذا وصنفَ الإسلامَ أحسنَ وَصْفَهُ بِفِيه ، ويأبى قَلْبُه ويهاجُره (٦) وإن قامَ قال الحقَّ ما دامَ قائماً تقى اللسان كافر بعد سائِره (٧) وقال قيس بن عاصم المِنقَرى (٨) يذكر ما في بني منِقر من الخَطابة:

<sup>(</sup>١) هو الأخطل كما نص ابن هشام في شرح شذور الذهب ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الرواية المعروفة : ٩ لفي الفؤاد ٤ والبيتان ليسا في الديوان .

<sup>(</sup>٣) عند ابن هشام : و خطيب خطبة ٥ . وفيما عدا ل : ( مع اللسان ٥ .

<sup>(</sup>٤) أبر : غلب . والنوك ، بالضم والفتح : الحمق .

<sup>(</sup>٥) أبو العباس الأعمى ، هو السائب بن فروخ ، مولى جذيمة بن على بن الديل بن بكر بن عبد مناة ، وكان من شعراء بنى أمية المعدودين المقدمين فى مدحهم والتشيع لهم ، روى الحديث عن صدر من الصحابة ، وروى عنه عطاء وعمرو بن دينار . توفى بعد ١٢٦ . الأغانى (١٥: ٧٥ – ١٦) ونكت الهميان ١٥٣ – ١٥٥ وتهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٦) جاء بعد هذا البيت فيما عدا ل : ( يقول أنه يتيه عن قوله ويأباه ويهجره ويقول بحق على منبره بلسانه وسائره كافر ) .

<sup>(</sup>V) هامش ل : و خ : وإن قال قال الحق مادام قائلا ، .

٢٥ هو أبو على قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس =

40

إِنِّى امرؤٌ لا يعترى خُلُقى دَنَسٌ يُفَنِّدهُ ولا أَفْنُ (١) من مِنْقَرِ ف بيت مَكْرُمةٍ والأصلُ ينبتُ حولَه الغُصْنُ (٢) خطباءُ حينَ يقومُ قائلُهمْ بيض الوُجوهِ مَصاقعٌ لُسْنُ (٣) لا يَفْطُنون لعَيب جارِهِم وهُمُ لحفظ جِوَارهم فُطْنُ (٤) ومن هذا الباب وليس منه في الجملة ، قول الآخر :

أَشَارَتْ بَطَرْفِ الْعَينِ خَيْفَةَ أَهْلُهَا إِشَارَةَ مَدْعُورٍ وَلَمْ تَتَكَلَّمِ فَأَيْقَنْتُ أَنَّ الطّرفَ قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المسلِّمِ (°)

وقال نُصَيبٌ ، مولى عبد العزيز بن مروان (٦) : يقول فيُحسِنُ القولَ ابنُ لَيلَى ويفعل فوقَ أَحْسَن ما يقولُ (٧)

واسم مقاعس الحارث - بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . شاعر فارس شجاع ،
 وكان سيداً في الجاهلية والإسلام ، صحب النبي في حياته وعاش بعده زمانا ، وهو أحد من وأد بناته في
 الجاهلية ، بل يزعمون أنه أول من وأد . وفيه يقول الأحنف : ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم .
 الإصابة ٧١٨٨ والأغاني ( ١٢ : ١٤٣ - ١٥١ ) . وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار ( ٢٠٦ : ٢٨٦ ) أنه
 أنشد الشعر التالي ، حينا علم بأن أخيه قد قتل ابنه .

 <sup>(</sup>١) فنده : لامه وضعف رأيه . والأفن : ضعف الرأى والعقل . وفي أمالي القالي (١: ٢٣٩) : ١٥
 لا يعترى حسبى ، .

<sup>(</sup>٢) في الحماسة (٢ : ٢٦ ٢) وعيون الأخبار : و والغصن ينبت حوله ، . وفي الأمالي : ﴿ والفرع ، .

<sup>(</sup>٣) في الأمالي وعيون الأخبار : ﴿ حين يقول ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هـ: ( لحسن جواره ) . وفي الحماسة والأمالي وعيون الأخبار : ( لحفظ جواره ) ، وفطن : جمع

<sup>(</sup>٥) سبق البيتان في ص ٧٨ . وروى هناك كما ورد في هـ : ( بالحبيب المتيم ) .

<sup>(</sup>٦) نصيب هذا هو نصيب الأكبر ، وقد سبقت ترجمة الأصغر في ١٢٥ . وهذا هو نصيب بن رباح ، وكان ابن نوبيين ، اشتراه عبد العزيز بن مروان ، وكان شاعرا فحلا فصيحاً ، وله شعر كثير فى الاحتجاج للسواد . انظر الأغانى : (١٠٥ - ١٤٥) . وكنيته أبو محجن ، وجاء فى (١: ١٣٥) أنه كان يكنى أبا الحجناء ، وهى كنية مشتركة بينه وبين نصيب الأصغر . انظر ما سبق فى ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧) البيت من أبيات في الأغاني (١: ١٣٥). وبعده:

فتى لا يرزأ الخلان إلا مودتهم ويرزؤه الخليـــل فبشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذى في مصر نيل

وقال آخر :

ألا رُبَّ خَصِمٍ ذى فُنونِ عَلَوْته وإن كان أَلْوَى يُشبِه الحقَّ باطله (١) فهذا هو معنى قولِ العتَّاليّ : « البلاغة إظهار ما غَمض من الحقّ ،

وتصوير الباطل في صورة الحق (٢) ، وقال الشّاعر (٣) ، وهو كما قال : عجِبتُ لإدلال العَيِيِّ بنفسيه وصَمْتِ الذي قد كان بالقول أَعْلَما (٤)

وفي الصَّمت سَتْرٌ للعَبِيِّ وإنما صحيفة لُبِّ المرء أَنْ يتكلما

وموضع « الصحيفة » من هذا البيت ، موضع ذكر « العنوان » فى شعره (٥) الذى رثى عثمان بن عَفّان ، رحمه الله ، به حيث يقول : ضَحَّوا بأشمَطَ عُنوانُ السُّجودِ به يقطِّع اللّيلَ تسبيحاً وقُرآنا (٥)

وأنشد أيضاً:

رَّى الفتيانَ كالنّخْلِ وما يُدرِيكَ ما الدّخْلُ (٦) وكُلُّ في الهوى لَيْثُ وفيما نابَــهُ فَسْلُ وليس الشَّأْنُ في الوصل ولكن أن يُرَى الفَصْلُ (٧)

<sup>(</sup>١) الألوى: الشديد الخصومة الجدل السليط.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق فی ص ۱۱۳ س ۱۱ - ۱۲.

 <sup>(</sup>٣) هو الخطفى جد جرير ، واسمه عوف ، انظر اللسان ( خطف ) حيث أنشد البيتين ، وكذا
 عيون الأخبار ( ٢ : ٢٧٥ ) . والبيتان بدون نسبة فى تاريخ بغداد ( ١٤ : ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في اللسان وتاريخ بغداد : ﴿ لِإِزْرَاءَ العبي ﴾.وفي عيون الأخبار : ﴿ قَدْ كَانَ بِالْحَقِّ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أى فى شعر الشاعر ،ولم يقصد به معينا . والبيت التالى لحسان بن ثابت فى ديوانه ٤١٠ واللسان ( عنن ١٦٨ ) . وسيأتى فى ( ٣ : ٢٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) الشعر لابنة الحس ، كما في اللسان ( ١٨ : ١٧٩ - ١٨٠ ) . وقبله
 قالت قالة أختى وحجواها لها عقل

وقد ضمنت ابنة الحس هذا المثل في شعرها ، وأما المثل و ترى الفتيان ، الح : فقائله هو عشمة بنت مطرود البجلية . انظر أمثال الميداني ( ١ : ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل: ( الفضل ) بالضاد المعجمة .

١.

۲.

وقال كِسرى أنوشِروان ، لَبُرْرْجِمِهُر (١) . أَيُّ الأشياء حير للمرء العَيّ (٢) ؟ قال : عقل يعيش به . قال : فإن لم يكن له عقل ؟ قال : فإخوان يتحبّب به إلى يسترون عليه . قال : فإن لم يكن له إخوان ؟ قال : فمال يتحبّب به إلى الناس . قال : فإن لم يكن له مال ؟ قال : فعي صامت . قال : فإن لم يكن له مال ؟ قال : فعي صامت . قال : فإن لم يكن له مال ؟ قال : فعي قال : فموت مُرج .

وقال موسى بن يحيى بن خالد: قال أبو على (٤): « رسائل المرء فى كُتُبه أدَّلُ على مِقدار عقله ، وأصْدَقُ شاهداً على غيبه لك (٥) ، ومعناه فيك ، مِن أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٧ ، حيث ورد الخبر التالي ببعض خلاف .

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ب ، وهو يطابق ما سبق . وفيما عداها : ( العيي ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( ذلك ) بدل ( له ) .

<sup>(</sup>٤) هذه إحدى كنيتى العتابى ، وكنيته المشهورة أبو عمرو . وجاء فى عيون الأخبار (١: ٣٩٠) و قال يجيى بن خالد للعتابى فى لباسه ، وكان لا يبالى ما لبس – يا أبا على ، أخزى الله أمراً رضى أن يوقعه هيئتاه من جماله وماله ، والعتابى هو كلثوم بن عمرو بن أيوب ، وجده السابع هو عمرو بن كثوم صاحب المعلقة . والعتابى شاعر مترسل بليغ مطبوع ، من شعراء الدولة العباسية ، وكان منقطعا إلى البرامكة فوصفوه للرشيد ووصلوه به ، فبلغ عنده كل مبلغ . انظر الأغاني (١٢: ٢: ٩) وتاريخ بغداد ١٩٦١ ومعجم الأدباء (٢١: ٢) .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ( وأصدق شاهد على غيبه لك ) .

### وباب منه آخــر

ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كبُرودِ العَصْب ، وكالحُلَل والمعاطف ، والدِّيباج والوشي ، وأشباهِ ذلك .

وأنشدني أبو الجَماهِر جُندب بن مدرك الهلاليُّ :

لا يُشتَرى الحمدُ أَمْنيَةً ولا يُشْتَرَى الحمد بالمَقْصِرِ (1) ولكنّما يُشتَرى غالباً فمن يُعْطِ قيمتَه يَشْتَر ومَن يعتِطفْه على مِعْزٍ فنِعم الرِّداءُ على المِعْزرِ وأنشدني لابن ميَّادَةَ (٢):

نَعَمْ إِنَّنَى مُهِدٍ ثَنَاءً ومِدْحَةً كَبُرْدِ اليمانِي يُرْبِحُ البيعَ تاجره

وأنشد :

فإنْ أَهْلِكُ فقد أَبقَيتُ بعدى قوافِيَ تُعجِب المُتَمثِّلِينا (٣) لذيذاتِ المقاطع مُحْكَماتٍ لوَ انّ الشَّعرَ يُلبس لارتُدِينا

وقال أبو قُردُودة ، يرثى ابن عمارِ (1) قتيلَ النُّعمان ونديمَه (1) ، ووصف كلامه ، و [ قد (1) ] كان نهاه عن منادمته :

 <sup>(</sup>١) المقصر ، بفتح الصاد وكسرها : الشيء الدون اليسير اللسان ( ٢ : ٤٠٩ ، ٤١٥ ) .
 (٢) ابن ميادة ، هو الرماح بن أبرد . وميادة أبه ، وهو شاعر مخضرم من شعزاء الدولتين ، وكان من مدح المنصور ، ومات في صدر خلافته . الأغاني ( ٢ : ٨٥ - ١١٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيتان لابن ميادة ، كما في حماسة ابن الشجرى ٢٣٧ - ٢٣٨ . وانظر ديوان المعانى (١:
 ٨) ودلائل الإعجاز ٣٦٨ .

٢٠ (٤) هو عمرو بن عمار الطائى ، كأن شاعرا خطيبا ، فبلغ النعمان حديثه فحمله على منادمته . وكان النعمان أحمر العينين والجلد والشعر ، وكان شديد العربدة قتالا للندماء ، فنهاه أبو قردودة عن منادمته ، فلما قتله النعمان رثاه بالشعر التالى . انظر الحيوان ( ٤ : ٢٤٣ / ٥ : ٣٣٢ ) . ومعجم المرزبائى ٢٣٦ ومحاضرات الراغب ( ١ : ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة في ل فقط.

<sup>(</sup>٦) هذه مما عدا ل .

إنًى نَهَيْتُ ابنَ عمّارٍ وقلتُ له لا تأمنَنْ أَحْمَرَ العينين والشعَرَه إنَّ الملوكَ متى تنْزِلْ بساحتِهم تَطِرْ بنارك مِن نيرانهم شَرَرَه يا جَفنةً كإزاء الحَوض قد هَدَمُوا ومنطقاً مثلَ وَشِي اليَمْنة الحِبَرَه (١) وقال الشّاعرُ (٢) في مديح أحمدَ بن أبي دُؤاد :

بهيم غامض الشَّخص مظلِم مستور (٣) منه بلسانٍ يَزِينُهُ التَّحبيرُ (٤) النَّد بيرُ النَّد الجِجاج دُرِّ نثيرُ النَّد ع إمّا نَطق القومُ والحديثُ يدورُ (٥) ث اليُ سرّ وعِرضٌ مهذَّبٌ موفورُ

وعويص من الأمور بهيم قد تسهّلت ما توعّر منه مثل وَشي البرود هَلْهَلَه النّسْ حَسَنُ الصّمت والمَقاطِع إمّا ثُمَّ من بَعْدُ لحظةٌ تُورِث اليُ

ومما يُضَمَّ إلى هذا المعنى وليس منه ، قولُ جميل بن مَعْمَر :

نَمَتْ في الرَّوَابي من مَعَدِّ وأُفْلِجَتْ على الخَفِرات العُرِّ وهي وَلِيدُ أناة على نِيرِينِ أَضْحَى لِدَاتُها بَلِينَ بَلَاءِ الرَّيْطِ وهي جديدُ (٦)

غت: شبّت. الرَّوابي من مَعدِّ: البيوت الشريفة. وأصل الرابية والرُّباوة: ما ارتفع من الأرض. أُفلجت: أُظهرت (٧). والحَفِرَات: الحييَّات. الأناة: المرأة التي فيها فُتورٌ عند القيام. وقوله على نِيرَين، وصفها بالقوة، كالتَّوبُ الذي

١.

40

<sup>(</sup>١) إزاء الحوض : مصب الدلو فيه .

<sup>(</sup>٢) هو الجاحظ ، كما ورد في ترجمة ياقوت له في معجم الأدباء ( ١٦ : ٨٠ – ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) في البيت إقواء . لكن روى في هـ برفع « عويص » وما بعده .

 <sup>(</sup>٤) في معجم الأدباء: ٥ قد تسنمت ٥ . وهي رواية إحدى النسخ كم في حواشي هـ . وفي
 حواشيها أيضا : ٥ يقال تسنم الرجل الحائط ، إذا علاه من عرض ٥ .

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : « أنصت القوم » . وفي معجم الأدباء : « نصت » ، وهي صحيحة يقال :
 نصت وأنصت ، والأخيرة أعلى .

<sup>(</sup>٦) في المخصص ( ٣ : ١٥٦ ) :

ضناك على نيرين أضحى لداتها بلين بلى الريطات وهي جديد

<sup>(</sup>V) فيما عدا ل : « أفلجت : ظهرت وقهرت » . وتقرأ بالبناء للفاعل .

يَنسَج على نِيرَين ، وهو النَّوب الذى له سَدَيان ، كالدِّيباج وما أشبهه . أضحى لداتُها ، اللَّدَة : القرينة في المولد والمنشأ . فيقول : إنَّ أقرائها قد بَلينَ ، وهي جديدٌ لحُسن غِذائها ودوام نَعْمتها .

ومِن هذا الشكل وليس منه بعينه قولُ الشاعر :

على كلَّ ذى نيرين زِيد مَحالُهُ مَحالاً وفي أضلاعه زِيد أَضْلُعَا الْحَالُ : مَحال الظّهر ، وهي فقارُه ، واحدُها مَحالة .

وقال أبو يعقوب الخُرَيميُّ الأعور : أوّلُ شعرٍ قلتُه هذان البيتان : بقلبى سَفَامٌ لستُ أُحْسِنُ وصفَه على أنّه ماكان فهو شديدُ تمرُّ به الأيّامُ تسحَبُ ذيلَها فتَبْلَى به الأيّامُ وهو جديدُ وقال الآخر (١) :

أَنَى القلبُ إِلَّا أُمَّ عمرِو وحبَّها عجوزاً ومَن يُحبِبُ عجوزاً يُفَنِدِ كَبُرِّد اليمانى قد تقادَمَ عهده ورُقْعَتُه ما شئت في العَينِ واليَدِ وقال ابن هَرْمة :

إنَّ الأديمَ الذي أصبحتَ تعرُكه جهلا لَذو نَعْلِ بادٍ وذو حَلَمِ (٢) ولن يَئِطُّ بأيدى الخَالقِين ولا أيدى الخوالق إلا جيّدُ الأَدَمِ (٣)

وفى غير هذا الباب وهو قريب منه قول ذو الرُّمَّة : وفى قصر حَجْرٍ من ذُوَّابة عامر إمامُ هدًى مستبصرُ الحكم عادِلُه (٤)

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : ٩ وقال آخر ، هو أبو الأسود الدئلي ٩ . والبيتان في الحماسة ( ٢ :

١٢٨ ) منسوبان إلى أبى الأسود . وفي حواشي هـ : ٩ هو أبو الأسود الدؤلي ، .

<sup>(</sup>٢) النغل: فساد الأديم . والحلم ، بالتحريك : فساده ووقوع الدود فيه .

<sup>(</sup>٣) يئط: يصوت. والخالق: الذي يخلق الأديم، يقدره ويقيسه قبل أن يقطعه. والأدم بالتحريك: اسم جمع للأديم، وهو الجلد المدبوغ. ويقرأ أيضا ( الأدم ) بضمتين جمع أديم.

 <sup>(</sup>٤) البيتان في ديوان ذي الرمة ٤٧٤ : وفي شرح الديوان : « الحجر سوق اليمامة وقصبتها » .
 ب : « فعر حجر » : « قصر فقر » محوفتان . وفي هـ : « مستنصر الحكم » .

كَأَنَّ على أعطافه ماءَ مُذهَبِ إِذا سَمَلُ السِّرِبالِ طارت رَعابِلُه الرَّعابِلُه الرَّعابِلُ السَّيء أَى قَطَّعته . ورَعْبَلْتُ الشيء أَى قَطَّعته . ورَعْبَلْتُ الشيء أَى قَطَّعته . ويقال شمَل الثوب وأسمل ، إذا خَلُقَ (١).

وهو الذي يقول :

حوراء فى دَعَج صفراء فى نَعَج كأنها فضَّة قد مَسَّها ذهبُ الحَور : شدّة بياض العين . والدَّعجُ : شدة سواد الحدقة . والنَّعجُ : اللِّين . قالوا: لأنَّ المرأة الرقيقة اللون يكون بياضها بالغداة يضرب إلى الحمرة ، وبالعشيِّ يضرب إلى الصفرة . ولذلك قال الأعشى :

بيضاء ضَحْوتَها وصف \_\_ راء العَشِيَّةِ كالعَرارَه (٢) وقال آخر:

قد علمتْ بيضاءُ صَفْراءُ الأصُلْ (٣) لأُغْنينَ اليوم ما أغنى رجُلْ وقال بشار بن بُرْد :

وخذِى مَلابسَ زينةٍ ومُصَبَّغاتٍ فَهْىَ أَفْخُرْ وإِذَا دخلتُ تقنَّعِى بالحُمرِ إِنَّ الحسْنَ أَحمرُ (٤)

وهذان أعميانِ (°) قد اهتدَيا من حقائق هذا الأمر إلى مالا يبلُغه تمييز ١٥ البَصِير (<sup>٦)</sup>. ولبشّارٍ خاصَّةً في هذا الباب ما ليس لأحد ، ولولا أنّه في كتاب الرّجُل والمرأة وفي باب القول في الإنسان من كتاب الحيوان ، ألْيَقُ وأزكى (٧) لذكرناه في هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) هـ : ه أخلق ، .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ١١١ واللسان ( عرر ) .

<sup>(</sup>٣) الأصل : جمع أصيل ، وهو آخر النهار

 <sup>(</sup>٤) فى حواشى هـ : ( أبو على : يقال فى مثل للعرب : الحسن أحمر ، أى من أراد الحسن صبر
 على أشياء يكرهها ، . وفى اللسان : ( يلقى منه المشقة والشدة كما يلقى من القتال » .

<sup>(</sup>٥) في حواشي هـ : ١ خشني : كان الأعشى قد عمي ، فلذلك قال : أعميان ٥ .

<sup>(</sup>٦) ل : ٩ البصر ٥ .

<sup>(</sup>٧) أزكى : أصلح . فيما عدا ل ، ه : « أذكى ، تحريف .

ومما ذِكروا فيه الوزْنَ قوله :

زِنِي القَوْمَ حَتَّى تعرفى عند وزنهم إذا رفع الميزانُ كيف أميلُ (١)

وقال ابن الزَّبير الأسدى ، واسمه عبدُ الله (٢) :

أِعاذِلَ غُضِّى بعضَ لَوْمِكِ إِنَّنَى أَرَى المُوتَ لا يرضى بدّينٍ ولا رَهْنِ ٨ وإنى أَرى دهراً تَغَيَّرَ صَرْفُه ودُنْيا أَراها لا تقومُ على وزْنِ

\* \* \*

التنصيص ( ٢٠:١) . ولم يذكره الصفدى في نكت الهميان .

<sup>(</sup>١) ل : ( حتى تعرف عند وزنه ) . وكلمة ( واسمه عبد الله ) ساقطة من ه .

<sup>(</sup>٢) الزبير ، هذا ، بفتح الزاى . وهو عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن بجرة ينتهى نسبه إلى أسد بن خزيمة ، وهو شاعر كوفى المنشأ والمنزل ، من شعراء الدولة الأموية ومن شيعتهم والمتعصبين لهم ، فلما غلب مصعب بن الزبير على الكوفة أتى به أسيرا ، فمن عليه ووصله ، فمدحه وأكثر من مدحه وانقطع إليه ، فلم يزل معه حتى قتل وعمى بعد ذلك ، ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان . وكان أحد الهجائين بخاف الناس شوه . الأغانى ( ١٣ : ٣٤ ) والخزانة ( ٢ : ٣٤ ) ومعاهد

## وباب آخر

ويذكرون الكلام الموزون ويمدحون به ، ويفضللون إصابة المقادير ، ويذمُّون الخروجَ من التعديل (١).

قال جعفر بنُ سليمان : ليس طِيبُ الطّعام بكثرة الإنفاق وجودة التّوابل ، وإنّما الشّأنُ في إصابة القَدْر . وقال طارقُ بن أثالِ الطائيّ (٢) : ما إنْ يزالُ ببغدادٍ يزاحمنا على البَراذينِ أشباهُ البراذينِ أشباهُ البراذينِ أعطاهُم اللهُ أموالاً ومنزلةً من الملوك بلا عقلِ ولا دينِ ما شئتَ مِن بغلةٍ سَفواءَ ناجيةٍ ومِن أثاثٍ وقول غير موزونِ (٣)

وأنشدني بعض الشعراء (٤).

رأتْ رجلاً أودى السِّفارُ بجسمه [ الجناجن : عظام الصّدر (٦) .

إذا حُسِرَتْ عنهُ العمامةُ راعَها فإنني فإن أَكُ مَعرُوقَ العظام فإنّني

جَمِيلُ الحفوفِ أغفلَتْهُ الدّواهنُ (٧) إذا ما وَزَنْتَ القومَ بالقومِ وازنُ (٨)

10

فلم يبق إلَّا مَنطِقٌ وجَناجِنُ (٥)

وقال مالك بن أسماء في بعض نسائه ، وكانت تصيب الكلام كثيراً ، وربما لحنَتْ :

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ( التبويل ، محرف . وكلمة : ( من التعديل ، ليست في هـ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : « وقال الشاعر وهو طارق بن أثال الطائي » .

<sup>(</sup>٣) سفواء : خفيفة سريعة . فيما عدا ل : ﴿ سفواء : ناجية سريعة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الشعر التالي لكثير عزة ، كما في الأغاني (١٤ : ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) السفارة : مصدر سافر ، كالمسافرة .

<sup>(</sup>٦) هذه مما عدا ل . والمفرد جنجن ، بكسر الجيمين وفتحهما .

 <sup>(</sup>٧) الحفوف : الشعث وبعد العهد بالدهن . فيما عدا ل : « الحقوق » تحريف .

<sup>(</sup>٨) معروق العظام : قليل اللحم .

أَمغَطَّى مِنِّى على بَصرِي للسحُبِّ أَمْ أَنتِ أَكَملُ النَّاسِ حُسْنا (١) وحديثٍ أَلَدُه هو ممّا ينعتُ النَّاعِتونَ يُوزَن وزْنا مَنطِقٌ صَائبٌ وتلحن أحيا ناً وخَيْرُ الحديثِ ما كان لحنا وقال طَرَفة في المقدار وإصابته:

149

فسقَى ديارَكَ غيرَ مُفْسِدِها صَوبُ الرَّبِيعِ ودِيمةً تَهمِى (٢) طلب الغيثَ على قدر الحاجة ، لأن الفاضل ضارّ . وقال النبيُّ عَلَيْتُهُ في دعائه (٣) : « اللهمَّ اسقِنا سقياً نافعاً » لأنّ المطر ربّما جاء في غير إبَّان الزّراعات ، وربما جاء والتّمر في الجُرْنِ ، والطّعام في البَيادر ، وربّما كان في الكرة مجاوزاً لمقدار الحاجة . وقال النبي عَلَيْتُهُ : « اللهم حوالَيْنا ولا علينا (٤) » .

وقال بعض الشُّعراء لصاحبه : أنا أشعرُ منك . قال : ولم ؟ قال : لأنِّى أَقُول البيتَ وأخاه ، وأنت تقولُ البيتَ وابن عمَّه .

وعاب رؤبة شعر ابنه فقال : « ليس لشعره قِرَان (٥) » . وجعل البيت أخا البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يُوضَع إلى جنبه . وعلى ذلك التأويل قال الأعشى : أبا مِسْمَع أقصر فإنَّ قصيدةً متى تأتكم تلحق بها أخواتها وقال الله عز وجل : ﴿ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيةٍ إِلّا هِيَ أُكْبَرُ مِنْ أُختهِا ﴾ . وقال عمرو بن معدى كرب :

وكل أخ مفارقُهُ أحوه لعَمْر أبيك إلَّا الفرقدانِ (٦)

<sup>(</sup>۱) سبقت الأبيات والكلام عليها في ص ١٤٧ . وانظر كذلك أمالي ثعلب ٩٩٥ والقالي (١:٥) والمرتضى (١:١) .

٢٠ ديوان طوفة ٦٢ ومعاهد التنصيص (١: ١٢٢) من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفى .
 (٣) الكلام من هنا إلى نهاية قوله : ( عَلَيْكُ ، من ب ، هـ فقط .

<sup>(</sup>٤) الكلمة الأولى من الحديث ساقطة من ل ، ه .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيق في ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر الخزانة ( ٢ : ٥٠ ) والكامل ٧٦٠ وسيبويه ( ١ : ٣٧١ ) . والبيت ينسب أيضا إلى ٢٥ حضرمي بن عامر . المؤتلف ٨٥ .

40

وقالوا فيما هو أبعد مَعنى وأقلَّ لفظاً . قال الهُذَليّ (١) : أعامرُ لا آلوك إلا مهنَّداً وجِلد أبى عجلٍ وثيقَ القبائلِ (٢) ويعنى بأبى عجلِ التّور .

وقالوا فيما هو أبعد من هذا. قال ابن عَسَلة الشيباني ، واسمه عبدُ المسيح (٣):

وسَماَع مُدْجِنَة تعلِّلُنا حتى نَنامَ تناوُمَ العُجْمِ (٤)

فصحوت والنَّمَريُّ يحسبها عمَّ السِّماك وخالَة النَّجمِ (٥)

النجم واحد وجمع (٦) . والنَّجم : الثريّا في كلام العرب . مدجنة ، أي
سحابة دائمة .

وقال أبو النَّجْم فيما هو أبعد من هذا ، ووصف العُيرَ والمَعْيُوراء ، وهو المُوضع الذي يكون فيه الأعيار (٧) :

أَوَاقَدُ لا آلوك إلا مهندا وجلد أبي العجل الشديد القبائل

- (٣) هو عبد المسيح بن حكيم بن عفير . وعسلة أمه نسب إليها ، وهي عسلة بنت عامر بن ٥ اشراكة الغساني . انظر المؤتلف ١٥٧ ١٥٨ والمرزباني ٣٨٥ وكتاب من نسب إلى أمه من الشعراء . وقد نشرته محققاً بمجلة المقتطف مايو سنة ١٩٤٥ ونوادر المخطوطات ١ : ٨١ ٩٦ ) وقصيدة البيتين في المفضليات ( ٢ : ٧٩ ) .
- (٤) المدجنة : القينة تغنى في يوم الدجن ، بفتح الدال ، وهو تكاثف الغيم . تعللنا : تلهينا بصوتها .
   قال الأصمعي : ﴿ كَانَتَ الأَعَاجِمِ إِذَا نَامَتُ لَم يَجْتِراً عليها أَن تنبه . ولكن يعزف حولها ويضرب حتى تنتبه » .
   والآمدى يرويه : ﴿ تَنَاؤُم العجم » . قال ﴿ تَنَاؤُم مِن النّئِم ، أَى تَنَكَلُم بَمَا لا يفهم » .
  - (٥) النمرى ، هو كعب ، أحد بنى النمر بن قاسط . أى يحسب القينة فى عظيم قدرها عما
     للسماك ، وخالة للثريا . وفى جميع النسخ : ( فصحوت ) . وكذا فى الحيوان ( ١ : ٢١٢ ، ٢٨٦ ) .
     وصواب روايته : ( لصحوت ) . لأن البيت جواب لبيت سابق ، وهو:
    - یا کعب إنك لو قصرت على حسن الندام وقلة الجرم (٦) هذا الكلام مما عدا ل. وقد ورد أيضا في الحيوان (١: ٢٨٦).
    - (٧) ل : ( الذي يكون فيه ) . على أن المعروف أن ( المعيوراء ) جمع من جموع العير .

<sup>(</sup>١) أبو خراش الهذلي . انظر نسخة الشنقيطي من الهذليين ٧١ .

<sup>(</sup>٢) في ديوان الهذليين : ﴿ أُواقِدَ ﴾ . وفي المخصص ( ١٣ : ١٧٤ ) :

قال : ﴿ يَعْنَى تُرْسَا عَمَلَ مَن جَلَّدَ ثُورَ مُسَنَ شَدَيْدِ قَبَائُلُ الرَّأْسَ ﴾ .

# \* وظَلَّ يُوفى الأُّكَمَ ابنُ خَالِهاً \*

فهذا مما يدلُّ على توسُّعهم في الكلام ، وحَمْلِ بعضه على بعض ، واشتقاق بعضِه من بعض (١)

وقال النبى عَلَيْتُهُ : « نِعْمَتِ العمَّةُ لكُم النَّخْلة » ، حين كانَ بينها وبين الناس تشابةٌ وتشاكل ونسبٌ من وجوهٍ . وقد ذكرنا ذلك في كتاب الزَّرع والنَّخْل .

وفي مثل ذلك قال بعض الفصحاء ;

شَهِدْتُ بأن التمرَ بالزبد طَيَّبٌ وأنّ الحُبارَى خالة الكَروانِ (٢) لأنَّ الحُبارَى ، وإن كانت أعظمَ بدناً من الكَروانِ ، فإنَّ اللَّونَ وعَمُودَ الصُّورة واحد ، فلذلك جعلها خالتَه ، ورأى أنّ ذلك قَرابةٌ تستحقّ بها هذا القول .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الجملة مما عدا ل.

<sup>(</sup>٢) في الحيوان ( ٦ : ٣٧٢ ) ومحاضرات الراغب ( ٢ : ٢٩٩ ) : ٩ أَلَمْ تَرَ أَنَ الزبد ﴾ .

## باب آخر من الشعر مما قالوا في الخطب واللَّسَن والامتداح به والمديح عليه

قال كعب الأشقري (١):

إِلاَّ أَكُنْ فِي الأَرْضِ أَخطُبُ قائماً

وقال ثابت قُطنَة :

فَإِلَّا أَكُنْ فِيهِم خطيباً فَإِنَّنِي بسُمْرِ القِنا والسَّيف جدُّ خطيبِ (٢)

وقالت ليلي الأخيليَّة :

أبلِغْ نُعَيماً وأوفَى إن لقيتَهُما

فلا يزال شهاب يستضاء به

حتى إذا رُفِع اللَّواء رأيتَه تحت اللَّواء على الخميس زعيما (٣) وقال آخر:

وقال اخر:

عجبتُ لأقوامٍ يعَيبُون خُطبتى وما منهمُ فى مَأْقِطٍ بخطيبِ (٤) وهؤلاء يفخرون بخُطَبِهِم التى عليها يعتمدون ، بالسُّيوفِ والرِّماح (٥) ، وإن كانوا خطباء . وقال دُريد بن الصِّمّة (٦) :

إن لم يكن كان في سمعيهما صمم أن يهدى المقانِبَ ما لم تَهلِك الصِّمَمُ (٢)

فإنِّى على ظَهر الكُميت خطيبُ

(۱) هو كعب بن معدان الأشقرى ، شاعر فارس خطيب ، من أصحاب المهلب ، مذكور ف حوب الأزارقة . الأغانى ( ۱۳ : ٥٤ – ٦١ ) ومعجم المرزبانى ٣٤٦ .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : « أكن فيكم » و « جد لعوب » .

 <sup>(</sup>٣) من مقطوعة لها رواها أبو تمام في الحماسة (٢: ٢٧٦ - ٢٧٦). وقبله:
 ومخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما

 <sup>(</sup>٤) ل : ﴿ فِي مُوقَف ﴾ . وكتب في هامشها ﴿ خ : مأقط ﴾ . وانظر ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) ل : ﴿ بَأَنَّ خطبهم التي عليها يعتمدون السيوف والرماح ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٦) الأبيات التالية يرثى بها أخاه عبد يغوث بن الصمة . الأغاني ( ٩ : ٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) فى الأغانى : و فلا يزال شهابا ) . وبين هذا وسابقه فى الأغانى :
 فما أخى بأخى سوء فينقصه إذا تقارب بابن الصادر القسم

والصمم : جمع صمة ، بكسر الصاد وتشديد الميم : وهو الشجاع : في الأغاني : ﴿ الْأَمْمِ ﴾ .

عارِى الأشاجع معصوب بلمّته أمر الزَّعامة في عِرنينه شمَمُ المقانب: جمع مِقنبٍ ؛ والمقنب: الجماعة من الخيل ليست بالكثيرة . والأشاجع: عروقُ ظاهرِ الكف ، وهي مغرِز الأصابع . واللّمة: الشّعرة التي ألمّت بالمنكب . وزَعيم القوم: رأسُهم وسيِّدهم الذي يتكلّم عنهم . والزَّعامة: مصدر الزّعيم الذي يسود قومَه . وقوله ((معصوب بلمّته )) أي يُعصَب برأسه كلُّ أمر . عِرنينه: أنفه . وقال أبو العباس الأعمى (()) ، مولى بني بكر بن عبد مناة في بني عبد شمس: ليت شعرى أفاح رائحة المس كُ وما إن أخال بالخَيْف إنسيي (۱) حين غابت بنو أميّة عنه والبهاكيل من بني عَبد شمس حين غابت بنو أميّة عنه والبهاكيل من بني عَبد شمس

حين عابت بنو أميه عنه والبهائيل من بنى عبد سمس خطباء على المنابر فُرسا ن عليها وقالة غير خُرْسِ لا يُعابُون صامتِينَ وإنْ قا لُوا أصابوا ولم يقولوا بلَسبس علوم إذا الحلوم استُخِفّت ووجومٍ مثلِ الدنانير مُلْسِ (٣) وقال العجّاج:

وحاصين من حاصناتٍ مُلْس من الأذّى ومن قِرافِ الوَقْسِ (٤) المحصنة: ذوات الزوج. والحاصن: العفيف. والوقس: العيب (٥).

وقال امرؤ القيس: ويارُبُّ يوم قد أروح مرُجُلاً حبيباً إلى البيض الكواعب أملسا (٦)

 <sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢١٨. والأبيات التالية في مروج الذهب (٣: ٢٩٥) والأغاني (١٥:
 ٥٧) ونكت الهميان للصفدى ١٥٤. وقد ذكر فيها قصة الشعر .

٢) الخيف: موضع في الحجار. وفي حواشي هـ: ( أراد أنسيا فخفف ياء النسب ضرورة في
 الشعر ٥.

<sup>(</sup>٣) فى الأغانى : ٩ إذا الحلوم تقضت » . قال : ٩ ويروى مكان تقضت : اضمحلت » .

<sup>(</sup>٤) وكذا جاءت نسبتهما في اللسان (وقس). وجاءا في (حصن) بدون نسبة. وليسا في ديوان العجاج ولا ملحقاته.

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : « العفيفة » . والحاصن يقال للمذكر والمؤنث .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ١ الجرب ١ .

<sup>(</sup>۷) دیوان امری<sup>ع</sup> القیس ۱٤۱.

وقال أبو العباس الأعمى: ولم أرَ حَيًّا مثلَ حيّ تحمّلوا أعزُّ وأمضى حين تَشتجرُ القنا وأرفَقَ بَالدُّنيا بأولَى سياسةٍ إذا مات منهم سيّدٌ قام سيّدٌ وقال آخر:

لا يُغْسَل العِرْضُ مِن تدنسِهِ وزَلَّةُ الرِّجلِ تُستَقالُ ولا وقال آخر في الزَّلل :

أَلْهُ إِذْ عَصَيْتُ أَبَا يَزِيدِ وكانت هَفوةً من غير ريح وقال آخر (١):

فإنَّكَ لم ينذِرُك أمراً تخافُه يأيها المتحلى غير شيمتِه اعمد إلى القصد فيما أنت راكبه صَدّت هُنيدةً لما جئتُ زائرها

وراعَها الشَّيبُ في رأسي فقلتُ لها

إلى الشام مظلومِينَ منذُ بُريتُ وأعلمَ بالمسكين حيث يبيتُ إذا كاد أمر المسلمين يفوتُ بصير بعورات الكلام زميت

والثّوب إن مَسَّ مدنساً غُسيلا يكاد رأى يُقيلك الزَّللا

ولهفى إذ أطعت أبا العَلاء وكانت زَلَّةً من غير ماء

إذا كنت فيه جاهلاً مثلُ خابر وقال ابن وابصة [ اسمُه سالم (٢٠) ] ، في مقام قامَ فيه مع ناس من الخُطباء : ومَن سجيّته الإكثارُ والمَلَقُ إِنَّ التخلُّق يأتي دونَه الخُلُقُ عنِّي بمطروفة إنسائها غَرقُ كذاك يصفُّ بعد الخُضرة الورَقُ

<sup>(</sup>١) في حواشي هـ : « هو جران العود » .

<sup>(</sup>٢) هذه مما عدا ل. ونسبة الشعر إلى سالم بن وابصة هي كذلك في الحماسة ( ١ : ٢٩٥ ) ونوادر أبي زيد ١٩١ والمؤتلف ١٩٧ . ونسب في الحيوان ( ٣ : ١٢٧ ) والعقد ( ٢ : ٢٤ ) وزهر الآداب (١: ٧٧) والشعراء ١٢٨ إلى العرجي ، وفي حماسة البحتري ٣٥٨ إلى ذي الإصبع ، وورد بدون نسبة في أمالي ثعلب ٣٠٠ . وسالم بن وابصة ، شاعر فارس من شعراء عبد الملك بن مروان . انظر المؤتلف وشرح شواهد المغنى للسيوطي ١٤٣.

10

أحمِي الذُّمار وترميني به الحدَقُ (١) بل موقف مثل حدّ السيف قمتُ به إذا الرِّجـال على أمثـالها زَلِقُـوا فما زَلَلْتُ ولا أَلِفِيتُ ذا خَطَل

قال: وأنشدني لأعرابي من باهلة:

غني المال يوماً أو غني الحدَثَانِ (٢) سأُعْمِل نَصَّ العِيس حتى يكُفّني فَلَلْمُوتُ خيرٌ من حياةٍ يُرَى لها على الحُرِّ بالإقلال وَسْمُ هوانِ وإن لم يَقُلُ قالوا:عديمُ بيانِ (٣) متى يتكلُّم يُلْغَ حسنُ حديثهِ بغيرِ لسانٍ ناطـقٌ بلسانِ <sup>(٤)</sup> كَأُنَّ الغِنَى عَنْ أهله ، بُورك الغِني،

وفي مثلها في بعض الوجوه قال عروة بن الورد (٥):

رأيتُ النّاس شرُّهم الفقيرُ ذريني للغِنَى أسعَى فإنِّي وإن أمسى له كَرَّم وخِيرُ (٦) وأهونهم وأحقرهم لديهم حليلتُه ويَنْهَرُه الصَّغيرُ (Y) ويُقصَى في الندي وتزدرييه يكاد فؤادُ صاحبهِ يطيرُ (٨) وتلقّع ذا الغني، وله جلالً ولكنِّ الغِنَى ربُّ غفورُ (٩) قليلٌ ذُنْبُه والسِّذِّنبُ جَمٌّ

(١) بل ، هنا ، بمعنى رب ، تعمل عملها ، كما في قوله :

بل جوز تبهاء كظهر الحجفت .

(٢) الأبيات في عيون الأخبار (١: ٢٣٩) . العيس: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة ، جمع أعيس وعيساء . ونصها : تحريكها حتى تستخرج أقصى ما عندها من الجرى . والحدثان : الحوادث . (٣) هـ: وحكم كلامه ، وأشير في حاشيتها إلى رواية : و مقاله ، .

(٤) أي ناطق بلسان أهله . فيما عدا ل : و في أهله ، . وما أثبت من ل أجود ، وهو المطابق لما في عبون الأخيار .

(٥) الأبيات مما لم يوو في ديوان عروة . وقد رويت له في عيون الأخبار (١: ٢٤٢) .

(٦) الخير ، بالكسر : الشرف والأصل . فيما عدا ل : و نسب وخير ، .

(٧) الندى : مجلس القوم ، كالنادى والمنتدى . التيمورية : و ويغضي في الندى ، .

(٨) فيما عدال: ﴿ ويلقى ذو الغنى ١ .

(٩) كذا في ل ، هـ والتيمورية . وفي ب ، جـ : ( ولكن للغني ) . وأنشده المرتضى في أماليه ( ١ : ٣٨ ) : ( ولكن الغني ) ، وقال : ( أراد غني رب غفور ) . وقال ابن عَبَّاس رحمه الله : ﴿ الْهَوَى إِلَّهُ مَعْبُود ﴾ . وتلا قولَ الله عزَّ وجل : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ .

وقال أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل (١) :

تلك عِرساى تنطقان على عَمْدٍ لِى اليومَ قولَ زُور وهِتْرِ (٢) سالَتَانى الطَّلاقَ أَنْ رأتًا ما لي قليلاً قد جئتانى بنُكْرِ (٣) فلعلَّى أن يكثُر المالُ عِندى ويعرَّى من المَغَارِم ظهرِى وتُرى أعبد لنا وأواق ومناصيفُ من خوادمَ عَشْرِ (٤) وخُرُ الأذيال في نعمةٍ زَوْ لِ تقولان: ضَعْ عصاك لدَهْرِ (٥) وَيُجَنَّ بُونَ مَن عَنْ ضُرُّ (١) ويُجَنَّبُ سِر النَّحِي ولك بَنْ أَخا المال مُحْضَرٌ كُلَّ سِرٌ النَّحِي ولك بن أَخا المال مُحْضَرٌ كُلَّ سِرٌ المناصيف: الحَدَم واحِدهم مَنْصَفٌ وناصِفٌ، وقد نَصَفَ القوم يَنْصِفُهُم نِصَافَةً،

<sup>(</sup>۱) أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، أحد العشرة المبشرين ، وهو أحد الصحابة الذين أسلموا قديما . وفي بيته أسلم عمر بن الخطاب ، لأنه كان زوج أخته فاطمة . توفى سنة ٥٠ . الإصابة ٣٢٥٤ وتهذيب التهذيب . وأبوه زيد بن عمرو أحد الصحابة الذين آمنوا بالرسول قبل أن يبعث . الإصابة ٢٩١٧ والحزانة (٣: ٩٩) . والأبيات التالية تروى حينا لسعيد ، وحينا لوالده . وتروى كذلك لنبيه بن ١٠٥٠ الحجاج ، كما في الحزانة وشرح أبيات الكتاب للشنتمرى (٢: ١٧٠) . ونسبت لزيد في عيون الأخبار (٢٤: ١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الهتر ، بالكسر : الكذب والخطأ في الكلام .

 <sup>(</sup>۳) استشهد به سیبویه علی إبدال الألف ف ( سالتانی ) من الهمزة . وف سیبویه ( ۲ : ۲۹۰ / ۲۹۰ :
 ۲ : ۹۹ ) : ( أن رأتانی قل مالی ) . وأشیر إلی هذه الروایة فی حواشی هـ .

<sup>(</sup>٤) أواق ، فسره البغدادي بأنه جمع أوقية من الذهب أو الفضة . وقال : ويروى بدله : وجياد .

 <sup>(</sup>٥) ب فقط: (دع عصاك ) تحريف. ضع عصاك ، كناية عن الإقامة ؛ لأن المقيم يضعها عن
 يده ، والمسافر يحملها . لدهر ، أى إلى انقضاء دهر . وفي هامش ل : (د خ : مثل قول الشاعر . فألقت عصاها واستقر بها النوى ) .

<sup>(</sup>٦) النشب ، بالتحريك : المال الأصيل من الناطق والصامت . وانظر مجالس تعلب ٣٨٩ .

إذا حَدَمَهم . نعمةٌ زَولٌ : حسنة . [ والزُّول : الخفيف الظريف ، وجمعه أزوال (١٠ ] .

وقال عَبيد بن الأبرص في نحو هذا وليس كمثله:

ألبين تريدُ أم لدَلَالِ (٢) تلك عرسى غضبى تريد زيالي فِلُ أَن تَعطِفي صُدورَ الجِمال (٣) إن يكن طِبُّك الفراقَ فلا أحْد سالف الدُّهرِ واللِّيالي الخوالي أو يكن طِبُّك الدُّلالَ فلو في تيكِ نَشُوانَ مُرخياً أَذْيالي كنتِ بيضاء كالمَهَاة وإذ آ فاتركى مَطَّ حاجبَيكِ وعيشي مَعَنا بالرَّجاء والتَّأمالِ قلُّ مالي وضَنَّ عني المَوَالي زعمَتْ أَنَّني كبرتُ وأنِّي لا يواتي أمثالها أمثالي وصحا باطِلِي وأصبحتُ شيخاً إِنْ تَرْيِنِي تَغَيَّرُ الرأسُ مِنِّي وعلا الشَّيبُ مَفْرِق وقَذَالي فبما أدخلُ الخِباء عَلَى مَهْ ضومةِ الكشج طَفْلةِ كالغَزَالِ مَيلان الكثيب بين الرِّمال فتعاطيتُ جيدَها ثمَّ مالتُ ثم قالت : فِدًى لنفسيك نفسي وفداءٌ لمال أهلِكَ مالِي

الكشح: الخَصْر ، وقوله: « مهضومة » ، أراد لطيفة ، والطَّفلة: التَّاعِمة (٤) .

\* \* \*

قال: وخرج عثانُ بن عفانَ - رحمه الله - من داره يوماً ، وقد جاء عامر ابن عبد قيس (٥) ، فقعد في دهليزه ، فلما خرج رأى شيخاً دميماً أشْعَى ثَطًّا ، في عباءة ، فأنكره وأنكر مكانه ، فقال : يا أعرابي ، أين رَبُّكَ ؟ فقال : بالمِرْصاد ! [ والشَّعَى : تراكب الاسنان واختلافها . ثَطّ : صغير اللحية (٢) ] .

<sup>(</sup>۱) هذه ما عدا ل.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قصيدة له في مختارات ابن الشجرى ١٠٢ . والزيال : المفارقة .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت في ل ، هـ و التيمورية فقط . (٤) هذا التفسير من هـ .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص ٨٣. (٦) هذا مما عدا ل.

ويقال إن عنان بن عفان لم يُفْحِمْه أحد قط غير عامر بن عبد قيس .
ونظر معاوية إلى النَّخّار بن أوس العُذْرى (١) ، الخطيب الناسب ، ف
عباءة في ناحية من مجلسه ، فأنكره وأنكر مكائه زراية منه عليه ، فقال : من هذا ؟
فقال النَّخّار : يا أمير المؤمنين ، إنّ العباءة لا تكلَّمك ، وإنما يكلِّمك مَن فيها !
قال : ونظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى هَرِم بن قُطبة (٢) ،
قال في بَتٍ في ناحية المسجد ، ورأى دمامته وقِلته ، وعَرَف تقديم العرب له
في الحُكم والعِلم ، فأحب أن يكشفه ويسبر ما عنده ، فقال : أرأيت لو
تنافرا إليك اليوم أيهما كنت تنفّر ؟ يعنى عَلقمة بن عُلاثَة ، وعامر بن
الطُّفيل . فقال : يا أمير المؤمنين : لو قلتُ فيهما كلمة لأعدتُها جَذَعةً . فقال
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لهذا العقل تحاكمت العرب إليك .

ونظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفد (٣) والأحنف ملتف فى بَت له (٤) ، فترك جميع القوم واستنطقه ، فلما تبعّق منه ما تبعّق ، وتكلم بذلك الكلام البليغ المصيب ، وذهب ذلك المذهب ، لم يزل عنده فى عَلياء ، ثم صار إلى أن عقد له الرّياسة ثابتاً له ذلك (٥) ، إلى أن فارق الدنيا .

ونظر النَّعمانُ بن المنذر إلى ضَمْرة بن ضَمْرة (1) ، فلما رأى دمامته ه وقلَّته قال : « تَسمعُ بالمُعَيديِّ لا أَنْ تراه » ، هكذا تقوله العرب . فقال ضمرة : « أبيتَ اللَّعن ، إنّ الرجال لا تُكال بالقُفْزان ، ولا تُوزَن في الميزان (٧) ، وإنَّما المرءُ بأصغَرَيْه : قلبه ولسانه » .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٥ . (١) سبقت ترجمته في ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) هم وفد العراق ، أهل البصرة والكوفة . وخبر هذا الوفد فى العقد ( ١ : ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) البت : كساء غليظ مربع .

<sup>(</sup>٥) ل : ( ثابتة له ) فقط .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ١٧١ ، حيث مضي الخبر .

 <sup>(</sup>٧) فى حواشى هـ : « وقع فى بعض النسخ : « لا تكال بالقفزان ، ولا توزن بالميزان ، ولا تعرف
 إلا بعد الامتحان » .

وكان ضَمرةُ خطيباً ، وكان فارساً شاعراً شريفاً سيِّداً .

وكان الرَّمَق بن زيد <sup>(١)</sup> مدح أبا جُبَيْلةَ الغسَّاني <sup>(٢)</sup> ، وكان الرَّمَق دَميماً قصيراً ، فلما أنشده وحاوره ، قال : « عسَلَّ طيِّبٌ في ظَرف سَوءٍ » .

قال : وكلَّم عِلباءُ بنُ الهَيثم السَّدوسي (٣) عمرَ بن الخطاب ، وكاَّن عِلباءً أَعورَ دميماً ، فلمَّا رأى براعته وسجع بيائه ، أقبل عمر يصعِّد فيه بصرَه ويَحْدُرُه ، أعورَ دميماً ، فلمَّا رأى براعته وسجع بيائه ، أقبل عمر عمر : « لكلِّ أُناسِ في جُمَيْلِهمْ نِحْبُرٌ (٤) » .

\* \* \*

وقال أبو عثمان : وأنشدتُ سهلَ بن هارونَ ، قولَ سلَمة بن الخُرشُب (٥) وشعرَه الذي أرسل به إلى سُبَيع التغلبي (٦) في شأن الرُّهُن التي وضعت على يديه في قتال عَبْسٍ وذُبيان ، فقال سَهل بن هارون . والله لكأنّه قد سمع رسالةَ عمر

وأبو جبيلة خير من يمشى وأوفاهم يمينا . وأبره برا وأعب لممه بعلم الأولينا

وهذا الشعر هو الذي يشير إليه الجاحظ . انظر الأغاني ( ٩٦ : ٩٦ ) . ب والتيمورية : ﴿ أَبَا جِبْلَةَ الغساني » .

(٣) فيما عدال ، ه : « وتكلم علباء » . وفي ب فقط بعد كلمة « السدوسي » : « عند » وما في أمثال الميداني ( ٢ : ١١٥ ) يطابق ما أثبت من ل ، ح . وهو علباء بن الهيثم بن جرير ، وأبوه من الرؤساء الذين حاربوا كسرى في وقعة ذي قار . وأدرك علباء الجاهلية والإسلام ، وشهد الجمل واستشهد بها . الإصابة ٦٤٤٣ . وسيأتي الخبر في (٣٠ : ٢٩٩ - ٣٠٠ ) .

(٤) الجميل: تصغير الجمل. والخبر، بضم الخاء وكسرها: العلم والمعرفة. فيما عدال: « خبرة »، وهي بضم الخاء وكسرها كالخبر. وفي أمثال الميداني: « لكل أناس في بعيرهم خبر ». وضبط في هـ « خبر » بالتحريك. وأنشد التبريزي في شرح الحماسة ٢ : ٢٧٤ بيتا في شعر يتحتم معه هذا الضبط، وهو قوله: فاليت لا أشرى بعيرا بغيره لكل أناس في بعيرهم خبر

(٥) سلمة بن الخرشب ، أحد شعراء المفضليات ، واسمه سلمة بن عمرو بن نصر ، والخرشب
 لقب أبيه ، وأصل معناه الطويل السمين .

(٦) ب فقط: « الثعلبي » مع أثر تصحيح.

 <sup>(</sup>١) فى الاشتقاق ٢٧٠: ٩ ومنهم الرمق بن زيد بن غنم الشاعر ، جاهلى . والرمق معروف ، وهو باق النفس » . وذكر في حواشيه عن العسكرى أنه ٩ الدمق ، واسمه عبيد بن سالم بن مالك . وفى الأغانى ( ٩٦ : ١٩ ) أن الرمق لقب له ، واسمه عبيد بن سالم بن مالك .

 <sup>(</sup>٢) أبو جبيلة الغسانى ، أحد ملوك الغساسنة بالشام . وفى ملوكهم جبلة بن الأيهم الغسانى
 ١٥ آخر ملوك الغساسنة . وكان الرمق قد مدح أبا جبيلة بشعر قال فيه :

10

ابن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى في سياسة القضاء وتدبير الحكم (١). والقصيدة قوله:

أبلغ سُبَيعاً وأنت سيِّدُنا قِدْماً وأوفى رجالِنا ذِمَما أَنَّ بَغيضاً وأنَّ إِخوَتَها ذُبيانَ قد ضرَّمُوا الذي اضطرما نَبيتُ أَنْ حكَّموك بينهمُ فلا يَقُولُنَّ بئس ما حَكَما إِن كُنتَ ذَا خُبِرةٍ بشَأنهمُ تعرفُ ذا حَقَّهم ومن ظَلَما وتُنْزِل الأَمْرَ في منازلِك حُكماً وعلماً وتحضرُ الفَهما (٢) ولا تُبالى مِن المُحِقّ ولا المُب طِلِ لا إلّةً ولا ذِمَما فاحكمْ وأنت الحكِيمُ بينهمُ لن يَعْدَموا الحكمَ ثابتاً صَتما الصَّتَمُ : الصحيح القوى "؛ يقال رجلٌ صَتَمَّ ، إذا كان شديداً (٣).

واصدَعْ أديمَ السَّواءِ بينهمُ على رضا مَن رَضِي ومن رَغِمَا إِنْ كَان مالاً فَقَضٌ عِدَّتُه مالاً بمالٍ وإِنْ دَماً فدَمَا (٤) حتى تُرَى ظاهرَ الحُكومة مِثْلَلَمَا الصَّبْح جَلّى نهارُه الطُّلَمَا هذا وإِنْ لم تُطِقْ حكومتهمْ فانبذْ إليهمْ أمورَهُم سَلَما

\* \* \*

وقال العائشيّ (°): كان عمر بن الخطاب - رحمه الله - أعلَم الناسِ بالشّعر، ولكنه كان إذا ابْتِلِيّ بالحُكْم بين النجاشيّ والعَجْلاني (٦)، وبين

<sup>(</sup>١) ستأتى في (٢: ٤٩ - ٥٠). وهي في أوائل كامل المبرد ٩ ليبسك.

<sup>(</sup>٢) ل: وتحصر ، بالصاد المهملة ، وستعاد الأبيات في (٣: ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) هذه مما عدال.

<sup>﴿ (</sup>٤) فيما عدا هـ ، ب ( ففض عدته ) والوجه ما أثبت منهما .

<sup>(</sup>٥) هو عبيد الله بن محمد بن حفص ، المترجم في ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) النجاشي هو قيس بن عمرو ، من بني الحارث بن كعب ، روى أنه شرب الخمر في رمضان فجلده على مائة سوط ، فلما رآه زاد على الثانين صاح به : ما هذه العلاوة يا أبا الحسن ؟ =

الحطيئة والزُّبْرقان ، كره أن يتعرَّضَ للشُّعَراء ، واستشهد للفريقين رجالاً ، مثل حسَّان بن ثابت وغيره ، ممن تهون عليه سِبَالُهم ، فإذا سمع كلامَهم حَكَّم بما يعلم ، وكان الذي ظَهَر من حُكْم ذلك الشاعر مُقْنِعاً للفريقين ، ويكون هو قد تخلُّص بعرضِه سليماً . فلمَّا رآه مَن لا عِلم له يسأل هذا وهذا ، ظنَّ أن ذلك لجهله بما يعرف غيرُه .

وقال: ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقدِّما - فلما انتهوا إلى قوله: وإنَّ الحقُّ مَقْطُعُه ثلاثٌ عِينٌ أو نِفارٍ إو جلاءُ (١)

قال عمر كالمتعجِّب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها ، و إقامته أقسامَها : يمين أو نِفَارٌ أو جلاءً وإنَّ الحقُّ مقطعه ثلاث

يردُّدُ البيتَ من التعجُّب.

وأنشدوه قصيدة عَبْدَة بنِ الطّبيب (٢) الطويلة التي على اللّام (٣) ، فلما بلغ المنشد إلى قوله :

والعيش شُحٌّ وإشفاقٌ وتأميلُ والمرء ساع لشيء ليس يدركه قال عمر متعجّباً:

<sup>=</sup> فقال : لجراءتك على الله في رمضان ! فهرب إلى معاوية وهجا عليا . الإصابة ٧٣٠١ ، ٨٨٥٤ والخزانة (٢: ١٠٧). وفي الإصابة أنه إنما سمى النجاشي لأن لونه كان يشبه لون الحبشة . وحكى ابن الكلبي أن جماعة من بني الحارث بن كعب وفدوا على رسول الله عليه عليه فقال : « من هؤلاء الذين كأنهم من الهند ، . وأما العجلاني ؛ فهو تميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف بن قتيبة بن العجلان . أدرك الإسلام فأسلم ، وكان يبكي أهل الجاهلية ، وعمر مائة وعشرين سنة . الإصابة ٨٥٨ والخزانة (١:١١٣) . وانظر الحكومة

بينهما في المرجعين المتقدمين والعمدة (١: ٢٧) وأمالي ثعلب ١٨٠ – ١٨١ وزهر الآداب (١: ١٩). (١) النفار: أن يتنافروا إلى حاكم يحكم بينهم. والجلاء، بالكسر كم ضبط في أصول الديوان ٧٥، وكما نبه عليه الصغاني . انظر حواشي اللسان ( جلا ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) هي إحدى المفضليات . أنظر (١: ١٣٣ - ١٣٤) .

\* والعيش شُحٌّ وإشفاقٌ وتأميلُ \*

يعجّبهم من حسن ماقسّم وما فصّل (١).

وأنشدوه قصيدة أبى قيس بن الأسلت التي على العين ، وهو ساكت ، فلما انتهى المنشد إلى قوله :

الكَيْسُ والقُوَّةُ حيرٌ من الـ إشْفاقِ والفَهَّةِ والهَاعِ (٢) أعاد عمر البيت وقال :

الكَيس والقُوَّةُ خيرٌ من الـ إشفاقِ والفَهّةِ والهاعِ [ وجَعل عمر يردِّد البيت ويتعجب منه (٣) ] .

قال محمّد بن سلام ، عن بعض أشياخه قال . كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يكاد يعرِض له أمرّ إلّا أنشَدَ فيه بيتَ شِعر .

وقال أبو عمرو بنُ العلاء : كان الشاعر في الجاهلية يُقدَّم على الخطيب ، لفرط حاجتهم إلى الشّعر الذي يُقيِّد عليهم مآثِرهم ويفخَّم شأنهم ، ويهوُّل على عدوِّهم ومَن غزاهم ، ويهيّب من فُرسانهم ويخوِّف من كثرة عددهم ، ويهابهم شاعرُ غيرِهِم فيراقب شاعرَهم . فلمّا كثر الشّعر والشعراء ، واتخذوا الشّعر مكسبة ورحلوا إلى السّوقة ، وتسرَّعوا إلى أعراض الناس ، صار الخطيب عندَهم الموق الشاعر . ولذلك قال الأوَّل : « الشّعر أدنى مروءة السرى ، وأسْرَى مروءة الدّنى » .

قال : ولقد وضع قول الشعر من قدر النَّابغة الذبيانيّ ، ولو كان في الدُّهر الأوَّل مازادَه ذلك إلَّا رفعة .

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان ( ٣ : ٤٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة مفضلية (۲: ۸٤ - ۸۹). الفهة: العي والسقطة والجهلة. والهاع: شدة
 ۲۰ ويروى:

الحزم والقوة خير من ال إدهان والفكَّــة والهاع (٣) هذه مما عدا ل .

وروى مجالد (١) عن الشَّعبى قال : ما رأيت رَجلا مثلى (٢) ، وما أَشاء أَن أَلقَى رَجلاً أَعلم مِنى إلّا لقِيتُه .

وقال الحسن البَصري : يكون الرَّجُل عابداً ولا يكون عاقلا ، ويكون عابداً . عابداً عاقلاً عالماً عابداً .

ه قال : وكان يقال : « فقه الحسن ، وورع ابن سيرين ، وعقل مُطَرِّفٍ ، وحِفظ قتادة » .

قال: وذُكرت البصرة ، فقيل: شيخها الحسن ، وفتاها بكربن عبد الله المزنيّ (٤).

قال : والذين بتُّوا العلم في الدنيا أربعة : قتَادة (°) ، والزُّهري <sup>(٦)</sup> ، ٤٨ والأُعمش <sup>(٧)</sup> ، والكلبي <sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>۱) هو مجالد بن سعید الهمدانی ، أبو عمرو الكوفی النسابة ، یروی عن الشعبی ومسروق ، ویروی عنه الهیثم بن عدی . توفی سنة ۱۶۶ . تهذیب التهذیب (۱۰: ۳۹ – ۶۰) والمعارف ۲۳۶ . وفی حواشی هم عن نسخة : د جناب بن موسی عن مجالد ، (۲) هم د د ما رأیت مثل ، .

<sup>(</sup>٣) مسلم بن يسار البصرى الأموى المكى ، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر ، وروى عنه ابنه عبد الله وثابت البناني وابن سيرين . وكان مفتى أهل البصرة قبل الحسن . توفى في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠٠ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (١:١٦١) .

<sup>(</sup>٤) سبق الخبر في ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، أحد المحدثين العباد الزهاد الثقات . ولد سنة ٦١ وتوفى سنة ١١٧ . تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة (٣: ١٨٢ ) ، وتذكرة الحفاظ (١: ١١٥ ) وابن خلكان ، ونكت الهميان .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى ، نسبة إلى زهرة بن كلاب : حافظ مدنى . ولد سنة ٥٠ سنة ١٢٣ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٢: ٧٧) وتذكرة الحفاظ (١: ٢٠١) وابن خلكان .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش ، كان قارئاً حافظاً عالماً بالفرائض ، ولد يوم قتل الحسين ، يوم عاشوراء سبنة ٢٠ وتوفى سنة ١٤٨ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٦٥) وتذكرة الحفاظ (١: ١٤٥) وابن خلكان .

۲۵ (۸) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبى الكوف النسابة المفسر ، قالوا : ليس لأحد أطول من تفسيره . وتوفى بالكوفة سنة ١٤٦ . تهذيب التهذيب ، وابن خلكان ، وابن النديم ١٢٩ .

وجمع سليمان بن عبد الملك بين قَتَادَة والزُّهرى ، فغلب قتادةُ الزهرى ، فقلب قتادةُ الزهرى ، فقيل لسليمان في ذلك ، فقال : إنّه فقيه مليح . فقال القَحدَمِي (١) : لا ، ولكنه تعصَّب للقرشيَّة ، ولا نقطاعه كان (٢) إليهم ، ولروايته فضائلهم .

وكان الأصمعي يقول: « وَصَلْتُ بالعلم ، ونلتُ بالمُلَحِ (٣) » .

وكان سهل بن هارون يقول: « اللسان البليغ والشعر الجيّد لا يكادان ه يجتمعان في واحِد ؛ وأعسَرُ من ذلك أن تجتمع بلاغة الشعر، وبلاغة القلم » .

والمسجديُّون (٤) يقولون : من تمنّى رجلاً حَسَنَ العقل ، حسنَ البيان ، حسنَ العلم ، تمنى شيئاً عسيراً .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن الوليد بن هشام بن قحدم القحدمي ، ثقة من أهل البصرة ، يروى عن حرير بن عثان ، وعنه أبو حليفة الفضل بن الحباب الجمحي ، توفى سنة ۲۲۲ . السمعاني ٤٤٣ ولسان الميزان ( ٢ : ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة (كان ) من ه .

<sup>(</sup>٣) سبق هذا القول في ص ١٩٩ . وانظر الحيوان (٣: ٤٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) فى حواشى هـ : « المسجديون هم الذين يلتزمون مسجد البصرة والكوفة . وانظر الحيوان ١٥
 ٣ ) وما سيأتى فى ٤ : ٣٣ .

فإنّ العقلَ ليس له إذا ما

وإنّ النُّوك للأحساب داءً

ومَن تَرُكَ العواقبَ مهمَلاتِ

فلا تَثِقَنُّ بِالنُّوكِي لشيَّ

فليسوا قابِلِي أدبِ فدَعْهُمْ

وكانوا يعيبون النُّوكَ والعِيّ والحُمقَ ، وأخلاقَ النِّساء والصِّبيان . قال الشاعر :

إذا ما كنتَ مُتَّخِذاً خليلا فلا تِنْقَنْ بكلِّ أخى إخاءِ وإن خُيِّرت بينهمُ فألصِقْ بأهل العقلِ منهم والحياءِ

تفاضلت الفضائلُ من كِفاءِ

وأهونُ دائِه داءُ العَياء فأيسر سَعيه سعى العَناء

وإن كانوابني ماء السماء (١)

وكن من ذاك منقطِعَ الرّجاءِ

وقال آخرَ في التضييع والنُّوك :

ومَن تَرَك العواقبَ مهملاتٍ فأيْسَرُ سعيهِ أبداً تَبَابُ (٢) فعِشْ في جَدِّ أنوكَ ساعدته مقاديرٌ يخالفُها الصَّوابُ (٣)

فَعِسَ فَى جَدْ الوَّ سَاعَدُلُهُ مَعَادِيرٌ خِالْقَهَ الصَّوَابُ مَا وَهُ الْكُلُّ لَا يَقَالُ لَهُ ذَهَابُ وَأَجْرُ ذَهَابٌ لا يَقَالُ لَهُ ذَهَابُ

وقال آخرُ في مثل ذلك :

أرى زمناً نُوكاهُ أسعَدُ أهلهِ ولكنّما يشقَى به كلُّ عاقلِ (٤)

(١) هـ : ٥ ولو ٥ . وفي حواشيها عن نسخة : ٥ فلا تتقن من النوكي بشيء ٥ . وبنو ماء
 السماء ، هم ملوك الشام ، أبوهم ماء السماء بن حارثة الأزدى . قال :

أنا ابن مزيقيا عمرو ، وجدى أبوه عامر ماء السماء

يقال أيضا لملوك العراق بنو ماء السماء . وهو لقب أم المنذر بن امرى القيس بن عمرو بن عدى بن

٢٠ ربيعة بن نصر اللخمي . قال زهير :

ولازمت الملوك من ال نصر وبعدهم بنى ماء السماء (٢) هذا البيت من ل فقط والتباب : الخسران والهلاك .

(٣) في عيون الأخبار ( ١ : ٣٢٩ ) و خالفته ، مقادير يساعدها . .

(٤) عيون الأخبار ( ١ : ٣٢٩ ) . وسيأتي في ٤ : ٢٠ .

مشكى فوقه رجلاه والرَّأس تحتّه وقال الآخر :

فلم أر مثل الفقر أوضع للفتى ولم أر عِزاً المريع كعشيرةٍ ولم أرين عُدم أصر على امـــري وقال آخر :

تحامَقُ مع الحمقى إذا ما لقِيتَهمْ وخلط إذا لاقيت يومأ مُخَلِّطاً فإنى رأيتُ المرءُ يشقَى بعقله وقال آخر (٥):

وأُنزَلَني طولُ النَّوى دارَ غَرْبةٍ فحامقتُه حتَّى يقال سجيَّةٌ وقال بشرُ بن المعتمِر :

وإذا الغبئي رأيتَه مستغنيـــأ وأنشدني آخرُ:

وللدِّهر أيامٌ فكُن في لباسه وكنْ أكيسَ الكَيْسَى إذا ما لقيتَهم

فكَبُّ الأعالى بارتفاع الأسافِل

ولم أر مثلَ المالَ أَرْفَعَ للرَّذْل (١) ولم أر ذُلاً مثلَ نأي عن الأصلِ (٢) إذا عاشَ وسط النَّاس من عدم العقبل

وَلاقِهِمُ بالنوك فِعلَ أخى الجهل (٣) يخلُّط في قولٍ صحيحٍ وفي هَزْل (٤) كما كان قبلَ اليوم يَسعَدُ بالعقلِ

إذا شئتُ لاقيتُ امرأً لا أشاكله ولو كان ذا عقل لكنتُ أعاقِلُه

أعيا الطّبيبَ وحيلَةَ المحتسالِ

كِلِبْسته يوماً أُحدً وأَخْلَفُ الْ وإن كُنْت في الحمقي فكن أنت أحمقا(<sup>٧)</sup>

<sup>(</sup>١) الأبيات في عيون الأخبار (٣: ١٩) وأمالي ثعلب ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من ل يطابق رواية ثعلب. وفيما عدال: ٥ عن الأهل ٥. وأشير في حاشية هـ إلى رواية ١ الأصل ٥.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ٩ ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل ١ -

<sup>(</sup>٤) هذا البيت في ل فقط.

<sup>(</sup>٥) البيتان في عيون الأخبار ( ٣ : ٢٤ ) . وسيأتيان في ( ٢ : ٢٣٥ ، ٤ : ٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) البينان لعقيل بن علفة ، كما في الحماسة ( ٢ : ١٧ ) . ورواهما ثعلب في مجالسه مع ثالث منسوبين إلى ماجد الأسدى . ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٧) في الحماسة والأمالي وفيما عدا ل: و إذا كنت فيهم ١٠.

وأنشدني آخر:

ولا تقربي يا بنتَ عمِّيَ بُوهةً وإن كان أعطَى رأسَ سُتِّين بَكْرَةً أَلَا فاحذَرِي لا تُورِدَنَّكِ هَجْمةً

وأنشدني آخر (١):

كسا الله حَيَّى تغلبَ ابنةِ وائل إذا ارتحَلُوا عن دار ضَيم تعاذَّلُوا وأنشدني آخر :

وإنَّ عَناءً أن تُفهِّمَ جاهلاً

وقال جرير:

ولا يعرفون الأمرَ إلا تدبُّرًا (<sup>(V)</sup> ولا يعرفون الشُّرُّ حتى يصيبَهم وقال الأعرَج المعْنِيُّ الطائي (^):

من القوم دِفْنَاساً غبيًّا مفنَّدا (١)

وحُكُماً علَى حكم وعَبداً مُولَّدا (٢)

طِوالُ الذرَى جبْساً من القوم قُعْدُدا (٣)

من اللَّوْمِ أَظْفَاراً بَطِيئاً نصولها <sup>(٥)</sup>

عليها وردُّوا وفْدَهُمْ يستقيلُها

ويَحْسَب جهلاً أنَّه منك أَفْهَمُ (١)

إذا داعي صلاة الصبح قاما تركت الشعر واستبدلت منه وودعت المدامة والنداما كتاب الله ليس له شريك انظر الإصابة ٣٧١ ٣٠ و ٩٠٤ ومعجم المرزباني ١٥٥ و في حماسة البحتري ٤٧ أن قائل الشعر الأعرج بن مالك المري.

<sup>(</sup>١) البوهة: الرجل الضعيف الطائش. والدفناس: الأحمق. والمفند: الضعيف الرأى والجسم.

<sup>(</sup>٢) عنى بالرأس الرءوس.

<sup>(</sup>٣) المجمة من الإبل: قريب من المائة. يقول: لا تغترى بهذا الصداق. الجبس، بالكسر: الجبان القدم. والقعدد ، بضم العين والدال وفتحهما ، وضم القاف وفتح الدال : الجبان اللئيم القاعد عن الحرب والمكارم .

<sup>(</sup>٤) في حواشي هـ للخشني : ١ هو عميرة بن جعيل أخو كعب بن جعيل ، فيما ذكر ابن قتيبة ٤ . وانظر الشعراء ٦٣٢ .

<sup>(</sup>٥) حيا تغلب ، الأرجع أنه أراد بهما أحياء تغلب كلها ، فعبر بالمثنى عن الجمع . ويجوز أن يكون أراد بهما أوساً وغنما ابني تغلب بن وائل . وفي نهاية الأرب ( ٢ : ٢٣٣ ) : ٩ فالعقب في ثلاثة أفخاذ لصلبه : عمران وهم قليل ، وأوس وغنم وفيه العدد والبيت ، .

<sup>(</sup>٦) البيت لصالح بن عبد القدوس ، كا سيأتي في ( ٢٢ : ٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) سبق البيت والكلام عليه في ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) هو عدى بن عمرو بن سويد بن زبان بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن الطائي. شاعر جاهلي إسلامي . وهو القائل :

ولم تبدءوهم بالمَظالم أوَّلا (١) ألا رُبَّ من قد فَرَّ ثُمَّتَ أَقْبَلا بكلِّ سِنانٍ مَعْشَرَ الغَوْثِ مِغْزَلا (٢) وإنِّى لأرجو أنْ يقولوا بأنَّ لا (٣)

لقد علم الأقوام أن قد فررتم فكونوا كداعي كرَّةٍ بعد فرّة فإن أنتم لم تفعلوا فتبدَّلُوا وأعطُوهُم حُكمَ الصَّبيّ بأهله

ويقال : « أَظْلَمُ من صَبِي ( ٤ ) » و « أَكذَبُ من صبي » و « أَخْرَق من صبي » . وأنشد :

ولا تحكُما حُكْمَ الصبيِّ فإنَّه كثيرٌ على ظَهْرِ الطَّريق مجاهلُه (٥)

قال : وسُئل دَغْفَل بن حنظلة ، عن بنى عامر فقال : « أعناق ظِباء ، وأعجاز نساء » . قيل : فما تقول في أهل اليمن ؟ قال : « سيّدٌ وأُنْوَكُ (٦) » .

\* \* \*

( ۱۸ - البيان - أول )

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : و أن قد قدرتم ، ، صوابه من حماسة البحترى .

 <sup>(</sup>۲) الغوث ، هم بنو الغوث بن أدد ، إخوة طبىء بن أدد . فيما عدا ل : « معشر العرب »
 صوابه فى ل وحماسة البحترى .

<sup>(</sup>٣) كتب بعد هذا البياض في ب ، جد : ﴿ أَصِلُهُ بِياضَ ، .

<sup>(</sup>٤) انظر الحيوان ( ٣ : ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) في حواشي : ( أي انه يظهر ما يجب أن يخفي ، ولا يبالي بذلك ؛ .

<sup>(</sup>٦) الأنوك : الأحمق ، وجمعه النوكي .

#### باب

#### في ذكر المعلمين (١)

ومن أمثال العامة: ﴿ أَحمَقُ من معلَّم كُتَّابٍ ﴾ . وقد ذكرهم صِقلَابٌ فقال: وكيف يُرجَّى الرَّائُ والعقلُ عند مَنْ يَرُوح على أنتى ويغدو على طِفْلِ (٢)

وفى قول بعض الحكماء: « لا تستشيرُوا معلّما ولا راعى غَنمٍ ولا كثيرَ ١٥١ القُعود مع النساء » . وقالوا : « لا تدَعْ أمَّ صبيّك تضربُه ؛ فإنّه أعقلُ منها وإن كانت أسنَّ منه » . وقد سمعنا في المثل : « أحمق من راعى ضأن ثمانين (٣) » . فأما استحماق رُعاة الغنم في الجملة فكيف يكون ذلك صواباً وقد رعى الغنم عدَّة من جِلّة الأنبياء صلى الله عليهم . ولعمرى إنّ الفدّادين من أهل الوبر ورُعاةِ الإبل ليتنبَّلُون (٤) على رعاة الغنم ، ويقول أحدُهم لصاحبه : « إن كنت كاذباً فحلبُتَ قاعدا » . وقال الآخر :

ترى حالِبَ المِعزَى إذا صَرَّ قاعدا وحالبُهنَّ القائمُ المتطاوِلُ (°)

,

۲.

<sup>(</sup>١) كتبت بحثا عنوانه و الجاحظ والمعلمون ، في عدد أغسطس سنة ١٩٤٦ من مجلة الكتاب . (٢) ورد البيت بدون نسبة في عيون الأخبار ( ٢ : ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان (٥: ٤٨٨). وروى الميدانى فى (١: ٢٠٥) ووايتين أخريين عن الجاحظ فى هذا المثل: ٩ أشقى من راعى ضأن ثمانين ٩ و ٩ أشغل من مرضع بهم ثمانين ٩ . وروى عن الجاحظ فى اللسان (تمن): ٩ أشقى من راعى ضأن ثمانين ٩ . ولم أجد هاتين الروايتين فيما بين يدى من كتبه . وروى فى اللسان عن ابن خالويه: ٩ أحمق من طالب ضأن ثمانين ٩ . وذكر أصل المثل . وهذه الرواية الأخيرة رويت فى الميدانى عن أبى عبيد ، وذكر لها أصلا غير أصل ابن خالويه .

<sup>(</sup>٤) ب ، جد: ٩ ليتلون ٩ ، التيمورية ٩ ليتبلون ١ صوابهما ما أثبت من ل ، هـ .

<sup>(</sup>٥) الصر : أن يشد الضرع بالصرار لئلا يرضعها ولدها . وفي النسخ : ﴿ إِذَا سُر ﴾ وليس له وجه .

وقال امرأة من غامد، في هزيمة ربيعة بن مكدَّم (١)، لجَمْع غامدٍ وحْدَه : ألا هل أتاها على نأيها بما فضحتْ قومَها غامدُ تمنيتهُ مائتَـــيْ فارسٍ فرَدَّكُمُ فارسٌ واحدُ (٢) فليت لنا بارتباط الخيو ل ضأناً لها حالبٌ قاعدُ

\* \* \*

وقد سمعنا قول بعضهم: الحُمق في الحاكة والمعلّمين والغُرّالين. قال: والحاكة أقلُّ وأسقط من أن يقال لها حَمقَى. وكذلك الغُرّالون؛ لأنّ الأحمق هو الذي يتكلَّم بالصواب الجيّد ثم يجيّ بخطإ فاحش، والحائك ليس عنده صواب جيّد في فَعَالٍ ولا مَقال، إلا أَنْ يُجعل جَودة الحياكة من هذا الباب، وليس هو من هذا في شيء.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) ربيعة بن مكدم بن عامر ، أحد فرسان مضر المعدودين ، وشجعانهم المشهورين . انظر
 أخباره في الأغاني ( ١٤ : ١٢٥ – ١٣٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الرسالة المصرية لأبي الصلت الأندلسي في نوادر المخطوطات ( ۲۱: ۳۱ ) وإخبار
 العلماء للقفطي ۱٤٣ .

## وباب منه آخر <sup>(۱)</sup>

ويقال: فلان أحمقُ. فإذا قالوا مائِق، فليس يريدون ذلك المعنى بعينه، وكذلك إذا قالوا أنْوَكُ. وكذلك إذا قالوا رقيع. ويقولون: فلانٌ سليم الصَّدر؛ ثم يقولون عِيىٌّ، ثم يقولون أبله. وكذلك إذا قالوا مَعتوهٌ ومَسْلوس وأشباه ذلك.

قال أبو عبيدة : يقال للفارس شجاعٌ ، فإذا تقدَّم [ في (٢) ] ذلك قيل بطّل ، فإذا تقدّم شيئاً قيل بُهمْةٌ ، فإذا صار إلى الغاية قيل أليّسُ . وقال العجّاج : \* لَيْسُ عن حَوْبائِهِ سَخيٌ (٣) \*

وهذا المأخذُ يَجرِى فى الطَّبقات كلّها : من جود وبخل ، وصلاح وفساد ، ونقُصان ورُجحان . ومازلتُ أسمعُ هذا القولَ فى المعلَّمين .

والمعلَّمون عندى على ضربين: منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامّة إلى تعليم أولاد الخاصّة ، ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصّة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسِهم المرشحين للخلافة. فكيف تستطيع أن تزعم أنَّ مثلَ على بن حمزة الكسائي، ومحمد بن المستنير الذي يقال له قُطْرُب (٤)، وأشباه هؤلاء يقال لهم حَمْقى. ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم. فإنْ ذهبوا إلى معلمي

<sup>(</sup>١) ه : ١ وهذا باب آخر ١ .

<sup>(</sup>٢) ليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ٧١ واللسان ( ليس ) . والحوباء : النفس .

<sup>(</sup>٤) سمى قطربا لأنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ عنه ، فإذا خرج سيبويه سحراً رآه على بابه ، فقال له يوما : ما أنت إلا قطرب ليل . والقطرب : دويية تدب ولا تفتر . وأخذ عن النظام مذهب الاعتزال ، ولما صنف كتابه في التفسير أراد أن يقرأه في الجامع فخاف من العامة وإنكارهم عليه ؟ لأنه ذكر فيه مذهب أهل الاعتزال ، فاستعان بجماعة من أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته في الجامع . وأخذ عنه ابن السكيت . وهو أول من ألف في المثلثات . توفي ببغداد سنة ٢٠٦ . معجم الأدباء ، وبغية الوعاة ، ووفيات الأعيان ، وتاريخ بغداد ١٣٨٦ .

كتاتيب القُرى فإن لكلِّ قوم حاشيةً وسَفِلة ، فما هم فى ذلك إلّا كغيرهم . وكيف تقول مثل ذلك فى هؤلاء وفيهم الفقهاء والشُّعراء والخُطباء ، مثل الكميت ابن زيد ، وعبد الحميد الكاتب ، وقيس بن سعد (١) ، وعطاء بن أبى رَبَاح (٢) ، ومثل عبد الكريم أبى أمية (٣) ، وحسين المعلم (٤) ، وأبى سعيد المعلم .

ومن المعلّمين: الضحّاك بن مزاحم (٥). وأمّامعبد الجهني (٦) وعامر الشّعبي (٧)، ه فكان يعلمان أولاد عبد الملك بن مروان . وكان معبدٌ يعلم سعيداً (٨) . ومنهم

<sup>(</sup>١) هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصارى ، كان من النبى عَلَيْكُ وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ، وكان من دهاة العرب ، حارب فى صفين مع على ، ثم هرب من معاوية ، وتوفى فى ولاية عبد الملك بن مروان . الإصابة ٧١٧١ وتهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>۲) هو عطاء بن أبى رباح – واسمه أسلم – القرشي المكى . أدرك مائتين من الصحابة . وكان معلم
 كتاب فقيها ثقة . ولد سنة ٣٧ وتوفى سنة ١١٤ . تهذيب التهذيب ونكت الهميان ١٩٩ وابن خلكان .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الكريم بن أبى المخارق – واسمه قيس ويقال طارق – أبو أمية المعلم البصرى ، روى عن أنس وطاوس ونافع ، وعنه :عطاء ومجاهد وأبو حنيفة . توفى سنة ١٢٧ . تهذيب التهذيب . وفى الأصول : « عبد الكريم بن أبى أمية » تحريف . انظر أيضاً المعارف ٢٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) هو الحسين بن ذكوان المعلم العوذى البصرى . ترجم له ابن حجر فى تهذيب التهذيب وأرح ١٥
 وفاته سنة ١٤٥ . وانظر المعارف ٢٣٨ ، والسمعانى ٥٤٠ ب .

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني ، روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم ، وكان معلم كتاب ، ذكر ابن قتيبة أنه كان لا يأخذ أجراً ، واشتهر بالتفسير . وهو ممن ولد وهو ابن ثلاثة عشر شهرا . توفي سنة ٢٠١ ، ٦٣٤ : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) هو معبد بن خالد - أو ابن عبد الله بن حكم ، أو ابن عبد الله بن عويمر - الجهنى ٢٠ القدرى . كان يجالس الحسن البصرى ، وهو أول من تكلم بالبصرة فى القدر فسلك أهل البصرة مسلكه . قتله الحجاج ابن يوسف صبرا . وذلك فى سنة ٨٠ . تهذيب التهذيب . (١٠ - ٢٢٥) والسمعانى ١٤٥ والمعارف ١٤٥ . ٢٦٨ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته فی ص ۱۹٤.

<sup>(</sup>٨) سعيد بن عبد الملك بن مروان ، كان يلقب بسعيد الخير ، وإليه ينسب نهر سعيد ، وهو ٢٥ دون الرقة من ديار مضر ، وكان موضعه غيضة ذات سباع أقطعه إياها الوليد أخوه ، فحفر النهر وعمر ما هناك ، المعارف ١٥٧ ، ومعجم البلدان .

40

أبو سعيد المؤدب (١) ، وهو غير أبى سعيد المعلم ، وكان يحدِّث عن هشام بن عروة (٢) وغيرهم . ومنهم:عبد الصمد بن عبد الأعلى (٣) ، وكان معلم ولد عُتبةً بن أبى سفيان . وكان إسماعيلُ بن على (٤) ألزم بعضَ بنيه عبدَ الله بن المقفع ليعلَّمه . وكان أبو بكر عبد الله بن كيسان معلما . ومنهم: محمد بن السكن (٥) ] .

وما كان عندنا بالبصرة رجلان أروى لصنوف العلم ، ولا أحسنَ بياناً ، من أبى الوزير وأبى عدنان المعلّمين ، وحالهُما من أوَّل ما أذكر من أيام الصّبا وقد قال الناس فى أبى البَيداء (٢) ، وفى أبى عبد الله الكاتب (٧) ، وفى الحجّاج ابن يوسف وأبيه ماقالوا . وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهداً من الشعر على أنّ الحجّاج وأباه كانا معلمين بالطائف (٨)

\* \* \*

(۱) اسمه محمد بن مسلم بن أبى الوضاح ، أبو سعيد المؤدب الجزرى نزيل بغداد . ضمه المنصور إلى المهدى ، ثم ضم بعده إليه سفيان بن حسين ، وكان كذلك معلم موسى الهادى الخليفة قبل أن يستخلف . ومات فى خلافته . تاريخ بغداد ١٣٤٦ وتهذيب التهذيب والمعارف ٢٣٩ .

فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد فلولا بنو مروان كان ابن يوسف كما كان عبداً من عبيد إياد

 <sup>(</sup>۲) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى ، ولد هو والأعمش سنة مقتل
 ۱۰ الحسين ٦٦ وتوفى سنة ١٤٦ . تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيبانى ، كان يتهم بالزندقة ، وكان يؤدب أيضا الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ويقال إنه هو الذي أفسده ، ذكر ذلك الطبرى في تاريخه . لسان الميزان ( ٤ : ٢١ ) والطبرى ( ٨ : ٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس ، وهو عم السفاح والمنصور . ولى لأبى جعفر فارس والبصرة . المعارف ١٦٣ .

۲۰ (٥) محمد بن السكن مؤذن مسجد بنى شقرة ، من ضعاف المحدثين . لسان الميزان (٥: ١٨١ - ١٨٢) . هذا ، وإن هذه التكملة التي بدأت في ص ٢٥١ ص ٥ لم ترد في ل ، وهي ثابتة في سائر النسخ .
 (٦) أبو البيداء الرياحي ، سبقت ترجمته في ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن قتيبة في أسماء المعلمين ، في المعارف ٢٣٨ ، بلقب ٥ كاتب الرسائل ٥ .

 <sup>(</sup>A) روى هذا الشعر في المعارف ٢٣٨ - ٢٣٩ والشعراء (١: ٣١٤) طبع الحلبي ، والكامل
 ٢٩٠ قال مالك بن الريب :

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول .

قالوا : أحقُّ الناس بالرَّحمة عالم يجرى عليه حكمُ جاهلٍ .

قال : وكتب الحجَّاج إلى المهلّب يُعْجله في حرب الأزارقة ويسمّعه (١) ، فكتب إليه المهلّب : ﴿ إِن البلاء كلَّ البلاء أَنْ يكون الرَّأْيُ لمن يَملِكه دون من يُبْصره ﴾ .

\* \* \*

ایسی کلیب زمان اهزال وتعلیمه سوره الکوتسر رغیف له فلکه ما تری وآخر کالقمر الأزهسر

زمان هو العبد المقر بذله یراوح غلمان القری ویغادی
 وقال آخر فیه :
 أینسی کلیب زمان الهزال وتعلیمه سورة الکوثــر

<sup>(</sup>١) التسميع: أن يندد به ويشهره ويفضحه ويسمعه القبيح.

#### وباب آخر

وقال بعض الرَّبانيِّين (١) من الأدّباء ، وأهلِ المعرفة من البلغاء ممَّن يكره التَّشادُق والتعمّق ، ويُبغض الإغراق في القول ، والتكلُّف والاجتلاب (٢) ، ويعرف أكثر أدواء الكلام ودوائه ، وما يعترى المتكلِّم من الفتنة بحسن ما يقول ، وما يعرض للسامع من الافتتان بما يسمع ، والذي يورث الاقتدار من التهكُّم والتسلُّط ، والذي يمكن الحاذق والمطبوع من التمويه للمعانى ، والجِلابة وحسن المنطق ، فقال في بعض مواعظه : ﴿ أُنِدِرُكُم حُسنَ الألفاظ ، وحلاوة مخارج الكلام ؛ فإنَّ المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغُ مَخرجاً سهلا ، ومنحه المتكلم دَلًا مُتعشَّقاً ، صار في قلبك أحلى ، ولصدرك أملًا . والمعانى إذا كسيت الألفاظ الكريمة ، وألبست (٣) الأوصاف الرفيعة ، تحوَّلت في العيون عن مقادير صُورها ، وأرْبَتُ على حقائق أقدارها ، بقَدْرِ ما زُينت ، وحَسَبِ ما زُخرِفت . فقد صارت الألفاظ في معانى المعارض (٤) وصارت المعانى في معنى الجوارى والقلب ضعيف ، وسلطان الموى قوى ، ومَدخل خُدَع الشيطان خفي » .

فاذكر هذا الباب ولا تنسه ، ولا تفرِّط فيه ؛ فإنَّ عمر بن الخطاب رحمه الله لم يَقُلْ للأحنف بن قيس – بعد أن احتبسه حَوْلاً مُجَرَّما (٥) ؛ ليستكثر منه ، وليبالغ في تصفُّح حالِه والتنقير عن شأنه – : « إنّ رسول الله عَيْنِيَة قد كان حَوِّفنا كلَّ منافق عليم ، وقد خِفْتُ أن تكون منهم » إلّا لما كان

 <sup>(</sup>١) الربانى : العالم الراسخ فى العلم ، أو العالم العامل المعلم . ل ، هـ : ( الديانين ٥-والديان :
 الحاكم والقاضى . حـ والتيمورية : ( الربانين ٥ تحريف . والصواب ما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) الاجتلاب : أن يجتلب معانى سواه لفقره في معانيه . ل : ( الاختلاب ١ .

<sup>(</sup>٣) ل : د وأكسبت ، .

<sup>(</sup>٤) المعارض : جمع معرض ، وهو كمنبر ، ثوب تجلى فيه الجارية .

<sup>(</sup>٥) حول مجرم : تام كامل .

راعَه مِن حُسن منطقه ، ومالَ إليه لما رأى من رِفقه وقلة تكلَّفه ؛ ولذلك قال رسول الله عَلَيْتُ : « إنّ مِن البيان لسحرا » . وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أحسن في طلب حاجة وتأتّى لها بكلام وجيز ، ومنطق حسن : « هذا والله السيّحرُ الحلال » . وقال رسول الله عَلَيْتُهُ : « لا خِلَابة (١) » .

فالقصد فى ذلك أن تجتنب السوقى والوحشى ، ولا تجعَلَ همَّك فى تهذيب الألفاظ ، وشغلَك فى التخلُّص إلى غرائب المعانى . وفى الاقتصاد بلاغً ، وفى التوسُّط مجانبةً للوُعورة ، وخروجٌ مِن سبيلِ مَن لا يحاسب نفسه . وقد قال الشّاعر :

عليكَ بأوساطِ الأمور فإنّها نجاة ولا تركب ذُلُولاً ولا صَعْبا وقال الآخر:

لا تذهبَنَّ في الأمور فَرَطَا (٢) لا تسألنّ إن سألتَ شطَطَا . وكنْ من الناس جميعاً وَسَطا

وليكن كلامُك ما بين المُقصِّر والغالى ؛ فإنك تسلم من المِحنة (٣) عند العلماء ، ومن فِتْنة الشيطان .

وقال أعرابي للحسن : عَلَمْني ديناً وَسُوطاً ، لا ذاهباً شَطوطاً ، ولا هابطاً هَبوطاً . ولا هابطاً هَبوطاً . فقال له الحسن : لئن قلتَ ذاكَ إنّ خير الأمور أوساطُها . وحاء في الحديث : « خالِطُوا النَّاسَ وزايلوهم » .

الحلابة ، بالكسر : المخادعة ، وقيل الحديعة باللسان . وف الحديث أنه قال لرجل كان يخدع
 بيعه : ٩ إذا بايعت فقل لا خلابة » .

<sup>(</sup>٢) الفرط ، بالتحريك : المتقدم ، رجل فرط ، وقوم فرط .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( الهجنة ) .

وقال على بن أبى طالب رحمه الله : ( كن فى الناس وَسَطاً وامْشِ جانبًا ) .
وقال عبد الله بن مسعود فى خطبته : ( وخيرُ الأمور أوساطها ، وما قلَّ
وكفى خيرٌ ممّا كثر وألهى . نفسٌ تُنجيها ، خير من إمَارة لا تُخصيها ) .
وكانوا يقولون : اكرهِ الغلوَّ كما تكره التقصير .

وكان رسول الله عَلَيْكُ يقول لأصحابه: « قولوا بقولكم ولا يستَحْوِذَنَّ عليكم الشيطان » . وكان يقول : « وهل يكُبُّ الناسَ على مَناخِرهم فى نار جهنَّم إلا حصائدُ ألسنتهم » .

\* \* \*

#### باب

# من الخطب القِصار من خطب السلف ، ومواعظ من مواعظ النُساك ، وتأديب من تأديب العلماء

قال رجلٌ لأبي هريرة النحوى : أريد أن أتعلّم العلم وأخافُ أن أُضِيعه . فقال : ﴿ كَفَى بترك العِلم إضاعةً ﴾ .

وسمع الأحنفُ رجلاً يقول: ﴿ التعلُّم فِي الصُّغَرِ كَالنَّقَشِ فِي الحجرِ ﴾ ، فقال الأحنف: ﴿ الكبيرُ أكبرُ عقلاً ، ولكنه أشْغَل قلباً ﴾ .

وقال أبو الدُّرداء : مالى أرى علماءَكم يذهبون وجُهَّالكم لا يتعلَّمون .
وقال رسول الله عَلِيلَة : « إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعُه من النّاس ،
ولكن يقبض العلماء حتَّى إذا لم يبق عالمٌ اتَّخَذَ الناسُ رُؤساءَ جُهَّالاً فسُعِلوا
فأفتوا بغير علم ، فضلُّوا وأضلُّوا » .

قالوا: ولذلك قال عبد الله بن عباس رحمه الله ، حين دلّى زيد بن ثابتٍ فى القبر ، رحمه الله : « من سَرَّه أن يرى كيفَ ذهابُ العلم فلينظر ، فلكذا ذهابه (١) » .

وقال بعضُ الشُّعراء في بعضِ العلماء :

أَبِعَدْتَ مِن يَومِك الفِرارَ فما جاوَزْت حيثُ انتَهَى بك القَدرُ (٢) لو كان يُنجِى من الرَّدَى حذرٌ نجَّاك مِمَّا أَصابكَ الحَذَرُ يرحمك الله مِن أَحى ثقةٍ لم يكُ في صفو ودُّهِ كَدَرُ فهكذا يَفْسُد الزَّمان ويَفْنَى الله عِلمُ منه وَيَدْرُسُ الأَثْرُ (٣)

<sup>(</sup>١) ل : ١ ذهابه ١ .

 <sup>(</sup>۲) الأبيات اختارها أبو تمام في الحماسة (١: ٤٣٧) ونسبها لرجل من بني أسد.ونسبت في
 وفيات الأعيان (١: ١٦٥) إلى أبي يحيى محمد بن كناسة . وانظر ابن النديم ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في الحماسة : ( فهكذا يذهب الزمان ) .

۲.

قال : وقال قَتادة : لو كان أحدٌ مكتفياً من العلم لا كَتَفَى نبى الله موسى عليه السلام ، إذْ قال للعبد الصالح : ﴿ هَلْ أَتَّبِعكُ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ ممَّا عُلَّمْتَ رُشْدا ﴾ .

أبو العبَّاس التميمي قال: قال طاوس: « الكلمة الصَّالحة صَدَقة » . وقال ثمَامة بن عبد الله بن أنس (١) ، عن أبيه ، [ عن جدِّه (٢) ] ، عن رسول الله عَيِّلَة أنه قال: « فضُلُ لسانِك تُعبِّر به عن أُخيك الذي لا لِسانَ له صَدَقة (٦) » .

وقال الخليل: « تكثّر مِن العلم لتَعرِفَ ، وتقلّل منه لتَحفَظ » . وقال الفُضيل (٤): « نعمت الهديَّة الكلمةُ من الحِكمة يحفظُها الرَّجُل حتى يلقيَها إلى أُحيه » .

وكان يقال: يكتب الرَّجلُ أحسنَ ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب. وكان يقال: اجعل ما في كتبك بيتَ مال، وما في قلبك للنَّفقة. وقال أَعرابي : حَرْفٌ في قلبك خير من عشرة في طُومارك (٥).

وقال عُمر بن عبد العزيز: « ما قُرِن شيء إلى شيء أفضلُ من حِلْم إلى ١٥ علم ، ومن عَفْو إلى قُدرة » .

 <sup>(</sup>١) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى البصرى القاضى ، روى عن جده أنس وألى هرية . تهذيب التهذيب . وفى الأصل : و عبد الله بن ثمامة بن أنس ، تحريف .
 وجاء الحديث بسنده فى ( ٢ : ٣٩ ) . ولفظه هناك و ثمامة بن أنس ، نسبة إلى جده .

<sup>(</sup>٢) التكملة مما سيأتي في ( ٢ : ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( الذي لا لسان له ) ليست في ل . وستأتى في ( ٢ : ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى ، الزاهد الحراسانى ، ولد بخراسان وقدم الكوفة وهو كبير ، ثم انتقل إلى مكة ، ومات بها سنة ١٨٧ ، وكان فى أول أمره شاطرا ، ثم صار إلى الزهد والعبادة . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ٢ : ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الطومار: الصحيفة ، قال ابن سيده: « أراه عربيا محضا ؛ لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية » . ٢٥ ل: « تامورك » محوف .

وكان ميمون بن سِياه (١) ، إذا جلس إلى قوم قال : إنّا قوم مُنْقَطَعً بنا ، فحدثونا أحاديث نتجمّل بها .

قال : وفَخر سُلَيم مولى زيادٍ ، بزيادٍ عند معاوية ، فقال معاويه : اسكت ، فوالله ما أدرك صاحبُك شيئاً بسيفه إلا وقد أدركتُ أكثرَ منه بلساني .

وضرب الحجاج أعناقَ أُسْرى ، فلما قدَّموا إليه رجلاً لتُضرَبَ عنقه قال : والله لئنْ كُنَّا أَسَانا فى الذّنب فما أحسنت فى العفو ! فقال الحجَّاج : أُفّ لهذه الجِيف ، أما كان فيها أحدَّ يحسن مثلَ هذا الكلام ! وأمسكَ عن القتل . وقال بشير الرَّجَّال (٢) : « إنِّي لَأْجِدُ فى قلبى حَراً لا يُذهبه إلّا برد العدل أو حَرُّ السِّنان » .

قال: وقدَّموا رجلاً من الخوارج إلى عبد الملك بن مَرْوَان لتُضرب عنقه ، ودخل على عبد الملك ابنَّ له صغيرٌ قد ضربَه المعلِّم ، وهو يبكى ، فهمَّ عبدُ الملك بالمعلِّم ، فقال له الخارجيّ : دَعُوه يبكى فإنه أفتح لجرمه (٣) ، وأصحُّ لبَصرَه ، وأذْهَب لصَوته . قال له عبدُ الملك : أمّا يشغلُك ما أنتَ فيه عن هذا ؟ قال الخارجيّ : ما ينبغي لمسْلِم أن يشغَلُه عن [قول (٤)] الحقِّ شيّ ! فأمر بتخلية سبيله .

قال : وقال زيادٌ على المنبر : « إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة لا يُقطَع بها ه ، دَنَبُ عَنْزٍ مَصُورٍ (°) ، لو بلَغَتْ إمامَه سفَكَ بها دمه (٦) » .

<sup>(</sup>۱) سياه ، بكسر السين وفتح الياء المخففة ، كما في التقريب . وميمون بصرى ، كنيته أبو بحر ، روى عن أنس والحسن ، وكان يقال إنه سيد القراء . تهذيب التهذيب ، وضفة الصفوة ( ٣ : ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : « الرحال » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) الجرم ، بالكسر : الحلق . والخبر في البخلاء ٦ معزو إلى بعض الحكماء

<sup>(</sup>٤) هذه مما عدا ل.

 <sup>(</sup>٥) المصور : التي انقطع لبنها ؛ والمصر ، بالفتح : قلة اللبن .

 <sup>(</sup>٦) وكذا جاء الخبر في اللسان ( ٧ : ٣٣ ) . ل : ٩ سفك دمه ٩ . وهذا الخبر في هـ ورد بعد
 بيت الشعر الثاني .

قال : وقال إبراهيم بن أدهَم (١) : ( أعربنا كلامَنا فما تُلْحن (٢) ، ولحنّا في أعمالنا فما تُعْرِب حرفاً » . وأنشد :

نرقّع دُنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقَى ولا ما نرقّع (٢)

قال : وعزَلَ عمرُ زياداً عن كتابة أبى موسى الأشعرى ، فى بعض قدماته ، فقال له زياد : أعن عجز أم عن خيانة ؟ قال : لا عن واحدةٍ منهما ، ولكنّى أكره أن أحمِلَ على العامّة (٤) فَضْلَ عقلِك .

قال : وبلغ الحجَّاجَ موتُ أسماءَ بن خارجة فقال : هل سَمِعْتُم بالذي عاشَ ما شاء ومات حين شاء !

قال : وَكَانَ يَقَالَ ﴿ كُنَرُ الجَمَاعَةَ خَيْرٌ مِنَ صَفُو الفُرقَة ﴾ .

قال أبو الحسن : مرَّ عمر بن ذرّ (°) ، بعبد الله بن عَيَّاش المنتوف (٦) ، وقد كان سَفِه عليه فأُعرَضَ عنه ، فتعلّق بثوبه ثم قال له : « يا هَناهُ ، إنا لم نَجدُ لك أَنْ عصيتَ الله فينا خيراً من أن نطيع الله فيك » . وهذا كلام أُخذه عُمَر بن ذرّ ، عن عمر بن الخطاب رحمه الله . قال عُمر :

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي البلخي الزاهد ، وكان ذا ثروة عريضة ، ثم الدنيا وصار إلى الزهد . توفى في بلاد الروم سنة ١٦١ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٤ : ١٢٧) . (٢) في جميع النسخ : ﴿ فَمَا نَلُحنَ حَرَفًا ﴾ . وكلمة ﴿ حَرَفًا ﴾ مقحمة ، لم ترد في رواية ابن الجوزي (٤ : ١٣١) ولا فيما سيأتي في (٢٠ : ٢٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) البيت منسوب إلى ابن أدهم فى العقد (٢: ١١٥) وعيون الأخبار (٢: ٣٣٠). وانظر
 محاسن البهيقى (٢: ٤٧) والحيوان (٦: ٠٠٦).

٢٠ (٤) ه عن نسخة : ( الرعية ) .

 <sup>(</sup>٥) هو أبو ذر عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمدانى الكوف ، كان رأسا فى الإرجاء ،
 اختلف فى توثيقه . توفى سنة ١٥٣ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الجراح عبد الله بن عياش بن عبد الله الهمدانى الكوفى، المعروف بالمنتوف، روى عن الشعبى وغيره، وروى عنه الهيثم بن عدى، وكان راوية للأخبار والآداب، وكان ينادم المنصور ٢ ويضحكه. لسان الميزان (٣٢٢:٣٢).

﴿ إِنِّى وَاللَّهُ مَا أَدَعَ حَقًّا لللهُ لَشِكَايَةٍ تَظْهِر ، وَلا لَضَبِّ يُحتَمَلُ (١) ، وَلا لِحَابَاةِ بَشَرٍ ، وإنَّك والله ما عاقبتَ مَن عصى الله فيكَ بمثل أن تُطيعَ الله فيه » .

قال: وكتب عمرُ بن الخطاب إلى سعد أبى وقاص (٢): « يا سعدَ سعدَ بني أُهيْب (٣) ، إنّ الله إذا أحبُّ عبداً حبّبه إلى خلقه ، فاعتبِرْ منزلتَك من الله بمنزلتك من الناس ، واعلَمْ أنّ مالكَ عند الله مثلُ ماللهِ عندك » .

قال : ومات ابْنَ لَعُمَر بنِ ذَرّ فقال : « أَىْ بُنَيَّ ، شَغَلَني الحَزِنُ لك ، عن الحزن عليك » .

وقال رجل من بنى مُجاشع : جاء الحسنُ فى دم كان فينا ، فخطب (٤) فأجابه رجلٌ فقال : قد تركتُ ذلك لله ولوجوهكم . فقال الحسن : لا تقلُ هكذا ، بل قُلُ : لله ثم لوجوهكم . وآجَرَك الله .

وقال : ومرّ رجلٌ بأبى بكر ومعه ثوبٌ ، فقال : أتبيع الثوب ؟ فقال : لا عافاك الله . فقال أبو بكر رضى الله عنه : لقد عُلَّمتم (٥) لو كنتم تعلمون . قل : لا ، وعافاك الله .

قال : وسأل عمرُ بنُ الخطّاب رجلاً عن شيء فقال : الله أعلم . فقال عمر : لقد شقينا إنْ كُنّا لا نعلم أنّ الله أعلم . إذا سُئِل أحدكم عن شيء ١٥ لا يعلمُه فليقلْ : لا أدرى (٦) .

. . .

<sup>(</sup>١) الضب ، بالفتح والكسر : الغيظ والحقد . فيما عدا ل : ( لنضب ) . وأشير في حواشي هـ إلى رواية ( لضب ) عن نسخة .

 <sup>(</sup>۲) هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال وهيب - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهرى ، أحد العشرة وآخرهم موتاً ، وهو كذلك أحد الستة أهل الشورى . ولاه عمر الكوفة ثم ولاه عثمان ،
 ثم عزله بالوليد بن عقبة . توفى بالمدينة سنة ٥٥ الإصابة ٣١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ل ، ه : ١ وهيب ، والخبر في رسائل الجاحظ (١: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و جاء الحسن يخطب في دم فيينا ۽ . لکن في هـ : و کان الحسن ۽ .

<sup>(</sup>٥) ل : ١ فقال قد علمته ١ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : و لا علم لي ه .

وكان أبو الدَّرداء يقول : أبغَضُ النّاسِ إلىَّ أَنْ أَظلِمَه مَنْ لا يستعين علىًّ بأحد إلّا بالله .

وذكر ابن ذَرِّ (١) الدُّنيا فقال: كأنكم زادَكم (٢) في حرصكم علينا ذَمُّ الله لها .

ونظر أعرابي إلى مالٍ له كثيرٍ ، من الماشية وغيرها ، فقال : « يَنْعة ،

ولكل يَنْعةِ استحشاف (٣) » . فباع ما هُناك مِن ماله ، ثمَّ يمَّم (٤) ثغراً عن ثغور المسلمين ، فلم يزل به حتى أتاه الموت (٥) .

قال : وتمنَّى قوم عند يَزِيدَ الرَّقاشي (١) ، فقال : أتمنى كما تمنَّيم ؟ قالوا : تمنَّهُ . قال : « ليتَنا لم نُخْلَق ، وليتنا إذْ نُحلِقْنا لم نَعصٍ ، وليتنا إذْ عَصَينا لم نَمْتُ ، وليتنا إذْ مُثنا لم نُبعَث ، وليتنا إذْ بعثنا لم نُحاسب ، وليتنا إذْ حُوسبنا لم نَعْذَبْ ، ، وليتنا إذْ عَذَبنا لم نُخلَّد » .

وقال الحجّاج: « ليت الله إذْ خلَقَنا للآخرة كفانا أمْرَ الدُّنيا ، فرفَعَ عنّا الهمَّ بالمأكل والمشرب والملبَس والمنكَح. أوْ ليته إذْ أوْقَعَنا في هذه الدنيا كفانا أمْرَ الآخرة ، فرفَع عنا الاهتمام بما ينجى مِن عذابه ».

فبلغ كلامُهما عبدَ الله بن حسن بن حسن ، أو على بنَ الحسين ، فقال : ما عَلِما (٧) في التمنِّي شيئاً ، ما اخْتَارُه الله فهو خير (٨) .

وقال أبو الدَّرداء : مِن هوان الدُّنيا على الله أنَّه لا يعُصَى إلَّا فيها ، ٥٨ ولا يُنال ما عنده إلَّا بتركها .

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن ذر ، المترجم في ص ۲٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هذا ما في هـ . وفي ل : ﴿ كَأَنَّهُ زَادَ ﴾ وفي سائر النسخ : ﴿ كَأَنَّهُ زَادُكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الاستحشاف : اليبس والتقبض . ل : ( استحفاف ) تحريف .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ( لزم ) .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ١ حتى مات فيه ١ .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته فی ص ۲۰۶ .

<sup>(</sup>V) ل: « ما عملا » .

<sup>(</sup>٨) كلمة ( فهو ) مما عدا ل .

قال شُرَيح (١): « الحِدَّة كنايةٌ عن الجَهْل » . وقال أبو عُبيدة : « العارضة كناية عن البَذَاء » (٢) .

قال : وإذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل ، وإذا قالوا للعامل مستَقْص فتلك كناية عن الجَوْر .

وقال الشاعر (٣) ، أبو تمَّام الطائي :

كذَبْتُمُ ليس يُزهَى مَن له حسبُ ومَن له نسبٌ عمَّن له أدبُ إِنِّى لَذُو عجب منكم أردِّدهُ فيكم، وفي عجبي مِن زَهوكم عَجَبُ لَجَاجةٌ لِيَ فيكمْ ليس يشبهها إلّا لجاجتُكمْ في أَنَّكم عَرَبُ وقيل لأعرابيةٍ مات ابنها: ما أحسنَ عزاءَكِ عن ابنك ؟ قالت: إنَّ مصيبته أُمَّنتْني من المصائب بعده.

قال: وقال سعيد بن عثمان بن عفان رحمه الله لطُوَيسِ المُغَنِّى (٤): أَيَّنا أَسَنُّ أَنا أَم أُنت ياطاوس (٥) ؟ قال: ﴿ بأَبِي أَنتَ وأُمِّى ؛ لقد شهدتُ زِفاف أُمِّكُ المِبارَكة إلى أبيك الطيِّب (٦) ﴾ . فانظر إلى حِذْقه وإلى معرفته بمخارج الكلام،

 <sup>(</sup>١) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندى الكوفى القاضى ، كان من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن ، استقضاه عمر على الكوفة ، ثم عثمان ، وأقره على ، وكان يقول له : أنت أقضى العرب ، وولاه زياد قضاء البصرة . توفى سنة ٧٢ . الإصابة ٣٨٧٥ ، وتهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة (٣ : ٢٠) ، والمعارف
 ١٩١ ، وابن خلكان .

<sup>(</sup>٢) العارضة: القدرة على الكلام. والبذاء ، كسحاب: الفحش.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ۵ وقال حبيب بن أوس الشاعر ٥ .

<sup>(</sup>٤) طويس لقب غلب عليه ، واسمه عيسى بن عبد الله ، مولى بنى مخزوم . وطويس هذا ، هو الذى يقال فيه ه أشأم من طويس » ؛ وذاك أنه – كما يقولون – ولد يوم قبض الرسول ، وفطم يوم وفاة أبى بكر ، وختن يوم مقتل عمر ، وزوج يوم مصرع عثان ، وولد له ولد يوم قتل على . وهو أول من تغنى بالمدينة غناء بالمدينة غناء يدخل في الإيقاع . عمر طويس حتى مات في ولاية الوليد بن عبد الملك . الأغاني (٣ : ١٦٤ – ١٧٢ ) وثمار القلوب ١٦٤ .

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ٩ طويس ٤ . و في ثمار القلوب : ٩ وكان يسمى طاوسا ، فلما تخنث سمى بطويس ٤ . ٢٥
 (٦) انظر الخير في الحيوان (٤: ٨٥) .

كيف لم يقل : زِفاف أمِّك الطيبة إلى أبيك المبارك . وهكذا كان وجهُ الكلام فقَلَب المعنى .

قال: وقال رجلٌ من أهل الشَّام: كنت في حلقة أبي مُسْهِر (1) ، في مسجد دمشق ، فذكرنا الكلام وبَراعته ، والصَّمتَ ونبالته ، فقال : كلّا إن النَّجْم ليس كالقمر ، إنك تصف الصَّمت بالكلام ، ولا تصف الكلام بالصَّمت . وقال الهيثم بن صالح لابنه وكان خطيباً : يا بني إذا قلَّلتَ من الكلام أكثرت من الصَّواب ، وإذا أكثرت من الكلام أقللت من الصَّواب ، قال : يا أبه ، فإنْ

وقال الهيئم بن صالح لابنه وكان خطيبا : يا بنى إذا قللت من الكلام اكثرت من الكلام اكثرت من الكلام أثلث من الصوّاب ، وإذا أكثرت من الكلام أقللت من الصّواب . قال : يا أبنى ، ما رأيتُ موعوظاً أحقَّ بأن يكون واعظاً منك !

ا قال: وقال ابن عبَّاس: ﴿ لُولَا الْوَسُواسُ ، مَا بِالَيْتُ أَلَّا أُكلِّم النَّاس ﴾ .
قال: وقال عمر بن الخطَّاب رحمه الله: ﴿مَا تَسْتَبْقُوه (٢) مِن الدُّنيا تَجْدُوه فِي الآخرة ﴾ .
وقال رجلٌ للحسن : إنى أكره الموت . قال : ذاك أنّك أخرت مالك ،
ولو قدَّمته لسرَّك أن تَلْحَق به .

قال: وقال عامر بن الظرِب العَدُواني (٣) « الرأى نائمٌ ، والهوى يقظان ؟ ١ فمن هُنالك يغلبُ الهوى الرأى (٤) » .

<sup>(</sup>١) هو أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الدمشقى الغسانى ، وهو أحد من أشخص من دمشق إلى المأمون فامتحنه فى خلق القرآن ، فلما دعى له بالسيف قال : مخلوق ! فأمر بإشخاصه إلى بغداد فحبس بها ومات سنة ٢١٨ . ومولده سنة ١٤٠ . تهذيب التهذيب ، وتذكرة الحفاظ ( ١ : ٣٤٦ ) وتاريخ بغداد ٥٧٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: ( ما تستبقوا ) . والاستبقاء : ترك البقية .

 <sup>(</sup>٣) عامر بن الظرب العدوانى ، أحد حكام العرب فى الجاهلية ، قالوا : عمر مائتى سنة ، وفيه يقول ذو الإصبع العدوانى :

ومنا حكم يقضى فلا ينقض ما يقضى انظر المعمرين ٤٤ - ٥٠ وأمثال الميداني في : « إن العصا قرعت لذي الحلم » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في المعمرين ٤٨ – ٤٩ . هـ:﴿ فَمَنْ هَنَاكُ ﴾ .

۲.

وقال : مكتوب في الحكمة : « اشكُرْ لمن أنعَمَ عليك ، وأنعِمُ على من شكر لَكَ » .

وقال بعضهم (١): « أَيُّها الناس ، لا يمنعنَّكم سوءُ ما تعلمون منا أن تَقبَلوا أَحُسنَ ماتسمعُون منا » .

وقال عبدُ الملك على المنبر: ﴿ أَلا تُنصفوننا يا معشرَ الرعيَّة ؟ تريدون مِنّا ﴿ سِيرَةَ أَبِي بَكُر سِيرَةَ أَبِي بَكُر وعمر ولم تَسيروا في أنفسكم ولا فينا بِسيرة رعيّة أبى بكر وعمر ، أسأل الله أنْ يعين كُلاً على كُلّ ﴾ .

وقال رجلٌ من العرب : « أربعٌ لا يشَبَعْن من أربعة : أنتَى من ذكر ، وعينٌ من نَظَر ، وأرضٌ من مطر ، وأذُن من خَبَر » .

قال: وقال موسى عَلِيْكُ لأهله: ﴿ امْكُنُوا إِنِّى آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّى آتِيكُمْ ١٠ مِنْها بِخَبَرٍ ﴾ ، فقال بعضُ المعترضين: فقد قال: ﴿ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهاَبٍ قَبَسٍ ﴾ . فقال أبو عقيل (٢): ﴿ لم يعرِفْ موقِع النّار من أبناء السّبيل، ومن الجائع المقرور ﴾

وقال لبيدُ بن ربيعة :

ومقام ضيِّق فرَّجْتُه بِبيان ولِسانٍ وجَدَلْ (٣) لو يقوم الفِيلُ أو فَيَّالُه زَلَّ عن مِثل مقامى وزَحَلْ ولَدَى النعمان مِنِّى موطنٌ بَيْنَ فاثُورِ أُفَاقِ فالدَّحَلْ (٤)

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل زيادة ( وهو أبو الدرداء ) .

<sup>(</sup>٢) الراجع أنه أبو عقيل السواق . انظر الحيوان ( ٤ : ٢٠٢ : ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من قصيدة طويلة في ديوانه ١١ - ١٧ طبع ١٨٨١ .

<sup>(</sup>٤) فاثور : موضع أو واد بنجد . وأفاق ، بالضم : موضع فى بلاد بنى يربوع . وأنشد ياقوت البيت فى الموضعين . والدحل : ماء بنجد . هـ : ﴿ فالدخل ﴾ .

فالتقى الألسُنُ كالنَّبل اللَّوَلُ (1) ليس بالعُصْل ولا بالمُقْتْعِلِّ (٢) كَعْتِيقِ الطَّير يُغْضِي وَيُجَلُّ (٣) رهطُ مرجومٍ ، ورهطُ ابنِ المُعَلِّ (٤) إذ دعَننى عامرٌ أنصرُها فرميتُ القومَ رِشقاً صائباً فانتضلنا وابنُ سلمَى قاعدٌ وقبيلٌ من لُكيزٍ شاهدٌ وقال لبيد أيضاً (°)

وأبيضَ يجتابُ الخُرُوقَ على الوّجي خطيباً إذا التَّفُّ المجامع فاصلا (١)

يجتاب : يفتعل من الجَوِبْ ، وهو أن يجوب البِلاد ، أى يدخل فيها ويقطعها . والحَرُوق : جمع خَرقٍ ؛ والحَرق : الفَلاةُ الواسعة . والوجَى : الحَفَا ، مقصور كما ترى ؛ وأنه ليتوجَّى فى مِشيته ، وهو وَجٍ . وقال رؤبة :

\* به الرَّذايا من وَجٍ ومُسْقَط (٧) \*

(١) النبل: السهام. والدول، بالتحريك: المتداول.

 <sup>(</sup>۲) الرشق: أن يرمى الرامى بالسهام كلها. أى ليس رميى بالعصل من السهام ، وهى المعوجة. والمقتعل من السهام : الذى لم يبر برياً جيداً. والبيت فى اللسان ( عصل ، قعل ) برواية :
 و المقتعل ، ، وفى ( قتعل ) برواية البيان .

۱۵ (۳) ابن سلمى هو النعمان بن المنذر . جاء فى الحيوان ( ٤ : ۳۷۷ ) : ( وأم النعمان سلمى بنت الصائغ ، يهودى من أنباط الشام ، . وجلى ببصره تجلية ، إذا رمى به كما ينظر الصقر إلى الصيد . انظر اللسان ( ٢٠ : ١٦٤ ) والحيوان ( ٧ : ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) لكيز بن أفصى بن عبد القيس . ومرجوم ، بالجيم ، اسمه شهاب بن عبد القيس . قال ابن دريد : 
( و إنما سمى مرجوما لأنه نافر رجلا إلى النعمان فقال له النعمان : قد رجمتك بالشرف . فسمى مرجوماً ، .

الاشتقاق ٢٠١ . وابن المعلى ، وهو الجارود بن المعلى ، كان سيد عبد القيس ، قدم على الرسول في وفد عبد القيس الأخير سنة عشر ، وأسلم وحسن إسلامه الإصابة ٢٠٨ ، والحيوان ( ٢ : ٣٢٧) . والبيت لم يرو في ديوان لبيد .

(٥) ب : ( وقال ) فقط . ح والتيمورية : ( وقال لبيد ) .

<sup>(</sup>٦) ديوان لبيد ٢٦ طبع ١٨٨١ . ل : ( فيصلا ) تحريف . التيمورية والديوان : ( فاضلا ) بالمعجمة . والوجه ما أثبت من ب ، ج . وقبل البيت :

ولن يعدموا ف الحرب ليثا مجرباً وذا نزل عند الرزية باذلا
 التفسيم بعد الست السائة ال كارة و المارة من السامة و المارة المارة

 <sup>(</sup>٧) التفسير بعد البيت السابق إلى كلمة و الواسعة ، من ل . وما بعدها إلى هنا من ل فقط .
 والبيت من أرجوزة رواها أبو عمرو والأصمعي لرؤية ، ورواها ابن الأعرالي للعجاج . ديوان رؤية ٨٣ .

وقال أيضاً لبيد (١):

لو كان حى فى الحياة مخلَّداً والحارثان كلاهما ومحرَّق فدعى الملامة ويْبَ غيرِكِ إنّه ولقد بلوتُكِ وابتليتِ خليقتى وله أيضاً:

ذهبَ الذين يُعَاشُ في أكنافهم

يتأكُّلُون مَغَالَةً وخيانةً

ف الدّهر أدركَهُ أبو يَكْسُومِ (٢) أو تُبَعَّ أو فارس اليحمومِ (٣) ليس النَّوالُ بِلوْم كلِّ كريمِ ولقد كفاكِ مُعلِّمي تعليمي

وبقِيتُ في خَلْف كجِلْد الأَجربِ ويُعاب قائلُهم وإن لم يَشْغَبِ

والحَلَفُ : البقيّة الصالحة من ولد الرجل وأهلِه . والخلّف ضد هذا (٤) .

وقال زيد بن جندب ، في ذكر الشُّغْب :

عن الجدال وأغناهم عن الشُّغَبِ (٥)

وإن تشاغِبْني فذو شِغَابِ

ما كان أغْنَى رجالاً ضَلَّ سَعْيُهُمُ وقال آخر <sup>(٦)</sup> فى الشَّغْب :

إنى إذا عاقبتُ ذو عقابِ

بكتائب خرس تعود كبشها نطح الكباش شبيهة بنجوم

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل: ١ وقال لبيد ، وانظر ديوان لبيد ٨٣ - ٨٤ طبع ١٨٨٠ .

 <sup>(</sup>۲) أبو اليكسوم: كنية أبرهة ، الملك الحبشى صاحب الفيل الذى وجه لهدم الكعبة . وف ١٥ السيرة ٤١ جوتنجن : ( فلما هلك أبرهة ملك الحبشة ملك ابنه يكسوم بن أبرهة . وبه كان يكنى ، .
 وانظر الحيوان ( ٧ : ١٠١ ) . وفي شرح الديوان : ( أدركه ، الهاء للتخليد ) .

<sup>(</sup>٣) الحارثان ، هما الحارث الأكبر والحارث الأصغر ، ملكان من ملوك الغساسنة بحرق ، هو عمرو بن هند ملك الحيوة ، لأنه حرق بنى تميم . وهو كذلك لقب للحارث الأكبر الغسانى . انظر القاموس والعمدة (٢: ١٧٩) . وفى شرح الديوان أنه ملك من ملوك اليمن وفارس اليحموم ، هو النعمان بن المنذر . واليحموم : فرسه . انظر العمدة (٢: ١٨٢) والحيل لابن الكلبي ٣١ ونهاية الأرب (١٠: ٤٥) . وبدل هذا البيت وتاليه فيما عدا ل :

<sup>(</sup>٤) هذا التفسير في ل فقط .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق ص ٤٢ . ل : ٥ ضل شغبهم ٥ ل ، هـ : ٥ عن الخطب ٥ .

<sup>(</sup>٢) هو لقيط بن زرارة ، كما سيأتى في (٢: ١٧٠).

وقال ابن أحمر بن العَمَرّدِ (١):

وَكُمْ حَلُّهَا مِن تُيَّحَانٍ سَمَيدع مُصَافِي النَّدى سَاقِ بيهُماءَ مُطْعِمِ (٢)

- التَّيُّحان : الذي يعرِض في كل شيء ليُغْنيَ فيه . والسَّميدَع :

الكريمُ . والنَّدى : السخاء . والهيماء : الأرض التي لا يُهتدَى فيها لطريق (٣) -

طَوِى البطنِ مِتْلَافٍ إذا هبّت الصّبا على الأمر غوّاصِ وفي الحي شَيظمِ (١) وقال (٥):

هل لامنى قوم لموقف سائل أو فى مخاصمة اللَّجُوجِ الأَصيَدِ الأَصيَدِ : السَّنَّادُ الرَّافعُ رأْسَه ، الشَّامخُ بأنفه (١) .

وقال في التطبيق:

فلمًّا أَنْ بدا القَعقاع لجَّتْ على شَرَكٍ تُنَاقِله نِقالًا (٢) تعاوَرْنَ الحديثَ وطبَّقَتْه كا طَبُّقت بالنَّعل المِثالا

قال : وهذا التطبيق غير التطبيق الأوّل . وقال آخر (^) :

لو كنتُ ذا علم علمتُ وكيفَ لى بالعِلْم بعد تَدَبُّر الأمرر

 <sup>(</sup>١) هو ابن أحمر الباهلي ، واسمه عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر بن عمرو بن عبد بن فراص .
 ١٥ من شعراء الجاهلية الذين أدركوا الإسلام ، أسلم وغزا مغازى فى الروم ، ونزل الشام ، وتوفى على عهد عثمان . الإصابة ٦٤٦٠ والحزانة (٣: ٣٨) والمؤتلف ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) التيحان ، بفتح التاء وتشديد الياء المفتوحة والمكسورة . وكان سيبويه ينكر لغة الكسر .

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير جميعه من ل فقط .

<sup>(</sup>٤) رجل طو: خالى البطن جائع. والشيظم: الطلق الوجه الهش.

٢٠ (٥) ل: ﴿ وقال آخر ﴾ تحريف ، فإن البيت لابن أحمر ، كما سيأتى صريحا في (٢: ١٧١).
 (٦) هذا التفسير من ل فقط .

<sup>(</sup>٧) القعقاع : طريق يأخذ من اليمامة إلى البحرين ، كان فى الجاهلية . والشرك : الطرق التى تخفى عليك والمناقلة : سرعة نقل القضي عليك والمناقلة : سرعة نقل القوائم . وضمير ( تناقله ، للنقال ، كما في : ﴿ فإنى أعذبه عذاباً » .

 <sup>(</sup>A) هو ابن أحمر الباهلي ، كما سبق في ص ٥ .

10

40

يعنى إدبار الأمر <sup>(١)</sup> .

وقال المعترضُ على أصحاب الخطابة والبلاغة :

قال لقمانُ لابنه: ﴿ أَيْ بُنيّ ، إِنِّي قد ندمتُ على الكلام ، ولم أَنْدَم

على السُّكوت ، وقال الشَّاعر :

ما أن ندمتُ على سكوتِيَ مَرَّةً ولقد ندمتُ على الكلام مِرارًا ووقال الآخر (٢):

خَلِّ جنبَيك لرَام وامضِ عنه بسلامٍ مُتْ بداء الصمتِ خير لك مِن داء الكلامِ المُسلِمُ مَنْ أَلَّ حَمَ فاهُ بلجامِ (٣)

وقال الآخر (٤) في الاحتراس والتَّحذير :

اخفِض الصَّوتَ إن نطقتَ بليل والتفِتُ بالنَّهار قبل الكَلامِ وقال آخر في مثل ذلك :

لا أسألُ النّاس عَمّا في ضمائرهم مافي الضَّمير لهم من ذاك يكفيني (٥)

وقال حَمزة بن بِيض (٦):

(١) هذا الشرح من ل فقط .

(٤) هو أبان اللاحقى ، كما فى الحيوان ( ٥ : ٢٤١ ) .

(٥) فيما عدا ل : ﴿ ما في ضميري لهم مني سيكفيني ﴾ . وأشير في هـ إلى رواية ﴿ من ذاك ﴾ .

(٦) حمزة بن بيض الحنفى ، شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية ، كوفى خليع ماجن . وكان منقطعاً إلى المهلب بن أبى صفرة وولده ، ثم إلى أبان بن الوليد ، وبلال بن أبى بردة ، واكتسب بشعره مالا عظيما بلغ ألف ألف درهم . الأغانى (١٥: ١٤ - ٢٥) والمؤتلف ١٠٠ . و و بيض ، بكسر الباء . انظر تحقيق ذلك في شرح الحيوان (٥: ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو نواس ، كما فى عيون الأخبار ( ٢ : ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار : و إنما السالم ، . والبيت ساقط من ه .

لأنّ هذه الكلبة ، وهي براقش ، نَبحث غُزّى (١) قد مَرُّوا من ورائهم وقد رجعوا خائبين مُخْفقين ، فلما نبحَتْهم استدلُّوا بنباحها على أهلها واستباحوهم ، ولو سكتت كانوا قد سلموا . [ فضرب ابن بيض به المثل (٢) ] .

وقال الأخطل :

تَنِقُ بلا شيء شيوخ مُحارب وما خِلْتُها كانت تَرِيش ولا تَبْرِي ضفادع في ظَلماء ليل تجاوبَتْ فَلَل عليها صوتُها حيَّة البحرِ (٣)

النقيق: صياح الضَّفادع.

وقالوا: ﴿ الصمت خُكُمُّ وقليلٌ فاعلُه ﴾ .

وقالوا : « استكثَر من الهَيبة صامت » .

وقيل لرجل من كلب طويل الصمت : بحقي ماسَمّتكُم العربُ خُرْسَ العرب ، فقال : « أسكُتُ فأسلمُ ، وأسمَعُ فأعلَم » .

وكانوا يقولون : « لا تعدِلُوا بالسلامة شيئاً » .

ولا تسمع الناسَ يقولون: جُلِدَ فلان حين سكت، ولا قُتِلَ فلانَّ حين صمت (٤) ونسمعُهم يقولون: جُلِد فلان حين قال كذا وكذا.

وفى الحديث المأثور: « رحِمَ الله مَن سكت فسلِمَ ، أو قال فغنم » . والسلامة فوق الغنيمة ؛ لأنّ السلامة أصلٌ والغنيمة فرع .

<sup>(</sup>١) غزى : جمع غاز . فيما عدا ل : ﴿ إِنَمَا نَبِحَتَ غَزِيا ﴾ . والغزى : جمع غاز أيضاً ، مثل ناد وندى ، وناج ونجي .

<sup>(</sup>٢) به ، أى بذلك . وهذه التكملة مما عدا ل .

٢٠ (٣) البيتان في ديوان الأخطل ١٣٢. وانظر الحيوان (٣: ٢٦٨ / ٤: ٢٤٠ / ٥٠ / ٥٣٢).
 وللشعر قصة في العقد (٢: ١٤) ومعاهد التنصيص (٢: ١٩٩ ) والكنايات ٧٢.
 (٤) فيما عدا ل: وصمت ٤ موضع وسكت ٤ وبالعكس فيما بعده.

وقال النبي عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ الله يبغض البليغُ الذي يتخلَّل بلسانه ، تخلُّلَ الباقرة (١) بلسانها » .

وقيل : « لو كان الكلامُ من فِضَّة ، لكان السُّكوت من ذهب (٢) ».

قال صاحب البلاغة والخطابة ، وأهلُ البيانِ وحُبُّ التبيُّن (٣) : إنّما عاب النبي عَلَيْكُ المتشادقين والقرثارين والذي يتخلل بلسانه تخلّل الباقرة بلسانها ، والأعرابي المتشادق ، وهو الذي يصنَعُ بفكيه وبشدقيه ما لا يستجيزه أهلُ الأدب مِن خطباء أهل المدَر ؛ فمن تكلف ذلك منكم فهو أعْيَبُ ، والذّمُ له ألزَم .

وقد كان الرَّجلُ من العرب يقفُ الموقفَ فيرسلُ عدَّة أَمثالِ سائرة ، ولم يكن النَّاسُ جميعاً ليتمثلوا بها إلا لما فيها من الموقق والانتفاع (٤) . ومدار العِلم على الشّاهِدِ والمَثَل . وإنّما حثُوا على الصّمت لأنّ العامة إلى معوفة خطأ القول ، اسرعُ منهم إلى معرفة خطأ الصّمت . ومعنى الصامت في صَمته أخفى من معنى القائل في قوله ؛ وإلاّ فإنَّ السكوت عن قول الحقِّ في معنى النَّطق بالباطل . ولعمرى إنَّ النّاس إلى الكلام (٥) لأسرع ؛ لأنّ في أصل التركيب أنّ الحاجة إلى القول والعمل أكثرُ من الحاجة إلى ترك العمل ، والسُّكوت عن جميع القول وليس الصّمْتُ كله أفضل من الكلام كله ، ولا الكلام كلّه أفضل من السكوت . من السكوت كله ، بل قد علمنا أنّ عامّة الكلام أفضلُ من عامّة السكوت . وقد قال الله عز وجل : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ للسُّحتِ ﴾ . فجعل سماء . وقال الشاعر :

بني عَدَى ألا يا انْهَوا سفيهَكُم إنَّ السَّفيه إذا لم يُنْهَ مأمورُ (٦)

<sup>(</sup>١) المعروف ف جمع بقر الباقر والبقير والبيقور والباقور والباقورة والبواقر . هـ : ٥ كما تتخلل الباقرة ٠ . ٢٠

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ( إن كان الكلام ... فالسكوت ١ .

<sup>(</sup>٣) ما عدا هـ : و التبيين ١ .

<sup>(</sup>٤) المرفق ، كمنبر ومجلس ومسكن : ما استعينَ به . (٥) ل : ( كلامهم ٤ .

<sup>(</sup>٦) يا انهوا ، هو من حذف المنادى ، أى يا قوم انهوا . فيما عدا ل ، هـ : ﴿ أَلَا يَنْهِي ﴾ .

وقال آخر (١):

فإن أنا لم آمُر ولم أنّه عنكما صحيحتُ له حتَّى يلجَّ ويستشرِي وكيف يكون الصَّمتُ أنفَعَ ، والإيثارُ له أفضل (٢) ، ونفعه لا يكاد يجاوز رأسَ صاحبه ، ونفع الكلام يعُمّ ويَخُصّ ، والرُّواة لم ترو (٣) سكوت الصامتين ، كما روت كلام النّاطقين ، وبالكلام أرسلَ الله أنبياءَه لا بالصَّمت ، ومواضعُ الكلام المحمودة كثيرة ، وطولُ الصَّمت يُفسد اللّسان (٤) .

وقال بكر بن عبد الله المزنى (°): « طول الصَّمت حُبْسَة » كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله: « ترك الحركة عُقْلَةٌ » .

وإذا ترك الإنسانُ القولَ ماتت خواطرُه ، وتبلّدَتْ نَفْسُه ، وفسَدَ حِسُّه . وكانوا يروُّون صِبيائهم الأرجاز ، ويعلّمونهم المُنَاقلات ، ويأمرونهم برَفْع الصَّوت وتحقيق الإعراب ؛ لأنَّ ذلك يفتق اللَّهاة ، ويفتح الجرْم (٦) .

واللّسان إذا أكثرتَ تقليبه رقَّ ولانَ ، وإذا أقللتَ تقليبَه وأطَلْت إسكانَه جساً وغلظ (٧).

١٥ وقال عَبَايةُ الجُعْفي (<sup>٨)</sup> : ﴿ لُولَا الدُّرْبَةُ وَسُوءَ الْعَادَةُ لِأَمْرِتُ فَتِيانِنَا (<sup>٩)</sup> أَن يمارِيَ بعضُهم بعضاً ﴾ .

 <sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . انظر الحيوان ( ١٤:١) وأمالى المرتضى
 ٢٠: ٢٠) وثعلب ١٧ .

<sup>(</sup>٢) ل : ﴿ وَلا يَقَالُ لَهُ أَفْضُلُ ﴾ ، تحريف .

۲۰ (۳) فيما عدا التيمورية : ( لم يرووا ١ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و البيان ، .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الجرم ، بالكسر : الحلق .

<sup>(</sup>٧) ل : ١ إسكاته ١ : بالتاء . جساً : يبس وصلب .

۲۵ (۸) أورد له فی الحیوان ( ۰ : ۱۹۰ ) : ( ما سرَّنی بنصیبی من المنی حمر النعم ، .
(۹) ل : ( فتیانی ، .

40

وأية جارحة منعتها الحركة ، ولم تمرّنها على الاعتال ، أصابها من التعقّد على حسب ذلك المنْع . ولم قال رسول الله عَيْقَ للنّابغة الجعدى : « لا يَفْضُض الله فاك » ؟ ولم قال لكعب بن مالك : « ما نَسِى الله لَكَ مَقالك ذلك (١) » ؟ ولم قال لهيذان بن شيخ (٢) : « رُبَّ خطيب من عَبْس » ؟ ولم قال لحيذان بن شيخ (٢) : « رُبَّ خطيب من عَبْس » ؟ ولم قال لحسان : « هَيِّج الغطاريف على بنى عبد مناف (٣) ، والله لشيع أن أشدُ عليهم من وَقْع السّهام ، في غبش الظّلام (٤) » ؟

وما نشكُ أنَّه عليه السلام قد نهى عن المِراءِ ، وعن التزيُّد والتكلُّف ، وعن كلٌ ما ضارَعَ الرِّياء والسُّمعة ، والنَّفجَ والبذَخ (٥) ، وعن التَّهاتر والتَّشاعُب ، وعن المماتنة والمغالبة (١) . فأمَّا نَفْسُ البيان ، فكيف يَنهَى عنه .

وأبيَن الكلام كلامُ الله ، وهو الذى مدَح التَّبيِين وأهل التفصيل (٧) وفى ١٠ هذا كفايةً إن شاء الله .

وقال دغفَل بن حنظلة : إنَّ للعلم أربعة (^) : آفة ، ونكداً ، وإضاعة ، واستجاعة . فآفته النِّسيان ، ونكده الكذِب ، وإضاعته وَضْعُه في غير موضعه ، واستجاعته أنَك لا تشبع منه .

وإنَّما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثرِ العلماء ، ولخُرْق سياسة أكثر ١٥ الرُّواة ؛ لأنَّ الرُّواة إذا شَعَلوا عقولهم بالازدياد والجمع ، عن تحفَّظ ما قد حصَّلوه ،

<sup>(</sup>١) الكلمة الأخيرة ليست في ل .

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في الإصابة ٩٠٢٧ برسم ( هيدان بن سنح العبسي ) . وأورد له هذا الخبر
 الذي رواه الجاحظ ثم قال : ( ولم يتحرر لي ضبط والده ) .

 <sup>(</sup>٣) الغطريف: أصله السيد الشريف. في الأصول ما عدا هـ: « من بني ». وما أثبت من هـ
 يطابق ما في العثمانية للجاحظ ٢٤. وانظر ما كتبت في حواشيها من تحقيق .

<sup>(</sup>٤) الغبش : شدة الظلمة . ل والعمدة : ( غلس الظلام ) . وهي ظلمة آخر الليل .

<sup>(</sup>٥) النفج ، بالفتح ، والبذخ بالتحريك ، هما بمعنى الكبر .

<sup>(</sup>٦) المماتنة : المعارضة في الجدل والخصومة .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : ( التفضيل ) ، بالضاد المعجمة ، تصحيف .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل : ﴿ أُربِعا ﴾ . وانظر الإصابة ٢٣٩٥ وابن النديم ١٣١ .

وتدبُّر ماقد دوَّنوه ، كان ذلك الازدياد داعياً إلى النقصان ، وذلك الرِّبح سبباً للخُسران . وجاء في الحديث : « منهومانِ لا يشبعان : منهوم في العلم ، ومنهوم في المال » .

وقالوا: علَّمْ عِلمَك، وتعلمْ علمَ غيرِك، فإذا أنت قد علمْتَ ما جهِلت، وحفِظت ما علِمْتَ .

وقال الخليل بن أحمد : اجعَلْ تعلمك دراسةٌ لعلمك ، واجعل مناظرة المتعلّم تنبها على ما ليس عندك .

وقال بعضهم - وأظنه بكر بن عبد الله المُزَنى - : لا تكُدُوا هذه القلوبَ ولا تُهمِلوها ؛ فخيْر الفِكْر ما كان عَقِب الجَمَام (١) ، ومن أكره بصرَهُ عَشِى . وعاوِدُوا الفِكرة (٢) عند نَبَوات القلوب ، واشحَلُوها بالمذاكرة ، ولا تيأسُوا من إصابة الحكمة إذا امتُجنتم ببعض الاستغلاق ؛ فإن مَن أدام قرع البابٍ وَلَج .

وقال الشّاعر:

10

إذا المرءُ أَعيَتُه السِّيادةُ ناشئاً فمطلبها كهلاً عليه شديدُ (٣) وقال الأحنف: « السُّؤدُد مع السَّواد ». وتقول الحكماء: « مَن لم ينطق بالحكمة قبل الأربعين لم يبلغ فيها ». وأنشد (٤):

ودون النَّدَى في كل قلبٍ تَنيَّةٌ لها مَصعْدٌ حَزن ومنحدَر سهلُ (٥) وودَّ الفَتى في كلِّ نيلٍ يُنيلُه إذا ما انقضى ، لو أنَّ نائلَهُ جَزْلُ

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : و فخير الكلام ، . والجمام ، كسحاب : الراحة .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : و الفكر ، .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( أعيته المروءة ٥ .

 <sup>(</sup>٤) ل : ﴿ وأنشد قول الشاعر ﴾ . وهو إسحاق الخريمي كما في الشعراء ٨٣٣ وزهر الآداب ( ٤ :
 ٢٠١ ) وما سيأتي في ( ٢ : ٣٥٢ ) . وانظر الحيوان ( ٢ : ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ل : ( ودون العلى ) ، وما أثبت من سائر النسخ يطابق رواية الحيوان .

40

وقال الهذليُّ (١) :

وإنّ سيادة الأقوام فاعلَمْ لها صَعْداءُ مطلبُها طويلُ (٢) أَترجُو أن تسود ولا تُعَنَّى وكيف يسود ذُو الدَّعَة البخيلُ (٣)

صالح بن سليمان ، عن عتبة بن عُمَر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : « ما رأيتُ عُقولَ النّاس إلاّ وقد كادَ يتقاربُ بعضُها من بعض (٤) ، إلاّ ما كان من الحجّاج وإياس بن معاوية ، فإنّ عقولهما كانت تَرْجُحُ على عقول الناس » .

أبو الحسن قال: سمعت أبا الصُّغْدِى (°) الحارثيَّ يقول: كان الحجّاج أحمَقَ ، بنى مدينة واسط فى بادية النَّبَط ثم حماهُمْ دخولَها (٦) . فلمّا مات دَلَفُوا إليها من قريب .

وسمعتُ قَحْطَبة الخُشَنيّ (٢) يقول : كان أهلُ البصرة لا يشكّون أنّه لم يكُنْ بالبصرة رجلٌ أعقلَ من عُبَيد الله بن الحسن (٨) ، وعُبيد الله بن سالم .

وقال معاوية لعمرو بن العاصى : إنّ أهل العراق قد قَرَنُوا بك رجلاً طويلَ اللّسان ، قصيرَ الرأى ، فأجِدِ الحَزّ وطَبّق المَفصِلَ ، وإيّاك أن تلقاهُ برأيك كلّه .

 <sup>(</sup>۱) هو حبیب بن عبد الله الهذلی ، المعروف بالأعلم . انظر دیوان الهذلیین ۲۰ – ۲۱ نسخة ۱۰ الشنقیطی ، وشرح الهذلیین السکری ۲۳ – ۲۶ .

 <sup>(</sup>۲) وكذا روى في شعر الهذليين وعيون الأخبار (١: ٢٢٦). ورواه في الحيوان (٢: ٩٥) برواية:
 و إن سياسة ، وكذا في اللسان (صعد). والصعداء: الأكمة يشتد صعودها على الراق.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ﴿ وَلَنْ تَعْنَى ﴾ ، تحريف : وهذا البيت لم يرد في ديوان الهذليين .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ﴿ إِلَّا قَرِيبًا بعضها من بعض ﴾ وهو ما سبق في ص ١٠٠ س ٢٠

<sup>(</sup>٥) ب والتيمورية : ( الصغرى ، جـ : ( الصفرى ، وأثبت ما في ل ، ه وسيعيد الجاحظ هذا الخبر في ( ٤ : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سيأتى: (ثم قال لهم لا تدخلوها ؛ وهو رواية ما عدا ل هنا .

<sup>(</sup>٧) الخشنى: نسبة إلى حشين بن نمر بن وبرة بن تغلب. فيما عدا ل: و الجشمى ٤.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في ص ١٢٠ . ل : ١ عبد الله ، تحريف .

## باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن الموجز المحذوف ، القليل الفضول

قال الشَّاعر <sup>(١)</sup> :

لها بَشرَّ مثلُ الحرير ومنطقٌ ﴿ رقيقُ الحواشي لا هُرَاءٌ ولا نَزْرُ <sup>(٢)</sup>

وقال ابن أحمر :

تَضَعُ الحديثَ على مواضِعِه وكلامُها مِن بعدِهِ نَزْرُ

وقال الآخر :

حديث كطعم الشُّهدِ حلو صدورُه وأعجازُه الخُطبان دونَ المَحارِم (٦)

وقال بشار بن برد:

١٠ أنس غرائر ماهممن بريبة كظِباء مكَّة صيدُهنَ حرامُ
 يُحسَبْنَ من أنس الحديثِ زوانياً ويصدُّهُنَ عن الخنا الإسلامُ

ولبشّارٍ أيضاً :

فنعِمْنا والعينُ حَى كَمَيْتٍ بحديثٍ كنشوةِ الخندريسِ

ولبشّار أيضاً:

وكَانَّ رَفْضَ حديثها قِطَعُ الرِّياضِ كُسِينِ زَهْرا (٤) وتخالُ ما جَمَعت عليه له ثيابَها ذهباً وعِطرا وكانَّ تَحْتَ لسانِها هاروتَ ينفِثُ فيه سِحرا

<sup>(</sup>١) هو ذو الرمة . ديوانه ٢١٣ وأمالي القالي ( ١ : ١٥٤ ) واللسان ( هرأ ) .

<sup>(</sup>٢) فى الديوان : ﴿ دَقَيقَ الحَواشي ﴾ . وفي الأمالي وما عدا ل : ﴿ رَحِيمِ الحَواشي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الخطبان ، بالضم : نبت شديد المرارة . .

 <sup>(</sup>٤) أنشده في اللسان ( رفض ) على أن الرفض . بمعنى الجانب . وفي أمالي القالي ( ١ : ٨٤ ) :
 وكأن رصف » .

10

ولبشار العُقَيليّ :

وفتاةٍ صُبُّ الجمالُ عليها بحديثٍ كلَّدة النَّشوانِ

وقال الأخطل :

فأُسْرَينَ خمساً ثم أصبحن غُدوةً يُخبِّرُن أحبارا ألذٌ من الخمرِ (١)

وقال بشّار :

و بِكْرٍ كَتْوَّارِ الرِّياضِ حديثُها تَرُوق بوجهٍ واضح وقَوامِ وقال بشَّار :

وحديث كأنه قِطَعُ الرو ضِ وفيه الصّفراءُ والحمراءُ والحمراءُ وأخبرنا عامر بن صالح أنّ عبد العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز (٢) كتب

إلى امرأته ، وعنده إخوان له ، بهذه الأبيات :

إِنَّ عندى أَبِقَاكِ رَبِكَ ضَيفاً واجباً حقَّهم كُهُولاً ومُرْدَا طَرَقُوا جارَكِ الذي كان قِدْماً لا يَرَى مِن كرامة الضَّيف بُدًا فلديه أضيافُه قد قَرَاهُمْ وهُمُ يشتهون تَمْراً وزُبْدَا فلهذا جرى الحديثُ ولكنْ قد جعلنا بعض الفُكاهة جِدًا (٣) وأنشد الهُذَلِيّ :

كُرُوا الأحاديث عن ليلي إذا بَعُدَت إنّ الأحاديثَ عن ليلي لَتُلهيني وقال الهُذَلِّ أيضاً (٤):

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ١٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) هو ابن الحليفة عمر بن عبد العزيز ، كان أمير مكة والمدينة ، توفى سنة ١٤٤ .
 تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ٥ المزاحة ، وأشير إلى هذه الرواية في هامش ه ، وهذه ضبطت بالضم في
 القاموس ، وبالفتح في المصباح .

 <sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ( وقال الهذل في حلاوة الحديث ) والهذلي هذا هو أبو ذؤيب انظر ديوانه
 ١٤٠ واللسان ( طفل ) .

وإنّ حديثاً منكِ لو تبذلينَهُ جَنَى النَّحْلِ أو ألبانُ عُوذٍ مَطَافِلِ مطافِلَ مُعادِم مطافِلَ مثل ماء المَفَاصِلِ مطافِلَ أَبْكارِ حديثٍ نِناجُها تُشاب بماءٍ مثل ماء المَفَاصِلِ

العُوذ: جمع عائدٍ ، وهي الناقة إذا وضَعَتْ ، فإذا مشي ولدها فهي مُرْشِحٌ (١) فإذا تَبِعها فهي مُثْلِيَة ، لأنّه يتلوها . وهي في هذا كلّه مُطفِل . فإن كان أوّلَ ولدٍ (٢) ولدتْه فهي بِكْر . ماء المفاصلِ فيه قولان : أحدهُما أنّ المفاصل ما بين الجبلين واحِدُها مَفصِل ، وإنّما أراد صفاء الماء ؛ لأنّه ينحدر عن الجبال ، لا يمرُّ بطين ولا تُراب . ويقال إنّها مفاصِل البعير . وذكروا أنّ فيها ماءً له صفاءٌ وعُذوبة (٣).

وفى الكلام الموزون يقول [عبد الله بن] معاوية بن عبد الله بن جعفر (٤):

الزم الصَّمتَ إِنَّ فِي الصَّمت حُكْمًا وإذا أنتَ قُلتَ قُولاً فَزِنْهُ وقال أبو ذؤيب :

وسِربٍ يُطلَّى بالعَبيرَ كأنه دماءُ ظباءِ بالنُّحورِ ذَبيحُ (°) بذلتُ لهنَّ القولَ إنك واجدُّ لما شئتَ من حُلو الكلام، مليحُ (٦)

<sup>(</sup>١) يقال راشح ، ومُرْشِح ، ومرشح بالتشديد أيضا .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هد: ﴿ أُولُ ولدها ﴿ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثيل هذا الكلام في الحيوان (٢: ٣٥٠ – ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) التكملة مما عدا ل . وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، كان من فتيان بنى هاشم وأجوادهم وشعرائهم ، وكان يرمى بالزندقة ، خرج بالكوفة فى آخر أيام مروان بن محمد ، ثم انتقل عنها إلى الجبل ثم خراسان ، فأخذه أبو مسلم فقتله ، الأغانى ( ١١ : ٦٣ – ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أنشده في اللسان ( ذبح ) وقال : ٥ ذبيح وصف للدماء . وفيه شيئان : أحدهما وصف للدم بأنه ذبيح وإنما الذبيح صاحب الدم لا الدم . والآخر أنه وصف الجماعة بالواحد . فأما وصفه الدم بالذبيح فإنه على حذف المضاف ، أى كأنه دماء ظباء بالنحور ذبيح ظباؤه ، ثم حذف المضاف وهو الظباء ، فارتفع الضمير الذي كان مجروراً ، لوقوعه موقع المرفوع المحذوف لما استتر في ذبيح . وأما وصفه الدماء وهي جماعة بالواحد فلان فعيلا يوصف به المذكر والمؤنث والواحد وما فوقه على صورة واحدة ،

 <sup>(</sup>٦) ل : ٥ لهم القول أنى واجد ، ، صوابه من سائر النسخ والديوان ١١٧. و ٥ مليح ، صفة
 واجد ، عنى أنه يجد ما يشاء من حلو الكلام ، وأنه مليح أيضاً .

السرّب: الجماعة من النساء والبقر والطير والظّباء. ويقال فلان ّآمِن السرّب، بفتح السين، أى آمن المسلك. ويقال فلان واسع السرب (١) وخلِي السرّب (٢)، أى المسالك والمَذاهب. وإنما هو مثل مضروب للصَّدر والقلب. وعن الأصمعي : فلان واسع السرّب، مكسور، أى واسع الصدر، بطيء الغضب (٣).

وأنشد للحكم بن ريحان ، من بنى عمرو بن كلاب : يا أَجْدَل النَّاس إن جادلتُه جَدَلا وأكثَرَ الناس إن عاتبتُه عِلَلا كأنّما عَسَلٌ رُجْعانُ مَنْطِقِها إن كان رَجْعُ كلام يشبه العَسَلا(٤)

وقال القُطَاميُّ (٥):

وفی الخدور غمامات بَرَقن لنا حَتَّی تصیّدْنَنَا من کلِّ مُصْطَادِ یقتُلْنَنا بحدیثٍ لیسِ یَعلَمُه مَن یتّقینَ ولا مکنونُهُ بادِی (٦٠) ١٠ فهنَّ ینبِذْنَ من قولِ یُصِبنَ به مَواقعَ الماءِ من ذی الغُلّةِ الصّادِی

يَنبِذْن : يُلقِين . الغُلّة والغليل : العطش [ الشّديد (٧) ] . والصادى : العَطشان أيضاً ؛ والاسمُ الصَّدَى . وأنشد للأخطل : شُمُسٌ إذا خَطِلَ الحديثُ أوانِسٌ يرقُبْن كلَّ مُجَدِّرٍ تِنْبالِ (٨) أَنفٌ كانَّ مُجَدِّرٍ تِنْبالِ (٨) أَنفٌ كأنَ حديثهنَ تنادُمٌ بالكأس كلُّ عقيلةٍ مِكسالِ ١٥

<sup>(</sup>١) الكلام من « السرب » إلى هنا ساقط مما عدا ل ، ه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: ٥ وخلي السرب وواسع السرب ٥.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل: « بطي التأنيب » .

<sup>(</sup>٤) الرجعان ، بالضم : مصدر لرجع ، كالرجع والرجوع والرجعى .

<sup>(</sup>٥) ديوان القطامي ٨.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت في ل فقط ، وهو ساقط من سائر النسخ . وفي الديوان : ٩ ولا مكتوبه » .

<sup>(</sup>V) هذه مما عدا ل .

 <sup>(</sup>٨) البيتان لم يرويا في ديوان الأخطل . هـ ، ب ، جـ : ( كل مرقب » . وفي التيمورية : (كل مجدر » ، كلاهما محرف ، صوابهما في ل .

الشُّمُسُ : النّوافِرُ <sup>(۱)</sup> . والتِّنبال : القصير <sup>(۲)</sup> . والأَنْفُ : جمع آنفةٍ ، وهى المُنكِرة للشَّىء غيرَ راضية <sup>(۳)</sup> . العقيلة : المصونة فى أهلها . [ وعقيلة ٨٦ كل شيء :خِيرته <sup>(٤)</sup> ] . والمِكسال : ذات الكسل عن الحركة .

وقال أبو العَمَيثل عبد الله بن خُلَيدِ (°):

لقيتُ ابنةَ السّهميِّ زينبَ عن عُفْرِ وَنحنُ حَرَامٌ مُسْمَى عاشِرَةِ العَشْرِ (٦) وإنِّى وإيّاها لحَثْمٌ مبيتُنا جميعاً ، ومَسْرانا مُغِذَّ وذو فَتْرِ (٧) فكلَّمتُها ثِنتينِ : كالثلج منهما على اللَّوح والأُخرى أحرُّ من الجمر

يقال: ما يَلقَانا إلا عن عُفْرِ (^) ، أى بَعدَ مُدّة . مُسْى : أى وقت المساء . يقال أغذ السِّيْر ، إذا جَد فيه وأسرع . واللّوح بالفتح (^) : العطش ، يقال لاحَ الرَّجُل يلُوحُ لُوحاً ، والتاح يلتاح التياحاً ، إذا عطش . واللّوح بالفتح أيضاً: الذي يكتب فيه . واللَّوح بالضم : الهواء ، يقال : « لا أفعل ذلك ولو نزوت في اللَّوح » ، أو « حَتّى تنزُوَ في اللَّوح » .

وأنشد:

<sup>(</sup>١) يقال شمس ، بضمة وبضمتين أيضا ، مفرده شموس ، بالفتح .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ( التنبال القصير . والمجذر مثله . والشمس : النوافر ، .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ١ غير راضية عنه ١ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل: ﴿ وقال أبو العميثل ﴾ فقط . وهو أبو العميثل عبد الله بن خليد ، مولى جعفر ابن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس . وكان كاتب طاهر وولده عبد الله بن طاهر ، وكان مكثراً من نقل اللغة عارفا بها شاعرا مجيدا . توفى سنة ٢٤٠ . ابن النديم ٧٧ – ٧٣ وابن خلكان . وفى أمالي القالي ( ١ : ٩٨ ) حيث أنشد الشعر : ﴿ عبد الله بن خالد ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٦) جد: ( من عفر ) ب و التيمورية ( غفر ) كلاهما محرف عما أثبت من ل ، هـ و الأمالي -حرام : أي محرمون . مسى عاشرة العشر ، أي عشية عرفة ، وهي الليلة العاشرة لليوم العاشر .

<sup>(</sup>V) في الأمالي : « وسيرانا » بدل « ومسرانا » وفي الأمالي : « وسيرانا ، أي سيري أنا مغذ ، أي

مسرع ، وسيرها ذو فتر أى ذو فتور وسكون ؛ لأنها يرفق بها ، .

 <sup>(</sup>A) فيما عدا ل « نقول ما يلقانا فلان » .
 (٩) يقال أيضاً بالضم .

وإنّا لنُجرى بيننا حين نلتقِى حديثاً له وشي كَحِبْر المَطَارِفِ (١) حديث كطعم القَطْرِ في المَحْلِ يُشْتَفَى به من جوّى في داخل القلب لاطِفِ المَحْل : الجدب ، وسنة مَحُولٌ . وأعمل البلد فهو ماحل ومُمحِل ، وزمانٌ ماحلٌ وممحِل . الجوى ها هنا : شدّة الحبّ حتى يمرض صاحبه . لاطِف : لطيف (٢) . وأنشد للشماخ (٣) بن ضِرار التَّعْلبي (٤) : يُقِرُّ بعينى أَنْ أَنَهَا وَإِن لَم أَنَلها أَيُّمٌ لَم تَزَوَّج (٥) وكنتُ إذا لاقيتُها كان سرَّنا وما بيننا مثلَ الشُّواء المُلَهُوَج يريد أنهما كانا على عجلةٍ من خوف الرُّقباء . والمُلَهُوج : المعجلُ الذي لم يُنتَظَرُ به النَّضج .

وقال جِرَان العَود :

فِنِلنا سِقاطاً من حديث كأنَه جَنَى النحل أو أبكارُ كُرْم يُقطَّفُ حديثاً لو ان البقلَ يُولَى بمثِلِه زها البقلُ واخضر العضاه المُصنَّفُ (٦)

(١) الحبر ، بالكسر : الوشى ، عن ابن الأعرابي . وفيما عدا ل : « كوشى » . والمطارف : جمع مطرف ، كمنبر ومصحف ، وهو ثوب من خز له أعلام .

(٢) هذا التفسير في ل فقط .

10

40

- (٣) فيما عدال: «وقال الشماخ». وهو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن صيفى بن إياس بن عبد بن عثمان ابن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . الأغاني ( ٨ : ٩٧ ) والإصابة ٣٩١٣ والخزانة ( ١ : ٥٢٦ ) وابن سلام ٤٧ والشعر والشعراء .
- (٤) الثعلبي : نسبة إلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان ، كما في ترجمته . وفي جميع النسخ ( التغلبي ) تحريف . لكن في ل : ( وقال الشماخ بن ضرار ) فقط .
- (٥) أقر الله عينه وبعينه ، أى أبردها بما يفرح صاحبها ، أو أسكنها فلا تطمح إلى غير ما نال
   صاحبها من خير كثير . والبيتان من قصيدة له في ديوانه ٥ ١٧ .
  - (٦) البيت في ديوانه ٢١ ، والذي قبله لم يرو في الديوان . وبدله فيه : ينازعننا لذاً رخيما كأنه عوائر من قطر حداهن صيف

وللفرزدق :

إذا هن ساقطن الحديث كأنه جنى النحل أو أبكار كرم تقطف المصنف : الذي قد جف بعضه وبقى بعضه » . ل : المضيف ، وفيما عدا ل : و المصيف ، صوابهما من الديوان .

زها : بدا زهره . العِضَاهُ : جمع عِضَةٍ ، وهي كل شجرةٍ ذات شوك ، ٦٩ إلا القتادة فإنها لا تسمى عِضَةً .

وقال الكميت بن زيد:

وحديثهنَّ إذا التقيَّ مِن تَهانُفُ البيضِ الغرائرُ وحديثهنَّ عن العِذا بِ لنا المُسنَفَّاتِ الثَّواغِرُ (١) كانَ التَهلَّلُ بالتَّبسُ مِم لا الفَهاقِهُ بالقَراقِرُ

التهائف: تضاحُكٌ في هُرُو . الغرائر: جمع غريرة، وهي المرأة القليلة الخِبْرة، الغِمَرة (٢). والعِذاب، يريد التَّغْر. والمُسنَفّات: اللَّثات التي قد أُسِفَّت بالكُحل أو بالنَّؤور، وذلك أن تُغرزَ بالإِبرة ويُذَرَّ عليها الكحل فيعلوَها محوَّةً. والتهلُّل، يقال تهلّل وجهه، إذا أشرق وأسْفَر. وقال الآخر (٣):

وَلَمَّا تَلَاقَيْنَا جَرَى مِن عُيونِنَا دُمُوعٌ كَفَفْنَا غَرِبَهَا بِالأَصَابِعِ (٤) وَلِنَا سِقَاطاً من حديثٍ كأنّه جَنَى النَّحلِ ممزوجاً بماء الوقائِع سقاط الحديث: ما نُبذَ منه ولُفِظ به . يقال ساقطتُ فلانا الحديثَ

سِفَاطاً الوقائِع والوقيع : مناقع الماء في مُتون الصُّخور ، الواحدة وقيعة .

وقال أشعث بن سُمَى (٥):

هلْ تعرِف المبدا إلى السَّنام (٦) ناطَ به سواحرُ الكلامِ هلْ تعرِف المبدا إلى السَّنام (٦) كلامُها يشفى من السَّقام (٧)

۲.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الكلمة ولا تفسيرها في المعاجم المتداولة . والأبيات لم ترو في الهاشميات .

<sup>(</sup>٢) الغمر ، بتثليث الغين ، وبالتحريك : من لم يجرب الأمور .

<sup>(</sup>٣) هو ذو الرمة . ديوانه ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الغرب : كل فيضة من الدمع . وفي الديوان : ١ جرت من .. ماءها بالأصابع ٥ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ٥ الأشعث بن سمى ٥ . لكن في هـ ٥ أشعب بن سمى ٥ .

 <sup>(</sup>٦) لم أجد « المبدأ » .. وأما السنام فذكره ياقوت ، وذكر فى القاموس أيضاً ، وهو جبل مشرف على البصرة ، وجبل بالحجاز بين ماوان والربذة .

<sup>(</sup>٧) فيما عدًا ل: ﴿ كلامهن برء ذي السقام » .

المبدا وسَنامٌ: موضعان . ناط به : أي صار إليه (١) .

وقال الرَّاجز ووصف عيونَ الظُّباءِ بالسِّحر وذكر قوساً (٢) فقال:

صَفْراء فَرع خَطَمُوها بوَتَرْ (٣) لَأْمٍ مُمَرٍ مِثْلِ حُلقوم النَّغَرْ حَدَث ظُبَاتِ أَسهُمٍ مثل الشَّرَرُ فَصَرَّعَتْهُنَّ بأكناف الحُفَر (١٤)

حُورُ العيونِ بابليّاتُ النَّظُرْ (٥) يَحسبُها الناظرُ من وحْش البَشَرْ (٦)

اللَّهُم من كلِّ شيء : الشديد . والمُمَرَّ : المحْكَم الفتل ، وحبلٌ مَرِيرٌ مثله . النُّغَر : البلبل . والظُّباتُ : جمع ظُبَةٍ ،وهي حدُّ السَّيف والسّنان وغيرهما .

وقال آخر <sup>(۷)</sup> :

وحديثُها كالقَطرِ يسمعُه راعى سنِينَ تتابَعَتْ جَدْبَا فأصاخَ يرجُو أن يكون حَياً ويقول من طَمَع: هَيَا رَبًا (^)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أصل معنى النوط التعليق . وهذا التفسير جميعه من ل فقط .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : « قوسا صفراء » .

<sup>(</sup>٣) فرع : عملت من رأس القضيب وطرفه . خطم القوس : علق عليها الوتر .

<sup>(</sup>٤) أي حدت القوس ظبات هذه الأسهم وقذفتها فصرعت هذه الوحوش.

<sup>(</sup>٥) أى ذات عيون سواحر ، وبابل ينسب إليها السخر .

 <sup>(</sup>٦) بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : « ويروى البقر » وأراها إقحاماً . كما أن التفسير التالى والبيتين
 بعده ساقطان مما عدا ل .

<sup>(</sup>V) البيتان التاليان ، رواهما القالي في أماليه ( ١ : ٨٤ ) منسوبين لأعرابي .

<sup>(</sup>A) في الأمالي : ﴿ من فرح ﴾ .

### باب آخر من الأسجاع في الكلام

قال عُمَر بن ذَرٍّ ، رحمه الله : « الله المستعانُ على أَلسنةٍ تَصِف ، وقلوبٍ تَعرِف ، وأعمالٍ تُخْلِف »

ولمّا مَدحَ عتيبةُ بن مرداسٍ عبدَ الله بن عبّاسٍ قال : لا أُعطى مَن يعصى الرَّحمن ، ويُطيع الشِيطان ، ويقول البُهْتان .

وفى الحديث المأثور ، قال : « يقول العبدُ مالى مالى ، وإنَّما لك مِن مالِك ما أكلتَ فأفنيت ، وأعطيت فأمضيَّت ، أو لبِسْتَ فأبليت » .

وقال النَّمْرُ بن تُولب (١):

أعاذلَ إِن يُصبِح صداى بقفرةٍ بعيداً نآنى صاحبى وقريبى ، تَرَى أَنَّ ما أَبقيتُ لم أَكُ رَبَّهُ وأَنَّ الذي أمضيتُ كان نصيبي (٢)

الصَّدَى هاهنا: طائرٌ يخرج من هامة الميت (٣) إذا بَلِيَ ، فينعَى إليه ضَعفَ وليِّه وعَجْزه عن طلب طائلتِه ، وهذا كانت تقوله الجاهلية (٤) ، وهو هنا مستعار أي إنْ أصبحتُ أنا .

ووصف أعرابي ّ رجلاً فقال : « صغير القَدْر ، قصير الشَّبْر ، ضيِّق ١٥ الصَّدر ، لئيم النَّجْر ، عظيم الكِبر ، كثير الفخر » .

الشَّبْر : قدر القامة ، تَقول : كم شَبْر قميصك ، أى كم عدد أَشَاره (°). والنَّجْر : الطباع .

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ( ١٩ : ١٦١ ) وابن سلام ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ل وابن سلام . وفي الأغاني وسائر النسخ : « الذي أنفقت » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ١ من قبر الميت ١ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: ٥ كانت العرب تقوله في الجاهلية ٥ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : و الشبر : القامة ، لا غير .

ووصف بعضُ الخطباء رجلاً فقال : « ما رأيتُ أضرَبَ لمثلٍ ، ولا أَرَكَبَ لجمل ، ولا أَصعَدَ في قُلل منه » .

وسأل بعضُ الأعراب رسولاً قَدِم من أهل السِّند : كيف رأيتُم البلاد ؟ قال : « ماؤها وَشَلٌ ، ولِصُّها بَطَلٌ ، وتَمرُها دَقَلٌ (١) . إِنْ كُثُر الجند بها جاعوا ، وإن قلُّوا بها ضاعُوا(٢)» .

وقيل لصعصعة بنِ معاوية : مِن أينَ أقبلت ؟ قال : من الفجِّ العميق . قيل : فأين تريد ؟ قال : البيتَ العتيق . قالوا : هل كان مِن مطر ؟ قال : نَعم ، حتى عفَّى الأثر ، وأنْضَر الشجر ، ودَهْدَى الحجر (٣) .

واستجار عَون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود ، بمحمّد بن مروان بنصيبين ، وتزوَّج بها امرأة ، فقال محمَّد : كيف ترى نصيبين ؟ قال : « كثيرة العقارب (٤) قليلة الأقارب » . يريد بقوله « قليلة » كقول القائل : فلان قليلُ الحياء ، ليس يريد أن هناك (٥) حياءً وإنْ قلّ . يضعون قليلاً في موضع ليس . وولى العلاء الكلابي (٦) عملاً خسيساً (٧) ، بعد أن كان على عمل وولى العلاء الكلابي (٦) عملاً خسيساً (٧) ، بعد أن كان على عمل

وولى العارع الكاري عمار حسيسا ١٠٠٠ بعد ان كان على عمر جسيم ، فقال : « العُنُوق بعد النُّوق (^) » .

<sup>(</sup>١) الدقل ، بالتحريك : أردأ أنواع التمر .

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير من ل فقط .

<sup>(</sup>٣) أنضره : صيره ناضرا . ويقال دهديت الحجر ودهدهته ، أى دحرجته وقذفته من أعلى إلى أسفل . وهو تصوير لاندفاع السيل . فيما عدا ل ، هـ : ٥ ودهده » .

<sup>(</sup>٤) انظر الحيوان (٤: ٢٢٦ / ٥: ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ب والتيمورية : ٨ هنالك ، .

<sup>(</sup>٦) ل : ٥ وولى العلاء ٥ فقط . وفي الحيوان ( ٥ : ٢٦٤ ) : ٥ وقال الكلابي ٥ .

<sup>(</sup>V) ل : « حسناً » صوابه من سائر النسخ .

 <sup>(</sup>۸) العنوق ، بالضم : جمع عناق بالفتح ، وهو الأنثى من ولد المعزى إذا أتت عليها سنة . وهذا جمع نادر ، وبجمع أيضاً على أعنق وعنق . والنوق : جمع ناقة . أى كنت صاحب نوق فصرت صاحب عنوق . انظر الحيوان والميدانى ( ١ : ٤٢٠ ) واللسان ( ١٢ : ١٤٨ ) .

قال : ونظر رجلٌ من العُبَّاد إلى بابِ بعض المُلوك فقال : ﴿ بَابٌ جَديد ، وموتٌ عَتيد (١) ونَزْع شديد ، وسفَر بعيد ﴾ .

وقيل لبعض العرب (٢): أيَّ شيء تَمَنَّى ، وأيُّ شيء أحب إليك ؟ فقال: لواءٌ منشور ، والجلوسُ على السَّرير ، والسَّلامُ عليك أيُّها الأمير ، .

وقيل لآخر ، وصلَّى ركعتينِ فأطالَ فيهما ، وقد كان أُمِر بقتله : أُجزِعتَ من الموت ؟ فقال : إن أُجزَعْ فقد أَرَى كفناً منشوراً ، وسَيفاً مشهوراً ، وقبراً محفوراً .

ويقال أن هذا الكلام تكلم به حُجْر بن عدِى الكندى عند قتله (٣).
وقال عبدُ الملك بن مروانَ لأعرابي : ما أطيَبُ الطعام ؟ فقال : « بكرةً
سَنِمة ، معتبَطة غير ضَمِنة ، في قدور رَذمة ، بشفار خَدِمة ، في غداة شَبِمة » .
فقال عبد الملك : وأبيك لقد أطْيَبْت (٤) .

معتَبَطة : منحورة من غير داء ؛ يقال اعتبط الإبلُ والغنمُ ، إذا ذُبحت من غير داء . ولهذا قيل للدم الخالص عَبيط . والعبيط : ما ذُبح من غير عِلّة . غير ضَمِنة : غير مريضة . رذمة : سائلة من امتلائها . بشفار خذِمة : قاطعة . غداة

<sup>(</sup>۱) عتید : معد حاضر .

<sup>(</sup>٢) هو ضرار بن الحصين ، كما فى ( ٢ : ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة من ل فقط . وحجر بن عدى بن معاوية الكندى ، صحابى جليل ، وفد على الرسول الكريم ، وشهد القادسية والجمل وصفين ، وصحب عليا فكان من شيعته . قتل بأمر معاوية سنة ٥١ أو ٥٣ . الإصابة ١٦٢٤ . وكان يعرف بحجر الخير . وأما حجر الشر فهو حجر بن يزيد بن سلمة الكندى ، وفد على الرسول ، وكان مع على يوم الجمل ، ثم اتصل بمعاوية فاستعمله على إرمينية . الإصابة ١٦٢٦ ، ووقعة صفين ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) يقال أطاب الشيع : وجده طيباً ؛ وأطاب : قدم طعاماً طيباً . وقد وردت هذه الكلمة « أطيبت » على أصلها بدون إعلال . على أن هذه المادة قد ورد فيها بعض ماترك على أصله ، حكى سيبويه « استطيبه » لغة في استطابه . وأنشد في اللسان :

فكأنها تفاحة مطيوبة

وسيعاد الخبر في ص ٢٩٩ من هذا الجزء .

۲.

شبمة : باردة (١) . والشُّبَم : البرد .

وقالوا: ﴿ لَا تَغَتُّرُ بَمِناصِحَةَ الأُميرِ ، إذا غَشَّكُ الوزيرِ ﴾ .

[ وقالوا : « من صادَقَ الكُتّابَ أغنَوْه ، ومَن عاداهم أفقروه » . وقالوا : « اجعلْ قولَ الكُذَّاب ريحاً ، تكن مستريحاً (٢) » ] .

وقيل لعبد الصَّمد بن الفضل بن عيسى الرقاشى : لِمَ تؤثرُ السَّجع على ه المنثور ، وتلزمُ نفسَكُ القَوافِي (٣) وإقامة الوزن ؟ قال : إنَّ كلامى لو كنتُ ١٧ لا آمُلُ فيه إلاَّ سماع الشاهد لقلَّ خلافي عليك ، ولكنِّي أريد الغائب والحاضر ، والراهن والغابر ؛ فالحفظُ إليه أسرع ، والآذان لسماعه أنشَط ؛ وهو أحقُّ بالتقييد وبقلة التَّفلُت (٤) . وما تكلَّمَتْ به العربُ مِن جيِّد المنثور ، أكثرُ مما تكلمت به من جيِّد الموزون ، فلم يُحفظُ من المنثور عُشرُه ، ولا ضاع من الموزون عُشره .

قالوا: فقد قيل للذى قال: يا رسول الله ، أرأيتَ مَن لا شرِب ولا أكل ، ولا صاح واستهل ، أليس مثلُ ذلك يُطَلّ (٥٠). فقال رسول الله عَلِيلة : « أَسَجْعٌ كسجع الجاهليَّة » .

قال عبد الصمَّد: لو أن هذا المتكلِّم لم يُرد إلاَّ الإقامة لهذا الوزن ، لما كان عليه بأسٌ ، ولكنَّه عسى أن يكون أراد إبطالَ حق (١) فتشادَقَ في الكلام. وقال غيرُ عبد الصمد: وجدْنا الشَّعرَ: من القصيدِ والرجز ، قد سمعه النبيُّ عَلِيلِتُهُ فاستحسنه وأمر به شعراءه ، وعامَّةُ أصحاب رسول الله عَلِيلِهُ

<sup>(</sup>١) التفسير من مبدئه إلى هنا ساقط مما عدال ، ه . وفي حواشي ه : ١ هذا التفسير ثبت في الأم ،

<sup>(</sup>٢) هذه التكملة مما عدا ل .

<sup>(</sup>٣) ل : ( القول ) ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) ل : ( التغلب ، ، صوابه من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) يطل ، أي يهدر دمه . فيما عدا ل : و بطل ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ﴿ إبطالًا لحق ١ .

قد قالوا شعراً ، قليلاً كان ذلك أم كثيراً ، واستمعوا واستنشدوا . فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجز ، فكيف يَحلُّ ما هو أكثر ويحرُم ما هو أقلُّ (١) . وقال غيرهما : إذا لم يَطُلُّ ذلك القول ، ولم تكن القوافي مطلوبة مجتلبة ، أو ملتمسة متكلَّفة ، وكان ذلك كقول الأعرابي لعامل الماء : « حُلِّثَتْ ركابي (٢) ، وخرُقت ثيابي (٣) ، وضربت صبحابي » – حُلِّئت ركابي ، أي (٤) مُنِعَت إبلي من الماء والكلاً . والركاب : ما ركب من الإبل – قال : « أو سجعٌ أيضاً ؟ » . قال الأعرابي : فكيف أقول ؟ لأنه لو قال حُلِّئتُ (٥) إبلي إو جمالي أو تُوق أو بعُراني أو صِرْمَتي ، لكان لم يعبر عن حَقِّ معناه ، وإنّما حُلِّئت ركابه ، وضربت صبحابي . لأن الكلام إذا قلَّ وقع وقوعاً لا يجوز تغييره ، وإذا طال وضربت صبحابي . لأن الكلام إذا قلَّ وقع وقوعاً لا يجوز تغييره ، وإذا طال الكلام وجدْتَ في القوافي ما يكون مجتَلَباً ، ومطلوبا مستَكرَها .

ويُدْخَل (٧) على مَن طعن فى قوله: ﴿ تَبَّت يَدَا أَبِى لَهَبٍ ﴾ . وزعم أَنه شعر ؟ لأنه فى تقدير مستفعلن مفاعلن ، وطعن فى قوله فى الحديث عنه: « هل أنت بالله عنه يقدير مستفعلن مفاعلن ، وطعن فى قوله فى الحديث عنه : « هل أنت بالله عنه مبيل الله ما لقِيتِ (٨) » — فيقال له : اعلمْ أَنْك لو اعترضت أحاديثَ النّاس وخطبَهم ورسائلَهم . لو جَدْتَ فيها مثلَ مستفعِلن مستفعِلن مستفعِلن (٩) ٧٣

<sup>(</sup>١) ل : ﴿ أَصِغْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : « حلبت ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب ، جد : ٥ وحرفت ٥ صوابه في ل ، هـ والتيمورية .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمات الثلاث في ل والتيمورية فقط.

<sup>(</sup>٥) ب ، جد : « حلبت » تحريف .

<sup>(</sup>٦) ب: ٥ حرفت ، جد: ١ خرفت ، صوابهما في ل ، هـ والتيمورية .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : « وفي الحديث المأثور ويدخل » ، وفيه إقحام .

<sup>(</sup>٨) انظر العمدة (١: ١٢٣) في باب الرجز والقصيد.

<sup>(</sup>٩) بدلها فيما عدا ل: « مفاعلن » .

كثيراً ، ومستفعلُنْ مفاعِلُن (١). وليس أحدٌ في الأرض يجعلُ ذلك المقدارَ شعراً . ولو أنَّ رجُلا من الباعة صاح : من يشترى باذنجان ؟ لقد كان تكلمَ بكلامٍ في وزن مستفعلن مفعولات . وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصِدُ إلى الشِّعر ؟ ومثلُ هذا المقدار من الوزن قد يتهياً في جميع الكلام . وإذا جاء المقدارُ الذي يُعلم أنّه من نِتاج الشِّعر والمعرفةِ بالأوزان والقصدِ إليها ، كان ذلك شِعرًا . وهذا قريبٌ ، والجواب سهلٌ بحَمد الله (٢) .

وسمعتُ غلاماً لصديق لى ، وكان قد سقى بطنُه (٣) ، وهو يقول لغلمان مولاه : « أذهبوا بى إلى الطَّبيب وقولوا قد اكتَوَى » . وهذا الكلام يخرج وزنه على خروج (٤) فاعلاتن مفاعلن ، فاعلاتن مفاعلن مرَّتين . وقد علمتَ أن هذا الغلام لم يَخْطِرُ على باله (٥) قطُّ أن يقول بيتَ شعرٍ أبداً . ومثلُ هذا . كثيرٌ، ولو تتبعته في كلام حاشيتك وغِلمانك لوجَدتَه .

وكانَ الذى كَرَّه الأسجاعَ بعينها وإن كانت دون الشعر فى التكلف والصنعة ، أنَّ كُهَّان العرب الذين كان أكثرُ الجاهلية يتحاكمون إليهم ، وكانوا يدَّعون الكِهانةَ وأنَّ مع كلِّ واحدٍ منهم رَئِياً من الجن (٦) مثل حازى جُهينة (٧) ،

<sup>(</sup>١) هاتان الكلمتان في ل فقط.

<sup>(</sup>٢) ما عدا ه : و والحمد لله ، .

 <sup>(</sup>٣) يقال سقى بطنه ، بالبناء للفاعل ، وسقى بطنه ، بالبناء للمفعول ، أى اجتمع فيه ماء أصفر .

<sup>(</sup>٤) هاتان الكلمتان من ل فقط.

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ﴿ لَمْ يَخْطُرُ بِبَالُهُ ﴾ . وهما سيان .

 <sup>(</sup>٦) الرقى ، بفتح الراء وكسرها مع كسر الهمزة وتشديد الياء : هو الذي يعتاد الإنسان من الجن
 يحبه ويؤالفه .

 <sup>(</sup>٧) الحازى : الكاهن وفي الحيوان ( ٦ : ٢٠٤ ) : « حارثة جهينة » و « جارية جهينة » و في مروج الذهب ( ١ : ٣٣٧ ) : « حارثة بنت جهينة » . وفي ثمار القلوب ٨١ : « أخبارية جهينة » .

ومثل شِقَ وسَطيح (١) ، وعُزَّى سَلِمة (٢) وأشباههم ، كانوا يتكهَّنون ويحكُمون بالأسجاع ؛ كقوله : « والأرض والسَّماء ، والعُقابِ الصَّفْعاء (٣) ، واقعةً ببقعاء (٤) ، للمجد والسَّناء (٦) » .

وهذا الباب كثيرً . ألا ترى أن ضَمْرة بن ضَمرة ، وهَرِم بن قُطْبة ، والأقرع بن حابس ، وتُفيل بن عبدِ العُزَّى كانوا يحكُمون وينفِّرُون بالأسجاع وكذلك ربيعة بن حُذَار (٧) .

قالوا: فوقع النَّهيُ في ذلك الدهر لُقرْب عهدهم بالجاهليَّة ، ولبقيتِّها فيهم وفي صدور كثير منهم (^) ، فلما زالت العلّة زال التحريم .

وقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين ، فيكونُ في تلك الخطب أسجاعٌ كثيرة ، فلا ينهَوْنَهم (٩) .

وكان الفضلُ بن عيسى الرَّقاشيّ (١٠) سجّاعاً في قصصه . وكان عَمرو بن

40

<sup>(</sup>١) شق بن أنمار بن نزار ، زعموا أنه كان شق إنسان له يد واحدة ، ورجل واحدة ، وعين واحدة . انظر بلوغ الأرب (٣١٠ - ٢٧٨) وعجائب المخلوقات ٣١٠ . وسطيح هو ابن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب . انظر السيق ٧٤ جوتنجن .

١ (٢) سيأتي في ص ٢٥٨ أن اسمه سلمة بن أبي حية . وانظر الحيوان ( ٦ : ٢٠٤ ، والميداني
 في : « إلا ده فلا ده » ورسائل الجاحظ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الصقعاء : التي في وسط رأسها بياض .

<sup>(</sup>٤) البقعاء : هي من الأرض المعزاء ذات الحصى الصغار .

 <sup>(</sup>٥) نفرهم: حكم لهم بالغلبة على غيرهم. وبنو العشراء ، من بنى مازن بن فزارة بن ذبيان.
 المعارف ٣٧ والاشتقاق ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) وقعت كل هذه الكلمات الممدودة فيما عدا ل ، هـ مقصورة .

<sup>(</sup>٧) حذار ، بضم الحاء وكسرها . وكان ربيعة حكم بنى أسد بن خزيمة ، وقاضيا من قضاة العرب في الجاهلية . وفيه يقول الأعشى ، كما في اللسان :

وإذا طلبت المجد أين محله فاعمد لبيت ربيعة بن حذار

<sup>(</sup>A) ل : « ولبقيتها في صدور كثير منهم » .

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ل ، ه : « فلم ينهوا منهم أحداً » .

 <sup>(</sup>۱۰) هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى الواعظ البصرى ، أحد القدرية المعتزلة .تهذيب التهذيب والحيوان ( ۲۰٤ ) .

غُبيد (١) ، وهشام بن حسَّان (٢) ، وأبان بن أبي عيّاش (٣) ، يأتون مجلسه . ١٧ وقال له داود بن أبي هند (٤) : لولا أنّك تفسرِّ القرآنَ برأيك لأتيناك في مجلسك . قال : فهل تراني أحرِّم حلالاً (٥) ، أو أُحلُّ حراماً ؟ وإنَّما كان يتلو الآية التي فيها ذكر الجنّة والنار ، والموت والحشر ، وأشباهُ ذلك .

وقد كان عبد الصَّمد بن الفضل ، وأبو العباس القاسم بن يحيى ، وعامّة قُصَّاص البصرةِ ، وهم أخطبُ مِن الخطباء ، يجلس إليهم عامَّة الفقهاء . وقد كان النَّهى ظاهراً عن مرثية أميَّة بن أبى الصَّلت لقتلى أهل بدر (٢) ، كقوله : ماذا ببدر بالعَقنْ مَعْ فَل مِن مرازِبَةٍ جَحاجِحْ (٧) هَلا بكيتِ على الكرا ع بنى الكرام أولى المَمَادحْ وروى ناسٌ شبهاً بذلك في هجاء الأعشى لعلقمة بن عُلاثة . فلمًا والت العِلّة زال النَّهْي .

وقال واثلةُ بنُ خليفة ، في عبد الملك بن المهلُّب (^) :

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدى القردوسي – بالقاف والدال المضمومتين –
 البصرى ، كان من كبار الحفاظ وأعلم الناس بحديث الحسن البصرى . توفى سنة ١٤٦ . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ ( ١ : ١٥٤ ) وصفة الصفوة ( ٣ : ٢٣٢ ) والقاموس ( قردس ) .

 <sup>(</sup>۳) هو أبو إسماعيل أبان بن أبى عياش فيروز البصرى ، روى عن أنس وسعيد بن جبير . توفى
 سنة ۱۳۸ . تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو بكر داود بن أبى هند – واسم أبى هند دينار – القشيرى البصرى . روى عن أنس
 وعكرمة والشعبى ، وعنه : شعبة والثورى ، وكان ثقة كثير الحديث . توفى سنة ١٤٠ . تهذيب التهذيب
 وتذكرة الحفاظ (١:١٣٨) وصفة الصفوة (٣: ٢٢١) .

<sup>(</sup>٥) ل : « فهل أنى أحرم حلالا » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٦) المرثية رواها ابن هشام في السيرة ٥٣١ – ٥٣٢ ، وقال : « تركنا منها بيتين نال فيهما من
 أصحاب رسول الله » . (٧) هذا البيت ساقط من هـ . ويروى : « فالعقَنْقَل » .

 <sup>(</sup>٨) هـ: ١ وقال أبو واثلة بن خليفة ١٠. تحريف. وعبد الملك بن المهلب، من نسل المهلب بن أني ٥ صفرة الأزدى. وفى كتاب المعارف ١٧٥: ١ ويقال إنه وقع إلى الأرض من صلب المهلب ثلاثمائة ولد ١٠. وقد أورد أبو الفرج لعبد الملك بن المهلب خبرًا مع الأخطل، في الأغاني ( ٢٦٩: ١٦٩). والأبيات التالية سيعيد =

لقد صبرت للذُّلِّ أعوادُ مِنبرٍ بكى المِنبر الغربيُّ إذْ قمتَ فوقَه رأيتُك لمَّا شِبْتَ أدركَكَ الذى سفاهةُ أحلام وخلٌ بنائلل

تقوم عليها ، فى يديك قضيبُ وكادَت مساميرُ الحديد تذوبُ يُصيب سرَاة الأُسْدِ حين تشيبُ (١) وفيك لمن عاب المُزونَ عيوب (٢)

قال : وخطب الوليدُ بن عبد الملك فقال : « إنَّ أمير المؤمنين كان يقول : إنَّ الحَجَّاجِ جِلدَة ما بين عينَيَّ ، ألا وإنّه جِلدةُ وجهى كلَّه » .

وخطب الوليد أيضاً فذكر استعماله يزيد بن أبي مسلم بَعد الحجَّاج ، فقال : ( كنتُ ( " ) كمن سقط منه درهم فأصاب ديناراً » .

شبيب بن شَيبة قال: حدَّثنى خالدُ بن صفوانَ قال: خطبنا يزيدُ بن المهلَّب بواسط فقال: « إنِّى قد أسمع قول الرَّعاع: قد جاء مَسلمة، وقد جاء العبَّاس (٤)، وقد جاء أهلُ الشّام. وما أهلُ الشّام إلّا تسعةُ أسيافٍ، سبعةٌ منها معى، واثنانَ منها على قد وأما مَسْلَمة فَجَرَادَةٌ صفراء. وأما العبَّاس فنسطوس بن نسْطوس (٥)، أتاكم في

الجاحظ إنشادها في ( ۲ : ۳۱۳ – ۳۱۶ / ۳ : ۷۸ ) .

<sup>(</sup>١) الأسد: لغة في الأزد ، وهم قبيل المهلب : فيما عدا ل : ﴿ الأَزْدِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) المزون ، بالفتح والضم : اسم لأرض عمان وأهلها من الأزد ، رهط المهلب بن أبى صفرة ؛ وذلك أن جدهم الأعلى مازن بن الأزد . انظر اللسان ( مزن ) ومعجم البلدان ( المزون ) والحيوان ( ٦ : ١٥٧ ) .
 (٣) فيما عدال : و وخطب الوليد بعد وفاة الحجاج وتولية يزيد بن أبى مسلم فقال : وإنما مثلى ومثل يزيد

ابن مسلم بعد الحجاج ، -

<sup>(</sup>٤) مسلمة ، هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان ، القائد العربي الأموى ، قال ابن قتيبة في المعارف ١٥٧ : « وأما مسلمة فكان يكني أبا سعيد ، ويلقب الجرادة الصفراء ، لصفرة كانت تعلوه ، وكان شجاعا وافتتح فتوحا كثيرة في الروم ، منها طوانة . وولى العراق أشهراً ، وله عقب كثير ، وأما العباس فهو العباس بن الوليد بن عبد الملك ، كان يسمى فارس بنى مروان ، وكانت أمه نصرانية . انظر المعارف ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٥) إشارة إلى أن أمه كانت رومية نصرانية . وفي هامش بوالتيمورية : (أي طبيب ابن طبيب اوليس بشيء .

10

۲.

40

برابرة وصقالبة ، وجرامقة وجَراجمة (١) ، وأقباط وأنباط ، وأخلاط 7 من النَّاس (٢) ] . إنما أقبل إليكم الفلّاحون الأوباش (٣) كأشلاء اللُّجُم (١٤) . والله ما لَقُوا قوماً قطُّ كحدُّكم وحديدكم ، وعدِّ كم وعديدكم . أعيروني سواعدَكم ساعةً [ من نهار (٥) ] تَصْفِقُون بها خراطيمَهم (٦) ، فإنَّما هي غَدوةٌ أو رَوحةٌ حتى يحكمَ الله بيننا وبين القوم الفاسقين (٧) ».

ثم دعا بفرس ، فأتى بأبلق (٨) ، فقال : تخليطٌ وربِّ الكعبة ! ثمّ ركب فقاتل فَكُئْرَهُ الناس <sup>(٩)</sup> فانهزم عنه أصحابه ، حتَّى بقى في إخوته وأهله ، فقُتِلَ وانهزم باق أصحابه . وفي ذلك يقول الشاعر (١٠) :

كل القبائل بايعوك على الذي تدعو إليه طائعين وسارُوا (١١) نَصْبَ الأسنَّة أسلمُوك وطاروا (١٢) إنْ يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن عاراً عليك وبعضُ قتلِ عارُ (١٣)

حتى إذا حَمِيَ الوغَي وجعلتهم

(٤) اللجم : جمع لجام . وأشلاء اللجام : حدائده بلا سيور . قال كثير : رأتني كأشلاء اللجام وبعلها من القوم أبزى منحن متطامن

ه ، ب ، ج : ( اللحم ) ، التيمورية : ( اللخم ) صوابهما في ل .

<sup>(</sup>١) في القاموس ( جرجم ) انهم قوم من العجم بالجزيرة ، أو نبط الشام .

<sup>(</sup>٢) هذه مما عدا ل.

<sup>(</sup>٣) ل : ( الفلاحون الأوباش ) . وهم الأخلاط وسفلة الناس .

<sup>(</sup>٥) هذه مما عدا ل.

<sup>(</sup>٦) الصفق: الضرب ؛ صفقه بالسيف إذا ضربه . والخرطوم : الأنف ، أو مقدمه .

<sup>(</sup>Y) ما بعد هذه الكلمة إلى نهاية الشعر التالي ساقط مما عدا ل .

<sup>(</sup>٨) البلق من الخيل مسبوقة متخلفة . الحيوان ( ١ : ١٠٤ / ٥ : ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٩) كثره الناس: تكاثروا عليه.

<sup>(</sup>١٠) هو ثابت قطنة . والوقعة التي قُتل فيها هي يوم العقر . انظر الأغاني (٦٣ : ٦٣ ) وشرح شواهد المغنى ٣٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>١١) في الأغاني : ﴿ تَابِعُوكُ عَلَى الذِّي هِ تَدْعُو إِلَيْهُ وِبَايِعُوكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في الأغاني : و حمس الوغي ، .

<sup>(</sup>١٣) فى شواهد المغنى وهميع الهوامع ( ٢ : ٢٥ ) : ﴿ وَرَبُّ قَتُلُ عَارَ ﴾ .

ومدح الشاعر بَشَّارٌ ، عُمَرَ هَزَارِ مَرْد <sup>(۱)</sup> العَتَكَىّ ، بالخطب وركوبِه المنابر ، بل رثاه وأبَّنه فقال <sup>(۲)</sup> :

ما بال عينك دمعُها مسكوبُ حُرِيَت فأنت بنومها محروبُ (٣) وكذاك مَن صَحِب الحوادث لم يَزَلُ تأتى عليه سلامةٌ ونكُوبُ يا أرضُ ويَحكِ أكرمِيهِ فإنَّه لم يَبْقَ للعَتَكَى فيكِ ضَريبُ أبي على خَشَب المنابر قائماً يوماً وأحزمُ إذْ تُشَبُّ حروبُ

\* \* \*

وقال: كان سَوَّار بن عبد الله (٤) ، أوَّل تميمي خطب على مِنبر البصرة . ثم خطب عُبيد الله بن الحسن (٥) .

ووَلَى منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء : بلال بن أبى بُردة ابن أبى موسى الأشعرى ، وسَوَّار ، وعُبَيد الله ، وأحمد بن أبى رباح (٦) ، فكان بلال قاضياً ابن قاض ابن قاض .

وقال رؤبة :

فأنت يا ابنَ القاضيينِ قاضي (٧) مُعْتنِمٌ على الطَّريق ماضي (<sup>٨)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن حفص بن عثمان بن أبى صفرة المهلبى ، وكانت العجم تسميه و هزار مرد ، أى ألف رجل ؛ إذا كان مشهوراً بالشجاعة والإقدام . ولى إمارة السند فى أيام المنصور ، ثم وجهه أميراً على إفريقية فدخل القيروان سنة ١٥١ وقضى على بعض أصحاب الفتنة فيها ، ولكنهم تجمعوا وتكاثروا عليه وعلى جنده ، فقاتلهم زمانا ثم قتل . الطبرى ( ٢٠ ، ٢٠ ) والأغانى ( ١٨ : ٢ ، ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات سيعيد الجاحظ إنشادها في (٢: ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) حربت : سلبت ، كأنها حربت النوم وسلبته . فيما عدا ل : ﴿ سهرت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته فی ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ب ، ج : ﴿ أَحمد بن رباح ﴾ والتيمورية ﴿ أَحمد بن رباح ﴾ . وفي حواشي ه : ﴿ وزاد أبو العباس المبد خامسا وهو عدى بن أرطاة ﴾ .

٢٥ (٧) ل : ﴿ بلال يا ابن ﴾ صواب إنشاده في الديوان ٨٢ وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل : ( مغترم ) صوابه في ل ، هـ و الديوان .

قال أبو الحسن المدائني: كان عُبيد الله بن الحسن حيثُ وَفَدَ على المهدى معزّياً ومهنّاً (١) ، أعد له كلاماً ، فبلغه أنّ النّاسَ قد أعجبهم كلامه ، فقال لشبيب بن شيبة: إنّى والله ما ألتفت إلى هؤلاء ، ولكن سل لى أبا عبيد الله الكاتب عنه . فسأله فقال : ما أحْسَنَ ما تكلّم به ! عَلَى أنه أَخَذَ مواعظ الحَسَن ، ورسائل غيلان (٢) ، فلقّح بينهما كلاماً . فأخبره بذلك شبيب ، فقال عُبيد الله : لا والله إن أخطأ حرفاً واحداً .

وكان محمد بن سليمان (٣) له خطبةً لا يغيرها ، وكان يقول : « إنَّ الله وملائكتُه » ، فكان يرفع الملائكة ، فقيل له فى ذلك ، فقال : خَرِّجوا لها وجهاً . ولم يكن يدعُ الرفع .

قال : وصلّى بنا خزيمة يوم النحر ، فخطب ، فلم يُسْمَع من كلامه ، ١٠ إِلاّ ذِكْرُ أمير المؤمنين الرشيد ، ووَلَى عهده محمّد .

قال : وكان إسحاقُ بن شِمْرِ (٤) يُدارُ به إذا فَرَع المنبر (°).قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من ل فقط.

 <sup>(</sup>۲) هو غيلان الدمشقى أبو مروان . قالوا : أول من تكلم فى القدر معبد الجهنى ، ثم غيلان بعده .

أخذه هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق . المعارف ۲۱۲ . وذكر ابن حجر في لسان الميزان ( ٤ : ٥٠ قد ٢١٤ ) أن اسمه غيلان بن مسلم ، وأنه كان من بلغاء الكتاب ، وأنه آمن بنبوة الحارث الكذاب ، فأفتى الأوزاعي بقتله . وقال ابن النديم في الفهرست ١٧١ : ٩ وقد استقصيت خبره في مقالة المتكلمين في أخبار المرجئة ، ولرسائله مجموع نحو ألفي ورقة ٩ . وانظر آراءه في الفرق بين الفرق ١٩٥ ، ١٩٣ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن سليمان بن على العباسى ، ولاه المنصور البصرة ثم عزله عنها وولاه الكوفة ، ثم ولاه المهدى ثم عزله ، ثم أعاده الهادى وأقوه الرشيد ، وكان الرشيد فى أول أمره يكرمه ويبره بما لا يبر به أحداً ، ثم نقم عليه واستصفى أمواله ، وكانت نيفا وخمسين ألف ألف درهم ، وتوفى سنة ١٧٣ فى اليوم الذى ماتت فيه الخيزران . لسان الميزان ( ٥ : ١٨٨ ) وتاريخ بغداد ٢٧٩٥ وجمهرة بن حزم ٢٢ ، الذى ماتت فيه الحيزران . لسان الميزان ( ٥ : ١٨٨ ) وتاريخ بغداد ٢٧٩٥ وجمهرة بن حزم ٢٢ ،

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و زهير بن محمد الضبي ، والشعر يقتضي ما أثبت من ل .

<sup>(</sup>٥) فرع المنبر يفرعه : عَلاهُ .

وإن كُنَّا نقولُ بغير عُذر (١) أمير المؤمنين إليك نشكو وليست منك أن تَعفو بنُكُر غَفرتَ ذنوبَنا وعفوْتَ عنَّا فإنّ المنبرَ البصريُّ يشكو على العِلَّاتِ إسحاقَ بنَ شِمْر أَضَيِّي على خَشَباتِ مَلْكٍ كُمْرْكِب ثعلب ظهرَ الهِزَبرِ وقال بعضُ شعراء العسكر (٢) ، يهجو رجلا من أهل العسكر : ما زلتَ تركبُ كل شيءِ قائمٍ حتى اجترأتَ على ركوب المِنبرِ مازال منبرك الذى دنّسته بالأمس منك كحائض لم تَطهُر فَلاَّنظُرَنَّ إلى المنابر كُلُّها وإلى الأُسِرّة باحتقار المنظَرِ (٣) وقال آخر :

4.4

بِزَاكٍ ولو طهَّرته بابن طاهرِ (٤)

فما منبرُّ دنَّسته ياابنَ أَفْكَلِ

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ١ وإن كنا نقوم ١ . و ١ إن ٢ هنا هي النافية .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الأسد ، يقوله فى هجاء الحسن بن رجاء . انظر الحماسة ص ١٥٠٠ بشرح المرزوق . وأبو الأسد هو نباتة بن عبد الله الحمانى ، شاعر من شعراء الدولة العباسية من أهل الدينور ، وكان طيبا مليح النوادر مداحا حبيث الهجاء . الأغانى ( ١٦ : ١٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت فى ل فقط . والأسرة : جمع سرير .
 (٤) أفكل : علم من أعلامهم ، ومنه الأفكل ، اسم الأفوه الأودى . فيما عدا ل : ٩ باست

<sup>(</sup>ع) الحاس : علم من الحارمهم ، ولنه العامل ، اللم الدول ، والزاكى : الطاهر . أفكل ، وفي حواشي هد مع علامه التصحيح : « بابن أنوال » . والزاكى : الطاهر .

## باب أسجاع

عبد الله بن المبارك ، عن بعض أشياحه ، عن الشَّعبى قال : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : « البرُّ ثلاثة : المنطق ، والنَّظر (١) ، والصَّمت . فمن كان منطقه فى غير ذكرٍ فقد لغا ، ومَن كان نظرهُ فى غير اعتبار فقد سها ، ومن كان صَمْتُه فى غير فكرٍ فقد لها » .

وقال على بن أبى طالب: « أفضل العبادة الصمتُ ، وانتظارُ الفرَج » .
وقال يزيد بن المهلَّب ، وهو في الحبْس : « والهفاه على طَلِيَّة (٢) بمائة ألف ، وفَرْج في جَبْهة أسد (٢) » .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ﴿ استغزِوا الدُّموعَ بالتذكرُ ۗ ٢٠ ﴾.

وقال الشاعر : .

« ولا يبعَثُ الأحزانَ مثلُ التذكّرِ (°) «

حفص بن ميمون (٦) قال : سمعت عيسى بن عمر (٢) يقول : سمعنا الحسن يقول : « اقدَعُوا هذه النفوس فإنها طُلَعةٌ ،واعصُوها ؛ فإنَّكم إن أطعتموها

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : ( والمنظر ، تحريف . وانظر رسائل الجاحظ ( ١ : ١٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) الطلية: الفرس، أو الكأس المطلية. ما عدا ل، هـ: ﴿ طلبة ﴾ بالباء، تحويف. وورد الخبر في ١٥
 عيون الأخبار (١: ٨٢) محوفا. وانظر الاستدراكات في نهاية الجزء الرابع حيث تجد تحقيقا مسهبا.

<sup>(</sup>٣) فى عيون الأخبار : ﴿ وَفَرْحٍ ﴾ . وفيما عدا ل ، هـ : ﴿ جبَّهُ الأُسْدِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ل : ( لا تستغزروا الدموع إلا بالتذكر ٥ .

<sup>(</sup>٥) سيأتى البيت بتهامه فى الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل ، ه : ( حفص ) فقط .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عمر عيسى بن عمر البصرى الثقفى النحوى ، أحد من روى عن الحسن البصرى ، وكان أحد القراء ، إلا أن الغريب والشعر أغلب عليه . وهو شيخ سيبويه ، ويزعمون أن سيبويه أخذ كتابه و الجامع ، وبسطه ، وحشى عليه من كلام الخليل وغيوه ، وذكر سيبويه أنه صنف نيفا وسبعين مصنفاً في النحو . وكان صاحب تقعير في كلامه . توفي سنة ١٤٩ . ابن خلكان ، وياقوت ، وبغية الوعاة ، وتهذيب التهذيب .

تنزعْ بكم إلى شرِّ غاية . وحادِثُوها بالذَّكر ، فإنَّها سريعة الدُّثور (١) ٥ . اقدعوا : انهَوا (٢) . طُلَعَة : أى تَطلَّع إلى كلِّ شيء . حادثوا ، أى اجلُوا واشحَدُوا . والدُّثور : الدُّروس . يقال : دثر أثرُ فلانِ ، إذا ذهب ، كا يقال دَرَس وعفا .

قال: فحدَّث بهذا الحديث أبا عمرو بنَ العلاء ، فتعجَّب من كلامه .

وقال الشاعر (٣):

سَمِعنَ بِهِيَجْاً أُوجَفَتْ فَذَكَرْنَه ولا يبعثُ الأَحزانَ مثلُ التذكّرِ الوجيف: سير شديد؛ يقال: وجَف الفرسُ والبعير وأوجفته. ومثله الإيضاع، وهو الإسراع. أراد: بهيجا أقبلَتْ مسرعة.

ومن الأسجاع قول أيُّوب بن القِرِّيَّة (٤) ، وقد كان دُعِيَ للكلام واحتبس القول عليه ؛ فقال : « قد طال السَّهرَ (٥) ، وسَقط القمر ، واشتد المطر ، فما يُنتَظَر » . فأجابه فتَّى من عبد القيس فقال : « قد طال الأرق ، وسقط الشَّفَق ، وكثر اللئقُ ، فلينْطِقْ من نَطَقَ » .

اللُّئَق : النَّدَى والوحل .

وقال أعرابي (٦) لرجل : ﴿ نحنُ والله آكُلُ منكم للمأدوم ، وأكسب ٨ منكم للمعدوم ، وأعطى منكم للمحروم ﴾ .

ووصف أعرابي رجلا فقال : « إنّ رِفِدَك لنجيح (٧) ، وإن خَيرك لسَريج ، وإن مَنعك لمُريح » .

<sup>(</sup>١) سيأتي القول في ( ٣ : ١٣٨ ) منسوبا إلى عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٢) بدلها فيما عدا ل: ( كفوا ، .

<sup>(</sup>٣) هو ليلى الأخيلية ، من قصيدة فى الأغانى (١٠: ٧٢ ) . وانظر (٣: ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ( السمر ٤ ، وما أثبت من ل يوافق ما سيأتي : ( قد طال الأرق ٤ .

 <sup>(</sup>٦) بهذه الكلمة ينتهى المجلد الأول من القسم الأول من نسخة كوبريلى المرموز إليها بالرمز ( ل ) .

<sup>(</sup>٧) الرفد : العطاء . والنجيح : السريع الوشيك . وسيأتى الخبر في ( ٢ : ٢٠٠ ) .

سَرِيمٌ : عَجِلٌ . ومريح : أى مُريح من كدُّ الطلَب .
وقال عبد الملك لأعرابى : ما أطيبُ الطعام ؟ فقال : « بَكْرَةٌ سَنِمة ،
ف قُدور رَذِمةٍ ، بشفارٍ خذِمةٍ ، في غداةٍ شَبِمةٍ » . فقال عبد الملك : وأبيك
لقد أطْيَبت (١) .

ودعا أعرابي فقال: « اللهم إنّى أسألك البقاء والنَّماء ، وطيبَ الإِتاء ، وحَطّ الأعداء ، ورفعَ الأولياء » . الإِتاء : الرِّزق .

قال: وقال إبراهيم النَّخْعي (1) لمنصور بن المعتمر (٧): « سَلْ مَسَأَلَةَ الْحَمْقي ، واحفظ حفظ الكَيْسَي (٨) .

ووصفت عَمَّة حاجِزِ اللُّصِّ (٩) حاجزاً ، ففضلَّته وقالت : « كان حاجزً

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : و أطبت ٤ . وقد سبق الخبر في ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (جرب ٢٥٥) أن المسئول هو ابنة الخس. وفي (عمى ٣٣٤): ١ والعرب تقول ١.

<sup>(</sup>٣) الجربياء : ريح تهب بين الجنوب والصبا ، وقيل هي الشمال الباردة .

 <sup>(</sup>٤) في اللسان (١٩: ٣٣٤): (تحت ظل عماء). والعماء: جمع عماءة، وهي السحابة
 الكثيفة المطبقة.

<sup>(</sup>٥) في غب سماء ، أي بعد أن تنقطع يوماً . والسماء : المطر .

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن يزيد النخمى المترجم في ص ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو غياث منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمى الكوفى . روى عن إبراهيم النخعي ، والحسن البصرى ، ومجاهد وغيرهم ، وروى عنه الأعمش ، والثورى ، وشعبة وغيرهم ، وكان ٢٠ أثبت أهل الكوفة فى الحديث . توفى سنة ١٣٢ . عهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٦٢) .

 <sup>(</sup>A) الكيسى: جمع كيس، ويجمع الكيس أيضاً على أكياس، وإنما جمع على كيسى إجراء له
 مجرى ضده، وهو أحمق وحمقى.

 <sup>(</sup>٩) هو حاجز بن عوف بن الحارث ، من بنى سلامان بن مفرج . شاعر جاهلى مقل ، وهو
 أحد صعاليك العرب المغيين ، ممن كانوا يسبقون الخيل عدوا على أرجلهم . انظر أخباره فى الأغانى ( ١٢ : ٢٥ - ٥٠ ) .

لا يشبَع ليلةً يُضَاف ، ولا ينام ليلة يَخاف ، .

ووصف بعضُهم فرساً فقال: ﴿ أَقَبَلَ بَزُبُرة الأَسد ، وأَدبَرَ بعجُز الذَّئب » . الزُّبُرة : مَغرِز المُنق ، ويقال للشَّعَر الذي بين كتفيه . وصفَه بأنَّه عطوط الكَفَا (١) .

قال: ولمَّا اجتَمَع النّاسُ، وقامت الخطباءُ لبيعة يزيدَ، وأظهر قومٌ الكراهة قام رجلٌ مِن عذرة (٢) يقال له يَزيد بن المقنَّع، فاخترَطَ من سيفه شِبرا ثم قال: أميرُ المؤمنين هذا – وأشار بيده إلى معاوية – فإن مات فهذا – وأشار بيده إلى معاوية - فإن مات فهذا – وأشار بيده إلى سيفه. فقال له معاوية: أنت سيِّد الخطباء.

قالوا: ولمّا قامت خطباء نزارٍ عند معاوية فذهبَتْ ف الخُطَب كلّ مذهب ، قام صبَرَة بن شيمًان (٣) ، فقال : « ياأمير المؤمنين ، إنّا حيّ فعال ، ولسنا حيّ مقالٍ ؛ ونحن نبلُغ بفَعالنا أكثر من مَقَالِ غيرنا (٤) » .

قال: ولمَّا وفَدَ الأَحنفُ في وجوه أهل البصرة إلى عبد الله بن الزُّير، تكلَّم أبو حاضر الأُسيَدي (٥) وكان خطيباً جميلاً، فقال له عبد الله بنُ الزُّير: اسكُتْ، فوالله لوَدِدتُ أنَّ لي بكلِّ عشرةٍ من أهل العراق رجلاً من أهل الشام، صرَّفَ الدِّينار بالدرهم. قال: يا أمير المؤمنين، إنّ لنا ولك مثلاً، أُفتأذَنُ في ذِكره ؟ قال: نعم. قال: مثلنا ومثل أهل الشام، كقول الأعشى حيثُ يقول:

<sup>(</sup>١) الكفل: العجز. كفل محطوط: ممدود لا مأكمة له.

<sup>(</sup>٢) من عذرة ، في ل ، ه فقط .

 <sup>(</sup>٣) هو صبرة بن شيمان بن عكيف بن كيوم الأزدى ، كان رئيس الأزد يوم الجمل ، وكذا فى
 حرب صفين . انظر الاشتقاق ٢٩٩ ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر برواية أخرى في الكامل ٥٧ ليبسك .

 <sup>(</sup>٥) الأسيدى ، بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء : نسبة إلى أسيد بن عمرو . وأسيد ، بتشديد الياء تصغير أسود . قال ابن دريد فى الاشتقاق ١٢٧ : « ومن رجالهم أبو حاضر ، واسمه صبرة ابن جرير » . وفى النقائض ٧٤٩ أن اسمه « صبرة بن شريس » .

عُلِّقْتُها عرضاً وعُلِّقَتْ رَجُلاً غيرى وعُلِّق أخرى غَيْرَها الرَّجلُ أَحَلُ الشام ، وأحبَّ أهلُ الشام عبدَ الملك بنَ مروان .

على بن مجاهد (١) ، عن حُميد بن أبي البَخْترى (٢) قال : ذَكَر معاوية لابن الزَّير بيعة يزيد ، فقال ابنُ الزير : إنِّي أُناديك ولا أُناجيك ، إنّ أخاك مَن صَدَقك ، فانظُرْ قبل أن تَقَدَّم ، وتفكَّرْ قبل أن تندَّم ؛ فإنَّ النَّظرِ قبل التقدُّم ، والتفكر قبل التندم » . فضحك معاوية ثم قال : تعلّمتَ أبا بكر السّجاعة (٣) عند الكِبَر ، إنَّ في دونِ ما سجَعت به على أخيك ما يكفيك . ثمَّ أَخذ بيده فأجلسَهُ معه على السَّرير .

أحبرنا ثُمامة بن أشرس ، قال : لمَّا صَرفت اليَمانِية من أهل مِزَّة (٤) ، . المَاءَ عن أهل دِمَشق ، ووجَّهوه إلى الصحارى ، كتب إليهم أبو الهَيذام : ﴿ إلى بنى اسْتِها أهل مِزَّة ، ليُمَسِّيننى المَاءُ أو لتُصبِّحنكم الخيل ، قال : فوافاهم الماءُ قبل أن يُعْتِمُوا (٥) . فقال أبو الهَيذام : ﴿ الصِّدَق يُنْبِي عنك لا الوعيد ﴾ .

وحدَّثنى ثُمامة عن من قَدِم عليه من أهل دمشق (٦) قال: لما بايع الناسُ يزيدَ بنَ الوليد، وأتاه الخبرُ عن مروانَ بنِ محمد ببعض التلكُّوُ والتحبّس، كتب إليه: ٥٥

 <sup>(</sup>١) أبو بجاهد على بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابل الرازى العبدى ، القاضى ، روى عن ابن إسحاق والثورى وجماعة ، وروى عنه جرير بن عبد الحميد ، وأحمد بن حنبل وغيرهما . وفي تهذيب التهذيب : « كأنه مات سنة بضع وثمانين » أى ومائة .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : ( البحترى ) . انظر عيون الأخبار ( ٢ : ٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) هذا المصدر من السجع لم أجده في المعاجم المتداولة ، وكأنه نظير الكهانة والعرافة . وضبط في هد يفتح السين .

<sup>(</sup>٤) المزة ، بالكسر : قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ .

 <sup>(</sup>٥) بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : ( أي يصيرون في وقت عتمة الليل . وعتمته : ظلامه .
 يقال عتم الليل يعتم ، إذا أظلم . وأعتم الناس : صاروا في وقت العتمة » .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ( الشام ) .

الله الله الرحمن الرحم . من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد ، إلى مروان بن محمَّد . أمَّا بعد فإنى أراك تقدِّم رجلاً وتؤخّر أحرى ، فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمِد على أيهما (١) شئت . والسلام » .

وهاهنا مذاهب تدلُّ على أصالة الرَّأى ، ومذاهب تدلُّ على تمام النَّفس (٢) ، وعلى الصَّلاح والكمال ، لا أرى كثيراً من النَّاسِ يقفُون عليها .

واستعمل عبدُ الملك بن مروان نافعَ بنَ علقمة بن نضلة بن صفوان بن مُحرِّث خالَ مروان ، على مكّة ، فخطَب ذاتَ يوم وأبانُ بن عثانَ بحذاء المِنبر ، فشتم طلحة والزُّبير ، فلمّا نَزَل قال لأبان : أَرْضَيْتُك من المُدْهِنَينِ في أمير المُومنين (٣) ؟ قال : لا والله ولكنْ سُؤتني ، حَسْبي أن يكونا شَرِكا في أمره .

فما أدرى أيهما أحسنُ كلاماً: أبان بن عثانَ هذا ، أم إسحاق بن عيسى ، فإنه قال : « أعِيدُ عليًا أن يكون قتل عثان ، وأعيدُ عثان بالله أن يقتله على » فمدح عليًا بكلام سديد غير نافر ، ومقبولٍ غير وحشى ، وذهب إلى معنى الحديث في قول رسول الله علييًا أو قتله نبي " بنفسه إلا وهو أشد خلق الله معاندة فيري . يقول : لا يتّفق أن يقتله نبي بنفسه إلا وهو أشد خلق الله معاندة وأجرؤهم على معصية . وقال هذا : لا يجوز أن يقتله على إلا وهو مستحق للقتل .

## خطبة من خطب رسول الله عَلَيْكُ

قال : خطَبَ رسول الله عَيَّالِيَّهِ بعشْر كلمات : حَمِد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أَيُّهَا الناس ، إنَّ لكم معالِمَ فانتهُوا إلى مَعَالمُكُمْ ، وإنَّ لكم نهايةً فانتهوا

<sup>(</sup>١) إذا أَضيفت ﴿ أَى ﴾ لضمير المؤنث جاز تأنيثها وتذكيرها . ه : ﴿ أَيْتُهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ل : • وتدل على تمام النفس • .

 <sup>(</sup>٣) عنى بالمدهنين طلحة والزبير . كانا يعلنان المطالبة بدم أمير المؤمنين عثمان . والإدهان : المصانعة والغش والنفاق .

10

إلى نهايتكم . إنّ المؤمن بين مخافتين : بين عاجل قد مَضَى لا يدرى ما الله صانع به ، وبين أجل قد بَقِى لا يدرى ما الله قاض فيه . فليأتُخذ العبدُ من نفسه لنفسه ، ومن دُنياه لآخرته ، ومن الشّبيبةِ قبل الكَبْرَة (١) ، ومن الحياة قبل الموت (٢) ، فوالذى نفسُ محمَّد بيده ، ما بَعْدَ الموتِ من مُسْتَعْتَبِ ، ولا بَعد الدُنيا من دارٍ والاً الجنَّة أو النار » .

\* \* \*

أبو الحسن المَدائني قال: تكلّم عمَّار بن ياسر يوما فأَوْجَزَ ، فقيل له: لو زِدْتَنا . فقال: أَمَرَنا رسول الله عَيْقِالَةِ بإطالة الصَّلاة وقَصْرِ الخُطَب (٣) .

محمد بن إسحاق (ئ) ، عن يعقوب بن عُتبة (°) ، عن شيخ من الأنصار من بنى زُريَق (١) ، أن عمر بن الخطاب رحمه الله لما أَتَى بسيف النُّعمانِ بن المنذر ، دعا جُبير بن مُطعِم (٧) فسلَّحه إياه ، ثم قال : ياجُبير ، ممَّن كان النعمان ؟ قال : من أشلاء قَنص بن مَعدّ (^) . وكان جُبيرٌ أنسَبَ العرب ، وكان أَخَذَ النَّسبَ عن أَبي بكر الصَّدِّيق رحمه الله وعن جُبَير أخذ سعيد بن المسيَّب (٩)

<sup>(</sup>١) الكبرة ، بالفتح : الكبر . ل فقط : ( الكبر ) .

<sup>(</sup>٢) ل: وقبل الملمات ، .

<sup>(</sup>٣) ه : و الخطبة ، .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدنى المطلبى ، صاحب السيرة والمغازى ، وأحد الرواة
 عن يعقوب بن عتبة . توفى سنة ١٥٦ . تهذيب التهذيب ، وتذكرة الحفاظ (١١٤:١٦) وابن النديم ١٣٦.

 <sup>(</sup>٥) يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفى المدنى ، روى عن عمر بن
 عبد العزيز ، وأبان بن عثان ، وعروة بن الزبير وغيرهم . وروى عنه محمد بن إسحاق ، وكان له علم ، السيرة . توفى سنة ١٠٨ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٦) بنو زريق : بطن من الخزرج ، منهم أبو جبيلة : الملك العساني . الاشتقاق ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>٧) جبير بن مطعم بن عدى بن توفل بن عبد مناف القرشي ، صحابى جليل عارف بالنسب .
 توفى سنة ٧٥ . الإصابة ١٠٨٧ .

<sup>(</sup>٨) أورد الخبر في اللسان ( شلل ) ، وقال : ( أراد أنه من بقايا أولاده ١ .

<sup>(</sup>٩) سَبَقَت ترجمته في ٢٠٢ وفي القاموس ( سيب ) : ( وكمحدث : والد سعيد ، ويفتح ١.

وروى عن إسحاق بن يحيى بن طلحة <sup>(۱)</sup> قال : قلت لسعيد بن ١٨١ المسيّب : علَّمنى النّسب . قال : أنت رجلٌ تريد أن تُسابُّ الناس .

قال: وثلاثة في نسق واحد كانوا أصحاب نسب: عمر بن الخطاب رحمه الله ، أخذ ذلك عن الخطاب ، وكان كثيراً ما يقول: سمعتُ ذلك من الخطّاب ، والخطاب بن نُفَيل ، ونُفَيلُ بن عبد العُزّى ، تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أُميَّة ؛ فنفر عبد المطلب ، أى حكم لعبد المطلب والمنافرة : المحاكمة .

قال : والنُسَّاب أربعة : دَغْفَل بن حنظلَة (٢) ، وعُمَيرةُ أبو ضَمْضَم (٣) ، وصُبْح الحَنفِي (٤) وابن الكيِّس النّمري (٥) .

ا قال الأصمعيّ : دَغفل بن حنظلة ، والنّسَّابة البكرى (٦) ، وكان نصرانيًّا . ولم يُسَمِّه .

## ذكر كلمات خطب بهن سليمان بن عبد الملك

قال : ﴿ اتَّخِذُوا كتابَ الله إماماً ، وارضُوا به حَكَماً ، واجعلوه قائداً ؟ فإنه ناسخٌ لما قبله ، ولم ينسخُه كتابٌ بعده » .

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ل: (عن بعض ولد طلحة ). وهو إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبد الله التيمى . روى عن عميه إسحاق وموسى ابنى طلحة ، والزهرى ، ومجاهد ، وروى عنه وكيع وابن المبارك وغيرهما . توفى سنة ١٦٤ . تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>۲) هو دغفل بن حنظلة بن زيد الشيباني الذهلي النسابة ، أدرك الرسول ولم يسمع منه . غرق في يوم دولاب في قتال الخوارج سنة سبعين . الإصابة ٢٣٩٥ وابن النديم ١٣١ والميداني (٢: ٢٧٣)
 ٢ والمعارف ٢٣٢ ، والاشتقاق ٢١١ وتاريخ الإسلام (٢: ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : و عميرة أبو ضمضام ، ، وفي المعارف ٢٣٣ : و عمير بن ضمضم ، .

<sup>(</sup>٤) في الحيوان (٣: ٢١٠): (صبح الطائي . وفي المعارف ٢٣٣ وابن النديم ١٢٣ : (صالح الحنفي ١٠

<sup>(</sup>٥) هو زيد بن الكيس النمرى ، كما فى الحيوان ( ٣ : ٢١٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) ذكر في الفهرست ١٣١ ، المعارف ٢٣٣ . وذكر أن رؤبة العجاج روى عنه أنه قال : ﴿ إِنْ
 ٢٥ للعلم آفة وهجنة ونكلا ٤ . انظر أيضاً ما سبق في ٢٧٣ ص ١٢ . هـ: ﴿ والنساب البكرى ٤ .

قال : وكان أولَ كلام بارع سمعوه منه : « الكلامُ فيما يَعنيك خيرٌ من الكلام فيما يضرُّك ». السكوت عما يضرُّك ».

خَلَاد بن يزيد الأرقط (١) قال : سمعت من يخبرنا عن الشَّعبى قال : ما سمعتُ متكلماً على منبر قَطُّ تكلَّم فأحسنَ إلاَّ تمنيت أن يسكُت حوفاً منْ أن يُسيء ، إلَّا زياداً ؛ فإنه كان كُلَّما أكثر كان أجودَ كلاماً .

وكان نَوفل بن مُساحِق (٢) ، إذا دخل على امرأته صمّت ، وإذا خرج من عندها تكلَّم ، فرأتُهُ يوماً كذلك فقالت : أمَّا عِندى فَتُطْرِق ، وأمّا عِند الناس فتنطِق . قال : لأنى أدِقٌ عن جليلكِ ، وتَجلّين عن دَقيقى .

قال أبو الحسن: قاد عَيَّاشُ بنُ الزِّبِرقان بن بدر ، إلى عبد الملك بن مروان خمسةً وعشرين فرساً ، فلمَّا جلسَ لينظُر إليها نسبَ كُلَّ فرسٍ منها إلى جميع آبائه وأمَّهاته ، وحلف على كلِّ فرسٍ بيمين غيرِ اليَمِين التي حلف بها على الفرس الآخر ، فقال عبدُ الملك بن مروان : عَجبى من اختلاف أيمانه أشدُّ مِن عجبى من معرفته بأنساب الخيل .

وقال: كان للزبرقان بن بدر ثلاثة أسماء: القَمر، والزَّبرقان، والحصين. وكانت له ثلاثُ كُنِّى: أبو شَذْرة، وأبو عَيَّاش، وأبو العبَّاس. وكان عيَّاشٌ ابنُه ١٥ خطيباً مارداً، شديد العارضة شديد الشكيمة، وجيهاً ؛ وله يقول جرير: أعيّاشُ قد ذاق القُيُونُ مرارتى وأوقدتُ نارى فادْنُ دونَكَ فاصْطَلِ فقال عيّاش: إنى إذًا لَمَقْرُور. قالوا: فغلّب عليه.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٥٨ . وسيأتي الخبر في ( ٢ : ٤٠ ) بلفظ آخر .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو سعيد نوفل بن مساحق بن عبد الله الأكبر بن مخرمة بن عبد العزى القرشى العامرى
 المدنى ، القاضى ، ولى قضاء المدينة . توفى سنة ٤٧ . تهذيب التهذيب والإصابة ٨١١٠ والمعارف ١٢٩
 ف ترجمة معقل بن سنان .

## ذكر أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسابهم

كان التَّدير في أسماء الخطباء وحالاتهم وأوصافهم أن نذكر أسماء أهل الجاهلية على مراتبهم ، وأسماء أهل الإسلام على منازلهم ، ونجعَلَ لكلِّ قبيلة منهم خطباء ، ونقسِّم أمورَهم باباً باباً على حِدَته ، ونقدِّم مَنْ قدّمه الله ورسوله عليه السلام في النَّسب ، وفضَّله في الحسب . ولكنِّي لَمَّا عجزَت عن نظمه وتنضيده ، تكلَّفتُ ذِكرهم في الجملة . والله المستعان ، وبه التوفيق ، ولا حول ولا قوّة إلا به (١) .

كان الفضلُ بن عيسى الرَّقاشَى مَن أخطب الناس ، وكان متكلِّما قاصًّا مُجِيدا ، وكان يجلس إليه عَمرو بن عُبيد ،وهِشام بن حسَّان ، وأبان بن أبى عَياش (٢) وكثيرٌ من الفقهاء . وهو رئيس الفَضْلِيَّة (٣) ، وإليه يُنسبون . وخطب إليه ابنته سوادة بنتَ الفَضْل ، سليمانُ بنُ طَرْخانَ التيميّ (٤) ، فرَوَّجه

المعارف ٢٠٩ : ١ سليمان بن طهمان ، تحريف .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته فی ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٢) سبقتِ ترجمته في ص ٢٩١ .

١٥ (٣) الفضلية: طائفة من المعتزلة، منسوبة إلى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصرى. وهذه
 الطائفة غير طائفة الفضلية في الخوارج، المنتسبة إلى الفضل بن عبد الله. انظر مفاتيح العلوم ١٩.

<sup>(</sup>٤) فى القاموس: و وطرخان ، بالفتح ، ولا تضم ولا تكسر وإن فعله المحدثون : اسم للرئيس الشريف ، خراسانية ، وسليمان ، هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى البصرى ، ولم يكن من بنى تيم ، وإنما نزل فيهم . وهو أحد حفاظ البصرة الثلاثة ، وهم سليمان ، وعاصم الأحول ، وداود بن أبى هند . وكان من العباد النساك لا يزال هو وابنه المعتمر يدوران بالليل فى المساجد . توفى بالبصرة سنة هند . وكان من العباد النساك لا يزال هو وابنه المعتمر يدوران بالليل فى المساجد . توفى بالبصرة سنة المحدد . تذكرة الحفاظ ( ١ : ١٤٣ ) وصغة الصغوة ( ٣ : ٢١٨ ) وتهذيب التهذيب . وقد ورد اسمه فى

فولدت له المعتمِر بن سُليمان (١) . وكان سليمانُ مبايناً للفَضْل في المقالة ، فلما ماتت سَوادةُ شهد الجنازَة المعتمر وأبوه ، فقدَّما الفضل .

وكان الفضلُ لا يركب إلّا الحمير ، فقال له عيسى بنُ حاضر (٢) : إنّك لتُوْثِر الحمير على جميع المركوب ، فلِمَ ذلك ؟ قال : لما فيها من المرافق والمنافع . قلت : مثل أيّ شيء ؟ قال : لا تستبدلُ بالمكان على قدر اختلاف الزمان ، ثم هي أقلّها داءً وأيسرُها دواء ، وأسلَمُ صريعاً ، وأكثر تصريفاً ، وأسهَل مرتقى وأخفضُ مهوى ، وأقلَّ جماحاً ، وأشهر فارهاً ، وأقلُ نظيراً ، يزهى راكبُه وقد تواضعَ بركوبه ، ويكون مقتصدا وقد أسرفَ في ثمنه .

قال : ونظر يوما إلى حمارٍ فارهٍ تحت سَلْم بن قتيبة ، فقال (<sup>٣)</sup> : « قعِدةُ نَبيّ وبِذْلة جَبَّار » .

وقال عيسى بن حاضر : ذهبَ إلى حمار عُزير ، وإلى حمار المسيح (٤) ، وإلى حمار بلعم (٥) . وكان يقول : لو أراد أبو سَيَّارة عُميلة بن أُعْزَلَ (٦) ، أن

 <sup>(</sup>١) هو أبو محمد المعتمر بن سليمان بن طرخان ، روى عن أبيه ، وداود بن أبي هند ، وعنه الثورى وابن
 المبارك وغيرهم . ولد سنة ١٠٠ وتوفي سنة ١٨٧ . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ ( ١ : ٧٤٥ – ٢٤٦) .

 <sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٢٥ . وقد ورد الحبر في عيون الأخبار (١:١٠٠) مصدراً بقوله: (قال ١٥٠ رجل للفضل الرقاشي ) .

 <sup>(</sup>٣) فى الحيوان ( ٧ : ٢٠٤ ) : و ولما نظر الفضل بن عيسى الرقاشي إلى سلم بن قتيبة على
 حمار يويد المسجد قال ... ٥ .

 <sup>(</sup>٤) هو المسيح عيسى بن مريم ، صلوات الله عليه . وفي الحيوان ( ٧ : ٤٠٤ ) : ( وأما الحمار فمركب عيسى بن مريم ، وعزير وبلعم ) . فيما عدا ل : ( مسيح الدجال ) تحريف كما رأيت .
 (٥) في هـ رواية عن نسخة : ( بلعوم ) .

<sup>(</sup>٦) فى ثمار القلوب ٢٩٥: وأبو سيارة: رجل من عدوان، واسمه عميلة بن حالد بن أعزل وكان له حمار أسود أجاز الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة ». وقال ابن دريد فى الاشتقاق ٢١: ووعميلة تصغير عملة، والعملة واليعملة الناقة الصابرة » وفى السيرة ٧٨ جوتنجن: و الإفاضة من مزدلفة كانت فى عدوان فيما حدثنى زياد بن عبد الله البكائى عن محمد إسحاق، يتوارثون ذلك كابرا عن كابر، حتى كان آخرهم الذى قام عليه الإسلام عميلة بن الأعزل ».

يدفَع بالموسم على فرس عربى ، أو جَمل مُهْرِيّ لفعل ؛ ولكنّه ركِب عَيراً أربعين عاماً ؛ لأنّه كان يتألّه (١) . وقد ضرِب به المُشلُ فقالوا : ( أصحُّ من عَيرِ أبى سيّارة () .

والفضلُ هو الذي يقول في قصصه : « سَلِ الأَرْضِ فقل : مَنْ شَقَّ أَنهَارَكِ ، وغَرس أَشجارَك ، وجنى ثمارَك ، فإنْ لم تُجِبْك حِوَاراً ، أجابتك اعتبارا (٢) » .

وكان عبدُ الصمد بنُ الفَضْل أغزَر من أبيه وأعجَبَ وأبيْنَ وأخطب . وقال : وحدّثنى أبو جعفرِ الصُّوفيُّ القاصُّ قال : تكلّم عبدُ الصمد ف خلْق البعوضة وفي جميع شأنها ثلاثةَ مجالسَ تامّة .

قال: وكان يزيدُ بن أبان ، عمُّ الفضل بن عيسى بن أبان الرَّقاشي ، من أصحاب أنس (٣) والحسن ، وكان يتكلّم في مجلسِ الحسن ، وكان زاهداً عابداً ، وعالماً فاضلا ، وكان خطيباً ، وكان قاصًا مُجيداً .

قال أبو عبيدة: كان أبوهم خطيباً ، وكذلك جدُّهم ، وكانوا خطباء الأكاسرة فلما سُبُوا ووُلِد لهم الأولادُ في بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب ، نَزَعهم ذلك العِرْق ، فقاموا في أهل هذه اللغة كمَقَامهم في أهل تلك اللَّغة ، وفيهم شِعر وخُطَب ، وما زالوا كذلك حَتَّى أصهرَ إليهمُ الغُرَباء ففسد ذلكَ العِرْقُ ودخله الحَورُ .

ومن خطباء إيادٍ قسُّ بن ساعدة ، وهو الذي قال فيه النبي عَلِيْكُ : ه رأيته بسوق عُكَاظ على جمل أَحْمر وهو يقول : أيُّها الناس اجتمِعُوا

<sup>(</sup>١) التأله: التنسك والتعبد.

<sup>(</sup>٢) سبق هذا القول في ص ٨١ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصارى المدنى ، خادم رسول الله ، شهد معه الحديبية والفتح وحنينا والطائف ، وهو آخر من بقى بالبصرة من الصحابة . توفى سنة ٩٥ . الإصابة ٢٧٥ وتهذيب التهذيب .

10

واسمَعوا (۱) وعُوا . مَن عاش مات ، ومَن ماتَ فَاتْ ، وكلُّ ما هو آتِ آت ، .

وهو القائل في هذه : « آياتٌ محكمات ، مطرٌ ونبات ، وآباء وأمّهات ،
وذاهب وآت (۲) ، ضوءٌ وظلام ، وبرٌّ وأَثَام (۳) ، ولباسٌ ومَركَب ، ومطعمٌ
ومشرب ، ونجوم تمور (٤) ، وبحورٌ لا تغور ، وسقفٌ مرفوع ، ومِهادٌ موضوع ،
وليلٌ داج ، وسماء ذات أبراج . مالى أرى النّاسَ يموتون ولا يرجعون ، أرضُوا
فأقاموا ، أم حُيِسُوا فناموا » .

وهو القائل: ( يا معشَرَ إياد ، أينَ ثمودُ وعاد ، وأين الآباء والأجداد . أين المعروفُ الذي لم يُشكَر ، والظُّلم الذي لم ينكر . أقسمَ قُسَّ قسماً بالله ، إنَّ الله لَدِيناً هو أرضى له من دينكم هذا ، .

وأنشدوا له:

فى الذّاهبين الأوَّلي بنَ مِنَ القرونِ لنا بصائِرْ لل رأيتُ موارداً للموت ليس لها مَصادِرْ ورأيتُ قومى نحوَها يَمضى الأصاغر والأكابر (°) لا يرجع الماضى ولا يَبْقَى من الباقين غابِرْ أيقَنتُ أنَّى لا محا لهَ حيثُ صارَ القومُ صائرْ

ومن الخطباء زيدُ بن على بن الحسين . وكان خالدُ بن عبد الله (٦) أُقَرُّ عَلَى

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و فاسمعوا ٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بعده هذه الكلمة إلى كلمة و مشرب و ساقط عما عدا ل ، ه .

<sup>(</sup>٣) الأثام ، كسحاب : الإثم ، أو جزاؤه .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان : ﴿ وَفَى حَدَيْثُ قَسَ : وَنَجُومَ ثَمُورَ ، أَى تَذَهَبُ وَتَجِيءٌ ﴾ . ل : ﴿ تَغُورُ ﴾ ، وأثبت ما فى اللسان وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : و تمضى الأكابر والأصاغر ٥ .

 <sup>(</sup>٦) هو خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق من قبَل هشام بن عبد الملك الأموى ، قتل في أيام
 الوليد بن يزيد سنة ١٢٦ . انظر الطبرى ( ٩ : ١٧ ) والمعارف ١٧٤ ووفيات الأعيان (١٦٩:١ – ١٧) .

زيد بن على ، وداود بن على (١) ، وأيوب بن سلمة المخزومي ، وعَلَى محمد بن عمر بن على (٢) ، وعَلَى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (٣) ، فسأل هشام زيداً عن ذلك فقال : أحلِفُ لك . قال : وإذا حلفْتَ أصدَّقُك ؟ قال زيد : اتّق الله . قال : أومثلك يا زيد يأمُر بتقوى الله ؟ قال زيد : لا أحد فوق أن يُوصَى بتقوى الله (٤) . قال هشام : بلَغنى أنك تُريد بتقوى الله (٤) . قال هشام : بلَغنى أنك تُريد الخِلافة ، ولا دونَ أن يُوصِى بتقوى الله (٤) . قال هشام : بلَغنى أنك تُريد الخِلافة ، و لا تصلُح لها ؛ لأنك ابنُ أمة . قال زيد : فقد كان إسماعيل بن إبراهيم على الله أمة ، وإسحاق عليه السلام ابنَ حُرّة ، فأخرَ جَ الله من صلب إسماعيل خيرَ ولِد آدم محمداً عَلِي الله . فعندها قال له : قم . قال : إذَنْ لا ترانى إلاّ حيث تكره ! ولما خرج من الدار قال : « ما أحَبّ أحدً الحياة قطُّ إلاّ ذَلَّ » . فقال له تكره ! ولما حرج من الدار قال : « ما أحَبّ أحدً الحياة قطُّ إلاّ ذَلَّ » . فقال له

سالم مولى هشام : لا يسمعَنَّ هذا الكلامَ منك أحد .
وقال محمد بن عُمير (°) : إنّ زيداً لمّا رأى الأرض قد طُبُقت (٦) جَوْراً ،
ورأى قِلَّة الأعوان وتَخاذُل الناس (٧) ، كانت الشّهادةُ أحبُّ المِيتات إليه (٨)
وكان زيدٌ كثيراً ما يُنشد :

 <sup>(</sup>١) هو داود بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى . وهو زوج أم موسى بنت على بن الحسين . توقى وهو وال على المدينة سنة ١٣٣ لابن أخيه السفاح . تهذيب التهذيب والمعارف ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هـ : ﴿ وعلى بن محمد بن عمر بن على ﴾ ، تحريف . وهو محمد بن عمر بن

ر.) سيد عدد الله على من عدد الله على عدد بن الحنفية وابن عمه على بن الحسين بن على ، وروى عنه أولاده عبد الله ، وعبيد الله ، وعمر . أدرك أول خلافة بنى العباس . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، هـ : ﴿ وعلى بن سعد ﴾ الح ، تحريف كسابقه ، سببه كلمة ﴿ على ﴾ وسعد ﴿ هَذَا ، كَانَ قاضيا من قضاة المدينة زمن هشام . توفى سنة ١٠٧- تهذيب التهذيب والمعارف ١٠٤ وصفة الصفوة ( ٢ : ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي في ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) ذكر الجاحظ فيما مضى ص ٨٤ أنه كان غاليا من مشايخ الشيعة .

 <sup>(</sup>٦) طبقت ، أى ملئت وعمت وغشيت . طبق السحاب الجو : غشاه .
 (٧) فيما عدا ل ، هـ : ٥ ورأى تخاذل الناس ٥ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل ، هـ : ﴿ جمع منية ، وهي الموت ، .

شَرَّده الحَوفُ وأزرَى به كذاك مَن يَكرَه حَرَّ الجِلادُ (۱) مُنْخَرق الخَفَّينِ يشكو الوَجَى تَنكُبُه أطرافُ مَرْوٍ حِدَادُ (۲) قد كان في الموت له راحة والموتُ حَتمٌ في رقاب العبادُ قال : وكان كثيرًا ما يُنشِد شِعر العبسيّ في ذلك (۱۳) :

إِنَّ المحكَّم ما لم يرتقب حَسباً أو يَرهب السَّيف أوحدَّ القنا جَنَفا (٤) مَن عَاذَ بالسيف لاق فُرصةً عَجباً موتا على عَجَلٍ أو عاش منتصفا (٥) ولما بعث يوسف بن عمر (٦) برأس زيد (٧) ، ونصر بن خزيمة (٨) ، مع

40

<sup>(</sup>١) الأبيات في زهر الآداب ( ١٠: ٧٧ ). قال : • وقد رويت هذه الأبيات لمحمد بن عبد الله الم الحسين ٤. وقد سرد في زهر الآداب طائفة كبيرة من أقواله . ل فقط : • فأزرى به ٤.

<sup>(</sup>٢) الوجي : الحفا . تنكبه : تصيبه وتناله . والأبيات في الطبري ( ٨ : ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ذلك ، من ه . والبيتان من أبيات عشرة رواها الجاحظ فى الحيوان ( ٣ : ٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل: ( من لم ) صوابه من الحيوان . ل : ( أو يجعل السيف ) . جنف : مال مع
 أحد الخصمين ، أو جار .

 <sup>(</sup>٥) فى الحيوان : ( من لاذ بالسيف ) . وفى بعض نسخ الحيوان : ( لاق قرضه ) والقرض )
 أصله ما يتجازى به الناس بينهم .

<sup>(</sup>٦) هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفى ، ولى اليمن لهشام بن عبد الملك سنة ١٠٦ ثم ولاه العراق سنة ١٠٦ فاستخلف ابنه الصلت على اليمن وقصد العراق ، فقتل حالدا القسرى أمير العراق قبله ، وأقام بالكوفة إلى أيام يزيد بن الوليد ، فعزله سنة ١٢٦ وقبض عليه وحبسه في دمشق إلى أن قتله يزيد بن خالد القسرى بثأر أبيه سنة ١٢٧ . وهو ابن ابن عم الحجاج . وفيات الأعيان .

 <sup>(</sup>٧) زيد هذا ، هو زيد بن على بن الحسين بن على ، كان قد خرج على هشام بن عبد الملك ،
 وقتله يوسف بن عمر الثقفى ، وصلبه بالكناسة – موضع بالكوفة – عريانا . وكان زيد يلقب بالمهدى ،
 فقال شاعر أموى :

صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب ويروى الجاحظ أن رأس زيد رئيت فى دار يوسف بن عمر ، فجاء ديك فوطىء شعوه ونقره فى لحمه ليأكله . انظر الحيوان ( ٢ : ٢٥١ ) والكامل ٧١٠ ليبسك .

 <sup>(</sup>٨) ذكر ابن دريد في الاشتقاق ١٦٩ أنه من أهل الكوفة ، وكان من أشجع الناس ، قتل مع زيد بن على بن الحسين بن على ، وصلب معه .

شَبّة بن عِقَالٍ ، وكلَّفَ آل أبى طالبٍ أن يبرءُوا من زيدٍ ، ويقومَ خطباؤهم بذلك . فأوَّلُ مَن قامَ عبدُ الله بن الحسن ، فأوجَزَ فى كلامه ثم جلس ، ثم قام عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، فأطنب فى كلامه ، وكان شاعراً بيّنا ، وخطيباً لَسِناً ، فانصرف الناس وهم يقولون : ابنُ الطَيّار (١) أخطبُ الناس ! فقيل لعبد الله بن الحسن فى ذلك ، فقال : لو شئتُ أن أقولَ لقلت ، ولكن لم يكن مقامَ سُرور . فأعجَبَ الناسَ ذلك منه .

ومن أهل الدَّهاء والنَّكْراء (٢) ، ومن أهل اللَّسَن واللَّقَن ، والجوابِ العجيب ، والكلام الفصيح ، والأمثال السائرة ، والمخارج العجيبة : هندُ بنتُ الحُسِّ (٢) ، وهي الزرقاء ، وجُمعَةُ بنتُ حابس (٤) . ويقال إن حابساً من إياد .

وقال عامر بن عبد الله الفزارى : جُمعَ بين هند وجُمعة ، فقيل لجُمعة : أَى الرَّجال أُحبُ إليك ؟ فقالت : ﴿ الشّنِق الكَتَد (٥) ، الظاهر الجَلَد ، الشديدُ الجُدْب بالمسَدِ ، وقيل لهند : أَى الرِّجال أحب إليك ؟ قالت : ﴿ القريب الأَمَد ، الواسع البلَد (٦) ، الذي يُوفَد إليه ولا يَفِد » .

 <sup>(</sup>١) الطيار ، لقب جده جعفر وهو جعفر بن أبى طالب : كان قد حمل لواء المسلمين في يوم
 ١٠ مؤتة بيمينه فقطعت ، ثم بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه فقتل وخر شهيدا ، فيقولون إنه عوض من
 يديه جناحين يطير بهما في الجنة . انظر الإصابة ١١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) النكراء: الدهاء والفطنة.

<sup>(</sup>٣) هي هند بنت الخس ، بضم الحاء وتشديد السين ، بن حابس بن قريط الإيادية ، وكانت ذات فصاحة وحكمة وجواب عجيب . انظر جوابها على أسئلة شتى فى أمالى القالى (١: ٢/١٩٩: ٢/١٩٠) : ٢١٨ ، ٢١٥ ، ٢٥٥ – ٥٤٥) وكانت ترد سوق عكاظ . عيون الأخبار (٢: ٢١٤: ٢) .

 <sup>(</sup>٤) يقال لها أيضا ( جمعة ) بالخاء . وفي بلاغات النساء لطيفور ص ٥٨ أنها أخت هند ، وأن
 القلمس الكناني سألها في سوق عكاظ .

 <sup>(</sup>٥) الشنق: الطويل. والكند، بالتحريك وككنف: أعلى الكنف. فيما عدا ل: ( الشبق ٢٥ الكند ) تحريف.

<sup>(</sup>٦) البلد: الدار، يمانية.

وقد سئلت هند عن حَرِّ الصيف وبرد الشتاء ، فقالت : « من جعل بُوسا كأذى (١) » وقد ضُرِب بها المثل . فمن ذلك قول ليلى بنتِ النَّضْر الشاعرة (٢) : وكنزُ بنُ جُدْعانٍ دَلالةً أُمُّه وكانت كبِنْت الخُسِّ أو هي أكبرُ وبنت وقال ابنُ الأعرابيّ : يقال بنت الخُسِّ ، وبنت الخُصِّ ، وبنت

وقال أبن الأعرابي : يقال بنت الحس ، وبنت الخص ، وبنت الخص ، وبنت الخس ، الخسنف (٣) وهي الزَّرقاء . وقال يونس : لا يقال إلّا بنت الأَخسّ .

وقال أبو عمرو بن العلاء : داهيتا نساءِ العرب هند الزرقاء ، وعنزً الزرقاء ، وهي زرقاءُ اليمامة .

\* \* \*

وقال البَقْطَرَى : قيل لعبد الله بن الحسن : ما تقول في المِراء ؟ قال : ما عسى أن أقولَ في شيء يُفسد الصداقة القديمة ، ويُحل (٣) العقدة الوثيقة ، فإنَّ أقلً ما فيه (٤) أن يكون دُرْبَة للمغالبة ، والمغالبة من أمتَن أسباب الفتنة . إنَّ رسول الله عَلَيْكُ لما أتاه السَّائب بن صيفي فقال : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : وكيف لا أعرف شريكي الذي كان لا يُشارِيني ولا يماريني » . قال : فتحوَّلتُ إلى زيد بن على فقلت له : الصمت خير ما الكلام ؟ قال : أخزى الله المساكتة ، فما أفسدها للبيان ، وأجلبَها للحَصر . والله للمُماراة أسرَ عُ ف ١٥ هدم العي من النَّار في يَبيس العرفج ، ومنَ السَّيل في الحَدُور .

وقد عَرف زيد أن المماراة مذمومة ، ولكنه قال : المماراة على مافيها أقلَّ ضرراً من المساكّتة التي تورث البُلْدة (٥) ، وتحلُّ العُقدة ، وتُفسِد المُنّة ، وتورث

<sup>(</sup>١) الخبر برواية أخرى في الحيوان (٥:٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) وبنت الحسف ، من ل ، ه فقط .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، هـ : ١ ويحتل ، ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) التيمورية : ٩ وإن كان فإن أقل مافيه ، ب ، ج ، هـ : ٩ وإن كان الأقل مافيه ، .

 <sup>(</sup>٥) فى اللسان : ( والبلدة والبلدة – أى بالضم والفتح – والبلادة : ضد النفاذ والذكاء والمضاء
 فى الأمور ) .

عللاً ، وتُولِّد أدواءً أيسَرُها العِيّ . فإلى هذا المعنى ذهَب زيد .

ومن الخطباء: خالد بن سلمة المخزومي من قريش ، وأبو حاضر ، وسالم بن أبي حاضر ، وقد تكلَّم عند الخلفاء .

ومن خطباء بنى أسيد: الحكم بن يزيد بن عمير ، وقد رأس . ومن أهل اللسن منهم والبيان: الحجَّاج بن عمر بن يزيد (١) .

ومن الخطباء: سعيد بن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية (٢) . قال : وقيل لسعيد بن المسيَّب : مَن أَبلغ النَّاس ؟ قال : رسول الله عَيْضَة . فقيل : ليس عن هذا نسألك . قال : معاوية وابنه ، وسعيد وابنه (٣) ، وما كان ابن الزيير دونهم ، ولكن لم يكن لكلامه طِلَاوة .

فمن العجب أنّ ابن الزبير قد ملاً دفاتر العلماء كلاماً ، وهم لا يحفظون ٨٧ لسعيد بن العاص وابنه من الكلام إلّا ما لا بال له .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : ( الحجاج بن عمير بن زيد ) .

<sup>(</sup>٢) أبو عثمان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن عبد شمس القرشي الأموى كان عبد شمس القرشي الأموى كان عبن ندبه عثمان لكتابة القرآن ، ولى الكوفة وغزا طبرستان وجرجان ، وولى المدينة لمعاوية ، فكان يعاقب بينه وبين مروان ، وكان مشهوراً بالكرم حتى إذا سأله السائل وليس له مال حاضر كتب له بما يريد ، فلما توفى كان عليه ثمانون ألف دينار فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق . توفى في قصره بالعقيق سنة ٥٣ . الإصابة ٣٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو أمية عمرو بن سعيد ، المعروف بالأشدق ، الذى مضى ذكره فى ص ١٣١. وكان يلقب بلطيم الشيطان ، وهو لقب يقال لمن به لقوة أو شتر . انظر الحيوان ( ٦ : ١٧٨ ) . وهو أحد التابعين . وهناك عمرو بن سعيد بن العاص الأكبر ، صحابى قديم . ولى الأشدق المدينة لمعاوية وليزيد ، ثم طلب الخلافة وغلب على دمشق ؛ وذلك أنه كان بايع عبد الملك بن مروان ، بشرط أن يكون هو الخليفة بعده . فلما أراد عبد الملك خلعه وأن يبايع لأولاده نفر عمرو من ذلك وخرج عليه . وقتله عبد الملك بعد أن أعطاه الأمان . وكان ذلك سنة ٧٠ . تهذيب التهذيب وتاريخ الطبرى ( ٧ : ١٧٨ – ١٨١ ) والإصابة ٦٨٤٢ .

وكان سعيدٌ جواداً ، ولم ينزع قميصَه قطُ ، وكان أسودَ نحيفاً ، وكان يقال له « عُكّة العَسلَ (١) » . وقال الحطيئة :

سَعيدٌ فلا يَغُرُرُكَ قِلَّهُ لَحِمِهِ تَخَدَّدَ عنهُ اللحمُ فهو صليبُ (٢) وكان أوّل مَن خَشَّ الإبلَ في نفس عَظْم الأنف . وكان في تدبيره اضطراب . وقال قائلٌ من أهل الكوفة :

يا ويلنَا قد ذهب الوليدُ وجاءنا مجوِّعاً سعيــدُ ينقُص مِ الصّاعِ ولا يَزيد (٣)

قال: الأمراء تتحبّب إلى الرعية بزيادة المكاييل (٤) ، ولو كان المذهبُ في الزّيادة في الأوزان كالمذهب في زيادة المكاييل ما قصّرُوا ، كما سأل الأحنف عمر بن الخطاب الزيادة في المكاييل ، ولذلك اختلفَتْ أسماء المكاييل ، كالزّيادي والفالج (٥) ، والخالدي . حتّى صرنا إلى هذا المُلجَم (١) اليوم .

ثمَّ من الخطباء: عمرو بن سعيد ، وهو الأشدق (٧) ، يقال إن ذلك إنما قبل لتشادُقه في الكلام . وقال آخرون : بل كان أفقمَ مائل الذَّقَن ، ولذلك قال عبيدُ الله بن زيادٍ حين أهوى إلى عبد الله بن معاوية : يَدَكَ عنِّى يالطيمَ الشيطان ، ويا عاصى الرحمن (٨) . وقال الشاعر :

وعمرو لطيم الجنِّ وابنُ محمّدٍ بأسوأ هذا الأمرِ يلتبسانِ (٩)

<sup>(</sup>١) العكة ، بالضم : زق صغير .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحطيئة ٤٢ وسيأتَى في ( ٣ : ١١٦ ). تخدد اللحم : هزل ونقص .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل: ( ينقص في الصاع ) .

<sup>(</sup>٤) ل : ( الكيل ) .

 <sup>(</sup>٥) فى اللسان (٣: ١٧٢): والفالج والفلج - بالكسر - مكيال ضخم معروف وقيل هو
 القفيز ، وأصله بالسريانية فالغاء ، فعرب . ومثله فى المعرب للجواليقى ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ل: والملحم، تحريف. وانظر الطبري (٢٦:١٠) وكتاب بغداد لابن طيفور ١٩ حيث ذكر صفته.

<sup>(</sup>٧) مضت ترجمته في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٨) انظر الحبر فى الحيوان ( ٦ : ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٩) ل : ( فيا سوء ) تحريف .

۲.

ذُكر ذلك عن عَوانة (١). وهذا خلاف قول الشاعر: تشادَقَ حتى مال بالقول شِدقة وكلُّ خطيبٍ لا أبالَكَ أشدقُ (٢)

وقال: وقد كان معاوية قد دَعا بهِ فى غِلَمةٍ من قريش ، فلما استنطقه قال: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ كُلِّ مركبِ صعب ، وإنّ مع اليوم غداً ﴾ . وقال له: إلى من أوصى بك أبوك ؟ قال: إنَّ أبى أوصَى إلى ولم يوصٍ بى (٣) . قال: وبأى شيء أوصاك ؟ قال: بألّا يفقدَ إخوانه منه إلاّ شَخصَه . قال: فقال معاوية عند ذلك: إنَّ ابن سعيد هذا لأشدق . فهذا يدلُّ عندهم على أنَّه إنما سمّى ٨ . بالأشدق لمكان التشادُق .

ثم كان بعد عمرو بن سعيد ، سعيدُ بنُ عمرِو بن سعيدٍ ، وكان ناسباً ، وأعظمَ الناس كِبرا . وقيل له عند الموت : إنّ المريض ليستريح إلى الأنين ، وإلى أن يصف ما به إلى الطبيب . فقال :

أجاليدُ مِن رَيب المَنُون فلا ترى على هالكِ عيناً لنا الدهر تدمعُ (٤)

ودخَلَ على عبد الملك مع خطباءِ قريش وأشرافهم ، فتكلّموا من قيام ، وتكلمَ وهو جالس ، فتبسّم عبد الملك وقال : لقد رجوتُ عثرتَه ، ولقد أُحْسَنَ مع حقى خِفتُ عثرتَه .

فسعيد بن عمرو بن سعيد ، خطيبٌ ابنُ خطيبٍ ابنِ خطيبٍ .

<sup>(</sup>۱) عوانة بفتح العين ، وهو عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض ، الكلبى الكوفى الأعبارى النسابة . وكان كثير الرواية عن التابعين ، وأكثر المدائني في النقل عنه ، وكان عثمانيا يضع الأعبار لبنى أمية . توفى سنة ۱۵۸ . لسان الميزان ( ٤ : ٣٨٦ ) وابن النديم ۱۳٤ ونكت الهميان ٢٢٢ . (٢) أنشد هذا البيت في ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) الخبر في عيون الأحبار ( ١ : ٢٣٥ ) وأمالي المرتضى ( ١ : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أجاليد : جمع جمع للجلد ، وهو القوى النفس والجسد .

ومن الخطباء: سُهيل بن عمرو الأعلم (١) أحد بنى حِسْل بن مَعِيصَ (٢) وكان يُكنَى أبا يزيد ، وكان عظيم القَدْر ، شريف النَّفْس ، صحيحَ الإسلام . وكان عُمر قال للنبى عَلِيَّة : يارسول الله ، انزِعْ ثنيتيه السُّفْلَين حتى يدلُّع لسائه فلا يقوم عليك خطيباً أبداً . فقال رسول الله عَلَيْ : « لا أمثل فيمثل الله بى وإن كنتُ نبياً . دعه ياعمر فعسى أن يقوم مقاماً تحمدُه » . فلمَّا هاج أهل مكة عند الذى بلغهم مِن وفاة رسول الله عَلَيْ قام خطيباً فقال : « أَيُّها الناس ، إنْ يكن محمدٌ قد مات فالله حي لم يت . وقد علمتم أنّى أكثرُكمْ قَتباً فى برّ ، وجاريةً فى بحر (٢) ، فأوِّروا أميرَم وأنا ضامن إن لم يَتِمَّ الأَمرُ أَن أردَّها عليكم » ، فسكن بحر (٢) ، فأوِّروا أميرَم وأنا ضامن إن لم يَتِمَّ الأَمرُ أَن أردَّها عليكم » ، فسكن الناس . وهو الذى قال يوم خَرجَ آذِنُ عمر ، وهو بالباب وعُينة بن حِصن (٤) ، والأقرع بن حابس ، وفلان وفلان ، فقال الآذِن : أين بلال ، أين صُهيب ، أين سُلمان ، أين عَمَّار ؟ فتمعَّرت وجوهُ القوم ، فقال سهيل : لِمَ تتمعَّر وجوهُ القوم ، فقال سهيل : لِمَ تتمعَّر وجوهُ القوم ، فقال سهيل : لِمَ تتمعَّر وجوهُ القوم ، فقال سهيل الم عمر ، لَمَا عَدَّ الله لهم في الجنة أكثر .

ومن الخطباء: عبد الله بن عروة بن الزّيير: قالوا: وكان خالد بن صفوانَ يشبّه به .وما علمتُ أنّه كان في الخطباء أحدٌ كان أجودَ خُطَبا من خالد بن صفوان ه.

 <sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٥٥ . ل : ( الأشرم ) وما أثبت من سائر النسخ هو المطابق لما في
 الإصابة ٣٥٦٦ . والأعلم : المشقوق الشفة العليا ، وقد كان كذلك . أما الأشرم فهو المشروم الأنف .

 <sup>(</sup>۲) كذا . والمعروف أن حسلا ومعيصا أخوان أبوهما عامر بن لؤى . انظر المعارف ٣٢ ومختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) القتب : رحل صغير على قدر السنام . عنى كثرة إبله وسفنه في التجارة .

<sup>(</sup>٤) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى ، وكان اسمه حذيفة فلقب عيينة ، لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه . شهد حنينا والطائف وعاش إلى خلافة عثمان . الإصابة ٦١٤٦ . ما عدا هـ : ٥ وبالباب عيينة بن حصن ٥ .

وشبيب بن شيبة ، للذى يحفظه الناس ويدورُ على ألسنتهم مِن كلامهما . ٩٩ وما أعلم أنّ أحداً ولَّد لهما حرفاً واحداً .

ومن النسابين من بنى العنبر ثم من بنى المندِر : الحنتف بن يزيد (١) بن جَعْوَنَة . وهو الذى تعرَّضَ له دَعْفل بن حنظلة العلامة عند ابن عامر (٢) بالبصرة ، فقال له : متى عهدُكَ بسَجَاحِ أمَّ صادر (٣) ؟ فقال : « مالى بها عهدٌ منذُ أَضَلَّت أمَّ حِلْسٍ » ، وهى بعض أمّهات دَعْفل . فقال له : نَشَدْتُك بالله ، أنحن كُنّا لكم أكثرَ غِرُواً في الجاهلية أم أنتُم لنا ؟ قال : بل أنتم (٤) فلم تفلحوا ولم تُنجحوا ، غزانا فارسُكم وسيّدُكم وابنُ سيِّدكم ، فهزمْناه مَرَّةً وأسرناه مرّة ، وأخذنا في فدائه خِدرَ أمه . وغزانا أكثرُكُمْ غزواً ، وأنبهكُم في ذلك مرّة ، وأخذنا في فدائه خِدرَ أمه . وغزانا أكثرُكُمْ غزواً ، وأنبهكُم في ذلك دكوا ، فأعرَجْناه ثم أرْجَلناه . فقال ابن عامر : أسألكما بالله لَمَّا كففتُما .

وكان عبد الله بن عامر ، ومُصعَب بن الزَّبير ، يُحِبَّان أن يَعرِفا حالات الناس ، فكانا يُغْرِيان بين الوجوه وبين العلماء ، فلا جرَم أنّهما كانا إذا سبًّا أوجعا .

وكان أبو بكر رحمه الله أنسَبَ هذه الأمّة ، ثم عمر ، ثم جُبير بن مُطعِم ، ثم سعيد بن المُسَيِّب ، ثمَّ محمد بن سعيد بن المسيب . ومحمدٌ هذا هو الذي نفى آل عَنْكثة المخزوميِّين (٥) فرُفع ذلك إلى والى المدينة فجلده الحدَّ . وكان ينشد :

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ بن ربد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ، ابن خال عثمان بن عفان . كان شجاعا جوادا ميمونا ، ولاه عثمان البصرة وضم إليه فارس فافتتح خراسان وأطراف فارس وسجستان وغيرها . وولاه معاوية البصرة . توفى سنة ٥٩ قبل وفاة معاوية بسنة . الإصابة ١١٧٥ والمعارف ١٤٨ والجهشيارى ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) هي سجاح بنت الحارث التميمية ، من بني يربوع ، وكان يقال لها أم صادر ، وتزوجها مسيلمة المتنبئ ، ثم من بعد قتله عادت إلى الإسلام فأسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية ، ذكر ذلك صاحب التاريخ المظفري . المعارف ١٧٨ والإصابة ٢٠٧ من قسم النساء .

<sup>(</sup>٤) ل : ﴿ قال بل أنتم لنا قال ، .

 <sup>(</sup>٥) نفاهم : أى نفى نسبتهم إلى مخزوم ، جعل أباهم مولى لهبيرة بن أبى وهب .

ويَرْبُوع بن عَنكَنَةَ ابن أُرضِ وأُعتقَهُ هُبَيرةُ بعد حينِ (١) يعنى هُبيرةَ بن أبي وهب المخزوميّ (٢)

ومن النسابين العلماء : عتبة بن عُمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وكان من ذوى الرَّأى والدَّهاء ، وكان ذا منزلةٍ من الحجَّاج بن يوسفَ . وعمرُ بن عبد الرحمن خامسُ خمسةٍ في الشَّرف . وكان هو الساعي بين الأُسْدِ (٣) وتميم في الصَّلح .

ومن بنى خُرقوص: شُعبة بن القَلْعَمِ ، وكان ذا لسانِ وجوابِ وعارضة ، وكان وَصَّافاً فصيحاً ، وبنوه عبد الله ، وعُمر ، وخالد كلُّهم كانوا في هذه الصَّفة ، غير أنَّ خالداً كان قد جمع مع اللَّسن والعلم ، الحلاوة والظَّرف (٤) . وكان الحجَّاجُ بن يوسف لا يَصبِر عنه .

ومن بنى أُسَيِّد بن عمرو بن تميم (٥) ، أبو بكر بن الحكم ، كان ناسباً الوية شاعرا ، وكان أُحلَى النَّاس لسانا ، وأحسنهم منطقا ، وأكثرَهم تصرُّفا . وهو الذي يقول له رؤبة :

لقد خشیتُ أن تكون ساحرًا راویة مَراً ومراً شاعرًا (٦) ومنهم مُعَلِّلُ بن خالد، أحد بني أنمار بن الهُجَيم، وكان نسَّابة علّامة، ١٥٠

<sup>(</sup>١) ابن أرض ، أى غريب . انظر المقاييس ( ١ : ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) فى الاشتقاق ٩٠ : ﴿ وَمِنْ فَرَسَانِهُمْ هَبِيرَةً بِنَ أَلِى وَهِبَ ، وَكَانَ زُوجٍ أَمْ هَانَ عَبَتَ أَلَى طالب ، فأسلمت وثبت هو على الشرك ، .

<sup>(</sup>٣) هـ : ( الأزد ، ، وهما لغتان .

 <sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: 1 مع بلاغة اللسان العلم والحلاوة والظرف » .

 <sup>(</sup>٥) أسيد هذا: تصغير أسود في لغة بني تميم ، وسائر العرب يقولون في تصغيره : أسيود . انظر شتقاق ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦) المر ، بالفتح : جمع مرة . ومثله قول ذي الرمة :

لا بل هو الشوق من دار تخونها مرا سحاب ومرا بارح ترب

راويَةً صَدُوقا مقلَّدا (١) . وذُكِر للمنتجع بن نَبْهانَ فقال : كان لا يُجارَى ولا يمارَى .

ومنهم من بنى العَنْبر ، ثم من بنى عمرو بن جُندب : أبو الخنساء عبّاد بن كُسيب (٢) ، وكان شاعراً علّامة ، وراويةً نسَّابة ، وكانت له حُرْمَةٌ بأبى جعفر المنصور .

ومنهم: عمرو بن خَوْلة ، كان ناسباً خطيبا ، وراوية فصيحا ، من ولد ستعيد بن العاصى . والذى أتى سعيد بن المسيّب ليعلّمه النّسب هو إسحاق ابن يحيى بن طلحة .

وكان يحيى بن عروة بن الزيير ناسباً عالما ، ضربه إبراهيم بن هشام المخزومي والى المدينة حتى مات ، لبعض القول . وكان مصعب بن ثابت بن عبد الله (٣) ناسبا عالما ، ومن ولده الزُّيري (٤) عامل الرَّشيد على المدينة واليمن .

ومنهم ثم من قریش : محمد بن حفص (٥) ، وهو ابن عائشة ، ویکنی أبا بكر . وابنه عبید الله ، كان یجری مجراه ، ویکنی أبا عبد الرحمن .

ومن بنى خُزَاعىً بن مازن (٦): أبو عمرو وأبو سفيان ؛ ابنا العلاء بن عمَّار بن العُريان . فأمَّا أبو عمرو فكان أعْلَمَ الناس بأمور العرب ، مع صِحَّة سماع وصِدق

<sup>(</sup>١) المقلد ، أصله في الخيل : السابق يقلد شيئاً ليعرف أنه قد سبق .

 <sup>(</sup>۲) أبو الخنساء عباد بن كسيب ، من بنى عمرو بن جندب ، ذكره ابن النديم فى الفهرست
 ۷۳ وقال : « وكان راوية للشعر عالماً بأخبار العرب » .

 <sup>(</sup>٣) هو والد الزييرى التالى . وفي الأصول : ١ مصعب بن عبد الله بن ثابت ١ . وهذا لا يستقيم
 مع الكلام التالى ، وانظر لمصعب بن ثابت جمهرة ابن حزم ١٢٢ والأغانى ( ٢٠ : ١٨٠ ) .

۲ (٤) اسمه عبد الله بن مصعب ، كما فى تاريخ الطبرى (١٠: ١١٢) . وتاريخ بغداد (١٠:
 ١٧٣) . وكانت وفاته سنة ١٨٤.

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، ه : ٤ محمد بن جعفر بن حفص ٤ وكلمة ٤ جعفر ٤ مقحمة . انظر ترجمة
 ولده عبيد الله فيما مضى ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٦) هم ينو خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم . انظر الاشتقاق ١٢٤ – ١٢٥ . فيما
 عدا ل و خزاعة ، تحريف .

لسان . حدَّثنى الأصمعي قال : جلست إلى أبى عمرٍ و عشر حِجَجٍ ما سمعتُه يُحتجُّ ببيتٍ إسلامي . قال وقال : مَرّة : « لقد كَثر هذا المحدَث وحَسُن حَتّى لقد هَمَمت أن آمر فِتياننا بروايته » . يعنى شعر جرير والفرزدق وأشباههما . وحدَّثنى أبو عبيدة قال : كان أبو عمرو أعْلَمَ النّاس بالغريب (١) والعربية ، وبالقُرآن (٢) والشّعر ، وبأيام العرب وأيّام الناس . وكانت داره خلف دار جعفر بن سليمان (٣) . قال : وكانت كُتبه التي كَتَبَ عن العرب الفصحاء ، قد ملأتْ بيتاً له إلى قال : وكانت كُتبه التي كَتَبَ عن العرب الفصحاء ، قد ملأتْ بيتاً له إلى قليب من السقف ، ثم إنّه تقرأ (٤) فأحرقها كُلّها ، فلمّا رجع بَعد إلى علمه الأوّل لم يكن عنده إلا ما حفيظه بقلبه . وكانت عامّةُ أخباره عن أعرابٍ قد أدركها الجاهلية (٥) .

وفى أبى عمرو بن العلاء يقول الفرزْدَق:

مازلت أفتحُ أبواباً وأُغلقها حتَّى أتيتُ أبا عمرو بنَ عمَّارِ قال : فإذا كان الفرزدق وهو راوِيَةُ النّاس وشاعرُهم وصاحبُ أخبارهم ، يقول فيه مثلَ هذا القول ، فهو الذي لا يُشَكُّ في خطابته وبلاغته . وقال يونس : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس .

وقال في أبي عمرو مكّيُّ بن سُوادة (٦) :

الجامعُ العلمِ ننساه ويحفظه والصادقُ القولِ إن أندادُه كذَبُوا ١٥ وكان أبو سفيانَ بن العلاءِ ناسباً ، وكلاهما كُناهُما أسماؤهُما . وكذلك أبو عمرو بن العلاء بن لَبيد ، وأبو سفيان بن العلاء بن لَبيد التغلبيّ ، خليفة عيسى بن شَبيبِ المازنيّ على شُرَط البصرة .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « بالعرب » . (٢) فيما عدا ل : « وبالقراءة » .

 <sup>(</sup>٣) هو جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، ابن عم السفاح
 والمنصور . انظر المعارف ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) تقرأ تقرؤا ، أي تنسك . وفي ترجمته عند ابن خلكان : ٩ ثم إنه تقرأ ، أي تنسك ٥ .

 <sup>(</sup>٥) ولد أبو عمرو بن العلاء سنة ٧٠ وتوفى سنة أربع أو ست أو سبع أو تسع وخمسين ومائة .
 ياقوت وابن حلكان وبغية الوعاة .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته فی ص ٣ .

وكان عَقيلُ بن أبى طالبٍ ناسباً عالماً بالأمّهات ، بيّن اللسان سَديدَ الجواب (١) ، لا يقوم له أحد .

وكان أبو الجهم بن حُذيفة العدوى (٢) ناسباً شديد العارضة ، كثير الذَّك للأمُّهات بالمَثال .

ومن (٣) رؤساء النسابين: دَغْفَل بن حنظلة ، أحد بنى عمرو بن شيبان ، لم يدرك الناس مثله لساناً وعِلماً وحِفظا . ومن هذه الطبقة زيد بن الكيس النّمَريُ.

ومن نسَّابي كلب : محمّد بن السائب ، وهشام بن محمد بن السائب ، وشرق بن القُطَامي . وكان أعلاهم في العلم ومَن ضُرِب به المثل ، حمّادَ بن بشر . وقال سيمَاك العكرمي (٤) :

فسائِل دَغفلاً وأخا هلال وحمّاداً يُنبُّوك اليَقينا (°) وقد ذكرنا دَغْفَلا . وأخو هلال هو زيد بن الكيِّس . وبنو هلال :حيُّ من النَّمر بن قاسط .

وقال مِسكين بن أنيف الدَارِمي (٦) في ذلك : وعند الكيس النَّمرِي علم ولو أمسى بمن خرَق الشَّمالِ

وعند الكيس النمري علم ولو أمسى بمنخرق الشما وقال ثابتُ قطنة:

فما العِضَّانِ لو سُئِلا جميعا أخو بكر وزيدُ بني هلالِ <sup>(٧)</sup>

40

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : ٥ شديد الجواب ٥.وإنما هو من السداد والإصابة .

<sup>(</sup>٢) أبو الجهم ذكره ابن النديم في الفهرست ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من حه والتيمورية وزيدت في ب.

٢ (٤) حد: ( العكلي ) مع أثر تصحيح . ب والتيمورية : ( العكرى ) .

<sup>(</sup>٥) ل : ﴿ وَأَبَّا هَلَالَ ﴾ تحريف . يقال فلان أخو القوم ، أي هو منهم .

 <sup>(</sup>٦) مسكين ، لقب له ، واسمه ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم . شاعر شجاع من أهل العراق ، كان معاصراً للفرزدق . الحزانة ( ١ : ٤٦٧ ) والأغانى
 ( ١٨ : ٦٨ – ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) العض ، بالكسر : الداهية من الرجال ، ومنه قول القطامي :

أحاديث من أنباء عاد وجرهم يثورها العضان زيد ودغفل

ولا الكلبيُّ حمَّادُ بن بِشر ولا من فَاد في الزمن الخوالي (١) وقال زيادٌ الأعجم:

بل لو سألتَ أخا ربيعة دَغفلا لوجدتَ في شَيبانَ نسبة دَغفلِ إن الأَحابِنَ والذين يَلُونهم شُرُّ الأَنام ونَسلُ عبدٍ أَغْرَلِ (٢) يهجو فيها بني الحَبْناء .

ومنهم: أبو إياس النصرى (٣). وكان أنسبَ الناس، وهو الذى قال: كانوا يقولون: أشعر العرب أبو دُوادٍ الإياديّ، وعدِيّ بن زيد العِباديّ. وكان أبو نوفل بن أبي عقرب (٤)، علّامة ناسبا خطيبا فصيحا، وهو رجلٌ من كنانة، أحد بني عُرَيج (٥).

ومن بنى كنانة ثم من بنى لَيث ، ثم من بنى الشِّدَّاخ (٦): يزيد بن بكر ١٠ ابن دأب . وكان يزيدُ عالماً ناسبا ، وراويةً شاعراً . وهو القائل : الله يعلم في علمي علمه وكذاك علمُ الله في عثمانِ

<sup>(</sup>١) فاد يفيد فيدا: هلك.

 <sup>(</sup>۲) الأحابن أراد بهم بنى الحبناء . والأغرل : الأقلف . فيما عدا ل : « عبد الأعزل ، تحريف .
 (۳) فيما عدا ل : ٩ إياس النصرى ، .

<sup>(</sup>٤) ذكره الجاحظ في الحيوان ( ٥ : ٢١٩ ) بلفظ الله البعقرب الليشي الله كره ابن العقرب الليشي الله كره ابن التهذيب المعارف ٢١ بسبة العريجي الله وقيل عقرب البكري المعارف ٢١ بسبة العريجي الله عقرب الموري عن العريجي الله عقرب الله عقرب المعاوية بن المعاربة المعاربة الله عقرب وعائشة وأسماء بنتي ألى بكر الصديق الوعمرو بن العاص والعبادلة الأربعة ... وسماه شعبة معاوية بن عمرو قال : كنت آتيه أنا وأبو عمرو بن العلاء فأسأله عن الفقه ويسأله أبو عمرو عن العربية الله وانظر الإصابة ٧٦٦ من باب الكني .

 <sup>(</sup>٥) فى المعارف ٣١ : ٩ ومنهم بنو عريج ، وهم قليل ، وأبو نوفل بن أبى عقرب العريجي منهم ٩ .
 وانظر جمهرة ابن حزم ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٦) الشداخ ، بتثلیث الشین وتشدید الدال ، من لیث بن کنانة ، واسمه یعمر بن عوف بن
 کعب . قالوا : سمی بذلك لأنه أصلح بین قریش وخزاعة فی الحرب التی كانت بینهم فقال : شدخت ٢٥
 الدماء تحت قدمی ، . انظر الاشتقاق ٢٠٦ والقاموس واللسان ( شدخ ) .

وولد يزيد يحيى وعيسى . فعيسى هو الذى يُعرَف فى العامَّة بابن دأبٍ ، وكان من أحسن الناس حديثاً وبياناً ، وكان شاعراً راوية ، وكان صاحبَ رسائلَ وخطبٍ ، وكان يُجيدُهما جِدًّا (١) .

ومن آل دأب : حذيفة بن دأبٍ ، وكان عالماً ناسباً . وفي آل دأب علمٌ بالنّسَب والخبر .

وكان أبو الأسود الدؤلى ، واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان ، خطيباً عالما ، وكان قد جمع شِدَّة العقل وصواب الرأى وجودة اللسان ، وقولَ الشَّعرِ والظَّرفَ . وهو يُعَدّ في هذه الأصناف ، وفي الشَّيعة ، وفي العُرْجان ، وفي الفاليج . وعلى كلَّ شيءً من هذا شاهدٌ سيقع في موضعه إن شاء الله تعالى .

وقال الخُسُّ لابنته هند: أريد شراءَ فحل لإبلى. قالت: « إن اشتريتَه فاشتَرِهِ أُسجَح الحُدين ، غائر العينين ، أرقَبَ ، أحزَم أعكَى ، أكْوَمَ : إنْ عُصِيَ غَشَم ، وإن أُطبع تَجَرُّتُم » .

وهى التى قالت لمّا قيل لها : ما حملكِ على أنْ زنيتِ بعبدك ؟ قالت : ٩٣ « طول السُّواد ، وقرب الوساد » .

السِّواد: السِّرار. أسجَح: سَهْلٌ واسع. يقال: « ملكتَ فأسجِخ » . أرقَب: غليظ الرَّقبة . أُخزَم: منتفخُ المَحْزِم . أعكى : العُكْوة مَغرِز الوركين في المؤخّر ، تصفه بشِدَّة الوركين . إن عُصى غَشم: إنْ عصته النَّاقةُ غصبَها نفستها . تَجرْتُمَ : أي بَقِي ، مأخوذٌ من الجرثومة ، وهي الطين والترابُ يُجْمَع

<sup>(</sup>١) وكان عيسى يضع الحديث والشعر وأحاديث السمر ، كان يضع الحديث بالمدينة ، وابن شوكر يضع الحديث بالسند . وفيهما يقول خلف الأحمر :

أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة لابن داب وكان صاحب حظوة عند الهادى ، وروى عنه شبابة بن سوار ، ومحمد بن سلام الجمحى . تاريخ بغداد ( ۱۱ : ۱۶۸ ) ولسان الميزان ( ٤ : ٤٠٨ ) .

حول النخلة ، ليقوِّيها . تصفه بالصَّبْر والقوَّة على الضَّراب . أكوم : عظيم السنام وقال الشاعر (١) :

ويَفهمُ قولَ الحُكل لو أنّ ذرّةً تُساودُ أخرى لم يفته سِوادُها يقال : في لسانه حُكلة ، إذا كان شديدَ الحبسة مع لئغ .

قالوا: وعاتب هشامُ بن عبد الملك زيدَ بن على ، فقال له: بلغنى عنك شيء . قال: يا أمير المؤمنين ، أحلف لك ؟ قال: وإذا حلفتَ لى أصدَّقك ؟ قال: نَعم ، إنَّ الله لم يرفَع أحداً فوقَ أَلا يَرضى به ، ولم يَضع أحداً دون ألا يُرضى منه به (٢).

وكان زِياد بن ظُبْيان التيمى العائشى خطيباً ، فدحل عليه ابنه عبيد الله (<sup>۲)</sup> وهو يَكيدُ بنفسه ، فقال له : ألا أُوصِي بك الأمير (<sup>٤)</sup> . قال : لا . قال : ولم ؟ قال : إذا لم يكن للحيِّ إلا وصيّة الميِّت فالحيِّ هو الميّت .

وكان عُبيد الله أفتك النّاس، وأخطبَ الناس. وهو الذى أتى باب مالك ابن مِسْمَع (٥) ومعه نارٌ، ليحرِّق عليه دارَه، وقد كان نابه أمرٌ فلم يرسلْ إليه قبلَ الناس؛ فأشرف عليه مالك فقال: مهلاً يا أبا مطر، فوالله إنْ في كنانتي

 <sup>(</sup>١) هو العماني الراجز ، كما في الحيوان (٤: ٣٣). وعبارة الإنشاد والبيت وشرحه ساقطة من ل .

<sup>(</sup>٣) كان عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاتكا من الشجعان ، وكان مقربا من عبد الملك بن مروان ، وهو الذي قتل مصعب بن الزبير وحمل رأسه إلى عبد الملك . الطبرى ( ٢ ، ١٨٦ ) وجمهرة ابن حزم ٥ ٣ . وذكره النويرى فى نهاية الأرب ( ٩ : ٢١٦ ) هو وعبيد الله بن زياد بن أبيه . وقال : « وحبرهما يشبه مسائل الدور ، فإن عبد الله بن زياد بن ظبيان ٤ .

 <sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ( الأمير زيادا ) وكلمة ( زيادا ) مقحمة . والخبر في الحيوان ( ٢ : ٩٥ – ٩٦ ) وعيون الأخبار ( ١ : ٢٠٥ ) وأمثل المرتضى ( ١ : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) مالك بن مسمع بن شيبان ، من بكر بن وائل . قال رجل لعبد الملك : لو غضب مالك لغضب معه مائة ألف لا يسألونه فيم غضب . فقال عبد الملك : هذا وأبيك السودد . وهلك في أول خلافة عبد الملك بن مروان بالبصرة . المعارف ١٨٤ والإصابة ٨٣٥٣ والحيوان ( ٢٠ : ٢٠ ) .

سَهِم أَنَا بِهِ أُوثُقُ مَنِّى بِك . قال : وإنك لتُعُدُّني في كنانتك ، فواللهِ لو قمت فيها لطُلْتها ، ولو قعدتُ فيها لخرقتُها . قال مالك : مهلاً ، أكثَرَ الله في العشيرة مِثلَك ! قال : لقد سألتَ الله شططاً !

ودخل عُبيد الله على عبد الملك بن مروان ، بعد أن أتاه برأس مصعب بن الزّير ، ومعه ناسٌ مِن وجوه بكر بن وائل ، فأراد أن يقعد معه على سريره فقال له عبد الملك : ما بال الناس يزعُمون أنّك لا تُشبِه أباك ؟ قال : والله لا أنا أشبه بألى من اللّيل بالليل ، والغراب بالغراب ، والماء بالماء ، ولكن إنْ شئت أنبأتُك بمن لا يُشبه أباه . قال : ومن ذاك ؟ قال : من لم يولد لِتَمام ، ولم تُنضِجه الأرحام ، ومَن لا يُشبه الأخوال والأعمام . قال : ومن ذاك ؟ قال : ابنُ عمّى سُويد بن منجوف (۱) . قال عبد الملك : أو كذلك أنت يا سُويد ؟ قال : نعم . فلما خرجا من عنده أقبَل عليه سويدٌ فقال : وريت بك زنادى (۲) ! والله ما يسرُّنى أنك كنتَ نقصتَه حرفاً واحداً ممّا قلتَ له وأنّ لى حُمْرَ النَّعمَ (۲) قال : وأنا والله عا يسرُّنى ما يسرُّنى ما يسرُّنى على شودُ النَّعمَ (۱) .

قال: وأتى عُبيد الله ، عتّابَ بنَ ورقاء ، وعتابٌ على أصبهان ، فأعطاه عشرين ألفَ درهم ، فقال : والله ما أحسنْتَ فأحمدَك ، ولا أسأتَ فأذمَّك ، وإنك لَأَقْرَبُ البعداء ، وأبعد القُرباء .

قال : وقال أشيَمُ بن شَقيق بن ثور ، لعُبيد الله بن زياد بن ظَبْيان : ما أنت قائلٌ لرَّبِك وقد حملْتَ رأس مصعبِ بن الزَّبير إلى عبد الملك بن مروان ؟ قال :

<sup>(</sup>١) سويد بن منجوف بن ثور السدوسي كان زعيم بكر بن وائل بالبصوة ، وأحد من هجاهم الأخطل . الحيوان ( ٥ : ١٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان : و وتقول لمن أنجدك وأعانك : ورسيربك زنادى ، . ويقال وريت أيضا . والزناد :
 جمع زند ، وهو ما تورى به النار .

<sup>(</sup>٣) العرب تقول : خير الإبل حمرها وصهبها .

<sup>(</sup>٤) انظر لقوة السود من الحيوان كتاب الحيوان ( ١ : ٢/٢٦٢ : ٧٩ ) .

إِسكُت ، فأنت يوم القيامة أخطبُ من صعصعة بن صُوحان إذا تكلّمت الخوارج . فما ظنُّكَ ببلاغةِ رجلٍ عبيدُ الله بن زيادٍ يضرِب به المثل !

وإنما أردنا بهذا الحديث خاصةً ، الدلالة على تقديم صعصعة بن صُوحان في الخطب. وأذلُ (١) من كلِّ دلالةٍ استنطاق على بن أبي طالب رضى الله عنه له (٢).

وكان عُثمان بن عُروة <sup>(٣)</sup> أخطَبَ الناس ، وهو الذى قال : « الشكر وإنْ قلَّ ، ثمنَّ لكلِّ نوالٍ وإن جَلَّ » .

وكان ثابتُ بن عبد الله بن الزبير ، مِن أَبْين الناس ، ولم يكن خطيبا .

وكان قسامة بن زُهير (ئ) أحد بنى رِزام بن مازن (٥) ، مع نُسْكه وزُهده ومنطقه ، مِن أَبَين النّاس ، وكان يُعدَل بعامرِ بن عبد قيس (٢) فى زهده ومنطقه . وهو الذى قال : رَوِّحوا هذه القلوب تَع الذِّكْر » . وهو الذى قال : ويَّحوا هذه القلوب تَع الذِّكْر » . وهو الذى قال : ويا معشرَ الناس ، إنَّ كلامَكم أَكثرُ من صمتكم ، فاستعينوا على الكلام بالصَّمت ، وعلى الصواب بالفكر » . وهو الذى كان رسولَ عُمرَ فى البحث عن شأن المغيرة وشهادة أَبى بَكْرة (٧) .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هـ : ١ وأولى ، .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) هو عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام ، كان من خطباء الناس وعلمائهم ، ومن وجوه قريش
 وساداتهم ، وأمه عمة عبد الملك بن مروان . توفى سنة ١٣٦ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٤٥ . وكلمته التالية في رسائل الجاحظ ( ٢٩٠ : ٢٩٠ )

<sup>(</sup>٥) في هامش ل ، و خ : دارم بن مالك ، . وقسامة مازني .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته فی ص ۸۳ .

<sup>(</sup>٧) أبو بكرة ، هو نفيع بن الحارث ، أسلم ومات في خلافة عمر . وكان تدلى إلى النبي عَلَيْقُ من حصن الطائف ببكرة ، ذلك أنه لما طال حصار الطائف قال رسول الله : 3 أيما عبد تدلى إلى فهو حر ، فاشتهر بأبى بكرة . الإصابة ٧٨٩٤ وابن خلكان في ترجمة ( يزيد بن ربيعة ) . والمغيرة ، هو الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة . وكان قد اتهم بامرأة من بنى هلال يقال لها أم جميل ، فشهد عليه أبو بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافع بن كلدة وزياد . انظر تاريخ الطبرى ( ٤ : ٢٠٦ - ٢٠٨ ) في حوادث سنة ١٧ .

وكان خالد بن يزيد بن معاوية ، خطيباً شاعراً ، وفصيحا جامعا ، وجيّل الرَّأي كثير الأدب ، وكان أول من ترجم كتب النَّجوم والطُّب والكيمياء . ومن خطباء قريش : خالد بن سلمة المخزومي (١) وهو ذو الشّفة . وقال الشاعر في ذلك :

فما كان قائلَهم دَغْفَلٌ ولا الحَيقُطانُ ولا ذو الشَّفَة ومن خُطباء العرب: عُطارِد بن حاجب بن زُرارة ، وهو كان الخطيبَ عند النبي عَلَيْكُم ، وقال فيه الفرزدق بن غالب :

ومِنّا خطيب لا يُعابُ وحاملٌ أُغرُّ إذا التفّت عليه المجامع <sup>(۲)</sup>
ومن الخطباء: عون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود <sup>(۳)</sup>، وكان مع ذلك راوية
١٠ ناسبا شاعرًا ، ولما رجع عن قول المُرجئة <sup>(٤)</sup> إلى قول الشيعة قال :

وأولَ ما نفارِق غيرَ شكِّ نُفارِق ما يقول المرجِعُونا (٥)

وقالوا: مؤمنٌ مَن أهل جَور وليس المؤمنون بجائرينا (٦)

<sup>(</sup>۱) خالد بن سلمة المخزومي ، وكان يسمى ذا الضرس ، وذا الشفة . قتل مع يزيد بن عمر بن هيرة سنة ١٣٢ . انظر الحيوان ( ٧ : ٧١ ) .

١٥ (٢) الحامل: الذي يحمل عن القوم الحمالة ، وهي الدية والغرامة : يعنى الفرزدق به أباه غالب ابن صعصعة . وفيه يقول:

دعوا غالبا عند الحمالة والقرى وأين ابنه الشافى تميما نقائمه وكان الفرزدق نفسه حمالا ، قال جرير فى رثائه له ( ديوانه ٥٣٥ ) :

رزئنا بحمال الديات ابن غالب وحامى تمم عرضها والبراجم

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى الكوفى الزاهد . وعتبة هذا ، هو أخو عبد الله بن مسعود . قال ابن سعد : إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة رحل إليه عون ، وعمر ابن ذر ، وموسى بن أبى كثير . فناظروه فى الإرجاء ، فزعموا أنه وافقهم . توفى بين ١١٠ - ١٢٠ .
 تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة (٣: ٥٥) والمعارف ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجئة: طائفة ترجئ العمل عن الإيمان: أي تؤخره، وترى أن الإيمان لايضر معه معصية. انظر

۲۰ الملل (۱:۱۸٦) ومفاتيح العلوم ۲۰ والمواقف ۲۳۱ والفرق بين الفرق ۱۹۰ وطبقات ابن سعد (۲:۲۱٤).
 (٥) في التهذيب حيث روى هذا البيت وحده: « لأول ما نفارق » .

<sup>(</sup>٦) هـ : 8 من آل جور ٩ . وفي المعارف حيث روى الأبيات الثلاثة : ﴿ المؤمنون يحاربونا ﴾ .

وقالوا: مؤمن دمُه حلالٌ وقد حَرُمت دماءُ المؤمنينا وكان حين هربَ إلى محمّد بن مروان (١) في فَلِّ (٢) ابنِ الأَشعَث (٣) ألزمه ابنَه يؤدِّبه ويقوّمه ، فقال له يوماً : كيف ترى ابنَ أخيك ؟ قال : « ألزمتنى رجُلاً إن غبتُ عنه عَتَب ، وإنْ أتيتُه حُجِبَ ، وإن عاتبتُه غضب » . ثم لزم عمرَ ابنَ عبد العزيز ، وكان ذا منزلةٍ منه . قالوا : وله يقول جرير :

يأيُّهَا الرَّجُلُ المرخِي عمامتَه هذا زمانكُ إنِّي قد مضى زمنى أَبُها الرَّجُلُ المرخِي عمامتَه أَنِّي لدَى الباب كالمصفود في قَرَنِ (٤) وقد رآك وُفُود الخافقين معاً ومُذْ وَليتَ أمورَ النّاس لم تَرَنى (٥)

وكان الجارود بن أبي سبرة <sup>(١)</sup> ويكنى أبا نوفل ، من أُبْين النّاس وأحسنهِم ١٠

<sup>(</sup>١) هو محمد بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ، وكان أشد بنى مروان ، وهو قتل إبراهيم بن الأشتر ومصعب بن الزبير بدير الجاثليق ، بين الشام والكوفة ، وكان على الجزيرة . وابنه مروان بن محمد آخر من ولى الخلافة من بنى أمية . المعارف ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) الفل: بقية الجيش المنهزم . ل: و فك ، والصواب ما أثبت من هـ ، ب مع أثر تصحيح في الأخيرة .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، خرج على الحجاج من سجستان إلى العراق سنة ٨١ . ١٥ ولما دخل البصرة فى تلك السنة بايعه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك جميعُ أهلها من قرائها وكهولها ، وكان بينه وبين الحجاج وقعات منها: الأهواز ، والزاوية ، ودير الجماجم ، ومسكن ، ودجيل . وقد قتل عبد الرحمن نفسه ، بأن ألقى بها من فوق قصر . الطبرى ( ٨ : ٢ - ٤٢ ) والمعارف ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٤) المصفود: المشدود بالصفاد، وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغل. فيما عدا ل: «كالمشدود».
 ما أثبت من ل يطابق رواية الديوان ٥٨٨. والقرن: الحبل يقرن به البعيران. وفى اللسان (قرن):
 أبلغ أبا مسمع إن كنت لاقيه أنى لدى الباب كالمشدود فى قرن

<sup>(</sup>٥) الخافقان : الشرق والغرب . وبدله فى الديوان : لا تنس حاجتنا لاقيت مغفرة قد طال مكثى عن أهلى وعن وطنى

 <sup>(</sup>٦) هو الجارود بن أبي سبرة سالم بن سلمة الهذلي البصرى ، روى عن أبي ، وطلحة بن عبيد الله ،
 وأنس ، وروى عنه قتادة وثابت البناني . توفي سنة ١٢٠ . تهذيب التهذيب .

حديثاً ، وكان راويةً علَّامةً ، شاعراً مُفْلِقا ، وكان من رجال الشِّيعة . ولما استنطَّقه الحجَّاجُ قال : ما ظننتُ أن بالعراق مثلَ هذا . وكان يقول : ما أمكنني وإل قطُّ من إذْنه إلَّا غلبتُ عليه ، ما خلا هذا اليهودي - يعني بلالَ بن أبي بُردة (١) - وكان عليه متحامِلاً ، فلما بلَغَه أنه دُهِقَ حتى دُقّت ساقه (٢) ،وجُعِل الوَّر في

ه خُصيَيْه ، أنشأ يقول:

لقد قر عيني أنَّ ساقيه دُقَّتا وأن قُوى الأوتار في البيضة اليسرى فيَسَرَك الله المقدِّسُ للعُسْرَى بَخِلْتَ وراجعتَ الخيانةَ والخنا يُعالُجه النَّجَّارِ يُبرَى كَمَا تُبرَى فما جِذْعِ سَوءِ خرَّبَ السُّوسُ جَوفَه

وإنَّما ذكر الخُصية اليسرى لأنَّ العامَّة تقول : إن الولد منها يكون (٣).

ومن الخُطباء الذين لا يُضاهُون ولا يُجارُون : عبد الله بن عبَّاس . قالوا : خطبَنا بمكة ، وعثمانُ محاصَرٌ ، خُطبةً لو شهِدَتْها التُّركُ والدَّيلمُ لأسلَمَتا .

قال : وذكره حسَّانُ بن ثابت فقال ::

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل علتَقطاتٍ لا ترى بينها فَضْلا كَفَى وشفى ما في النفوس ولم يَدَعْ لذي إِرْبَةٍ في القولِ جِدًّا ولا هزلا سموتَ إلى العَليا بغير مَشقّة فنلت ذُراها لا دَنِيًّا ولا وَغلا

<sup>(</sup>١) هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى ، واسم أبي بردة عامر ، واسم أبي موسى عبد الله . كان بلال أمير البصرة وقاضيها ، روى ابن الأنباري أنه مات في حبس يوسف بن عمر ، وأنه قتله دهاؤه ، قال للسجان : أعلم يوسفَ أني قدمت ولك ما يغنيك ، فأعلمه فقال : أرنيه ميتا ، فجاء السجان فألقى عليه شيئا غمه حتى مات . توفى سنة نيف وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب والمعارف ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الدهق ، بالتحريك : خشبتان يغمز بهما الساق ، وهي ضرب من العذاب ، يقال له بالفارسية و اشكنجه ، . اللسان ومعجم استينجاس ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان (١: ١٢٣).

وقال الحسنُ: كان عبدُ الله بنُ عبّاسٍ أُوَّلَ من عَرَّف (١) بالبصرة ، صعِد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران ، ففسَّرهما حرفاً حرفاً ؛ وكان والله مِثَجَّا يَسيل غَرْباً (٢) ، وكان يسمَّى البَحر وحَبر قُريش . وقال فيه النبي عَيِّالِكُ : « اللهمَّ فقُهه في الدِّين ، وعلمه التأويل » . وقال عمر: « عُصْ غَوَّاصُ » . ونظر إليه يتكلم فقال : « شِنشِنةٌ أعرفها من أخزم »

الشعر لأبي أخزَمَ الطائى ، وهو جَد أبى حاتم طبّى الوجدُّ جدَّه ، وكان له ابنَّ يقال له أخزَم ، فمات وترك بنينَ فتوتَّبُوا يوماً على جدهم أبي أخزَم فأدمَوْه ، فقال : إنَّ بَنِيَّ رَمَّلُونِي بالدَّمِ (٣) شِنْشِنة أعرفُها من أُخزَمِ

أى إنّهم أشبَهوا أباهم في طبيعته وحلُقه . وأحسبه كان به عاقًا . هكذا ذكر ابنُ الكلبيّ . والشّنشِنة مثل الطبيعة والسجيّة .

فأراد عمرُ رحمه الله إنّى أعرف فيك مَشابِهَ من أبيك ، في رأيه وعقله . ويقال إنّه لم يكن لقرشي مثلُ رأى العبّاس .

ومن خُطباء بنى هاشم أيضاً: داود بن على (٤) ، ويكنَى أبا سليمان ، وكان أنطَق النّاسِ وأجودَهم ارتجالا واقتضاباً للقول ، ويقال إنّه لم يتقدَّم في تحبير خطبة قطَّ . وله كلامٌ كثير معروف محفوظ ، فمن ذلك خطبته على أهل مكّة : ٥

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت هذه الكلمة في ل ، هـ ، ب والتعريف هنا بمعنى التعليم .

<sup>(</sup>٢) سبق الخبر في ص ٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) رمله بالدم: لطخه وضرجه. حـ والتيمورية: ( زملونى ) تحريف. انظر اللسان ( رمل ٣١٤ ) .
 وأشير في هامش هـ إلى رواية ( ضرجونى ) عن نسخة . وفي أمثال الميدانى : ( ضرجونى ) قال : ( ويروى رملونى ) وهو مثل ضرجونى ) . وهذه الرواية الأخيرة هي رواية العققة والبررة لأبي عبيدة . نوادر المخطوطات ( ٢ : ٣٥٨ ) حيث نسب إلى عقيل بن علفة .

<sup>(</sup>٤) هو داود بن على بن عبد الله بن العباس. قال ابن قتيبة فى المعارف ١٦٣ عند ذكر عمومة أبى العباس السفاح: فأما داود فكان خطيبا جميلا ، يكنى أبا سليمان ، وولى مكة والمدينة لأبى العباس ، وأدرك من دولتهم ثمانية أشهر . ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، وله عقب » .

« شكراً شكراً . أَمَا والله ما خرجْنا لنحتفِر فيكم نهراً ، ولا لنبنى فيكم قصراً (١) . أَظَنَّ عدو الله أَنْ لن نَظفَر به أَنْ أَرْخِى له فى زِمَامِه ، حتى عتر فى فضل خِطَامِهِ . فالآن عاد الأمر فى نِصابه ، وطلعت الشّمسُ من مطلعِها ، والآن أَحَذَ القوسَ بارِيها ، وعادت النّبلُ إلى النّزعة (٢) ، ورجع الحق (٣) إلى مستقرة ، فى أهل بيت نبيّكم : أهل بيت الرّأفة والرحمة » .

ومن خطباء بنى هاشم : عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وهو القائل لابنه إبراهيم أو محمد (٤) :

« أَى بُنَى ، إِنَى مُودِ إليك حقَّ الله في تأديبك ، فإدِّ إِلَى حقَّ الله في حسن الاستاع . أَى بُنَى ، كُفَّ الأَذَى ، وارفُض البَذَا ، واستعِنْ على الكلام بطُول الفكر في المواطن التي تدعوك نفسُك فيها إلى القول ؛ فإنّ للقول ساعاتٍ يضرُّ فيها الخطأ ، ولا ينفع فيها الصَّواب . واحذَرْ مَشورةَ الجاهل وإن كان ناصحاً ، كَا تحذر مشورةَ العاقل إذا كان غاشًا ، يوشك أن يُورِّطَاك بمشورتهما ، فيسبق إليك مَكرُ العاقل ، وغرارة الجاهل » .

قال الحسن بن حليل: كان المأمون قد استثقل سهلَ بن هارون ، فدخل عليه سهلٌ يوماً والنّاسُ عندَه عَلَى منازلهم ، فتكلّم المأمونُ بكلامٍ فذهَبَ فيه كلَّ مذهب ، فلمَّا فرغ المأمونُ من كلامه أقبل سهلُ بن هارونَ عَلَى على ذلك الجمع فقال :

« ما لَكم تسمعون ولا تَعُون ، وتشاهدون ولا تَفْقَهُونَ (°) ، وتنظرون ولا تُبصِرون . والله إنّه ليَفعلُ ويقول في اليوم القصير مثلَ ما فعل بنو مروان

<sup>(</sup>١) ل : ١ ولا لنبني قصرا ١ .

<sup>(</sup>٢)كلمة و والآن ، في ل فقط . النزعة : الرماة ، واحدهم نازع .

 <sup>(</sup>٣) ه : ١ ورجع الأمر ١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي في ( ٢ : ١٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) بعدها فيما عدا ل: ( وتفهمون ولا تتعجبون ) وأراها مقحمة .

10

وقالوا فى الدَّهر الطويل. عَرَبُكم كعجمهم ، وعجمكُم كعبيدهم (١) ، ولكن كيفَ يعرف الدَّواءَ مَن لا يشعر بالدَّاء » .

قال : فرجع له المأمون بعد ذلك إلى الرَّأى الأوَّل .

ومن خطباء بنى هاشم ثم من ولد جعفر بن سليمان (٢): سليمان بن جعفر والى مَكّة . قال المكّى : سمعتُ مشايخنا من أهل مكّة يقولون : إنّه لم يَرِدُ عليهم أميرٌ منذُ عقلوا الكلام إلا وسليمانُ أبينُ منه قاعداً ، وأخطَبُ منه قائماً .

وكان داود بن جعفر إذا خطب اسحنفر فلم يرده شي (١) ، وكان في لسانه شبيه بالرُّنَّة (١) .

وكان أيوبُ (°) فوق داود (<sup>٦)</sup> فى الكلام والبيان ، ولم تكن له مقاماتُ داود فى الخُطَب .

وقال إسحاق بن عيسى (٧) لداود بن جعفر: بلغنى أنَّ معاوية قال للنخّار بن أوس: ابْغِنِى محدِّثًا (٨) قال: ومعى يا أمير المؤمنين تَريد محدِّثًا ؟ قال: نعم، أستريح منك إليه، ومنه إليك، وأنا لا أستريح إلى غير حديثك، ولا يكون صمتُك في حالٍ من الحالات أوفَق لي من كلامك.

<sup>(</sup>۱) ل : (عربكم كعجمكم وعجمكم كعبيدكم ) .

<sup>(</sup>٢) جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله ِ بن العباس ، ويكنى أبا عبد الله . انظر ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) اسحنفر الخطيب: اتسع في كلامه ومضي.

<sup>(</sup>٤) الرتة ، كقوة : العجمة والحكلة في الكلام .

<sup>(</sup>٥) هو أيوب بن جعفر ، سبقت ترجمته فى ٩١ ، ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) ل : ٥ قرين داود ، لعلها ٥ فويق داود ، .

 <sup>(</sup>٧) إسحاق بن عيسى بن أبي جعفر المنصور . وقد سبق في ٣٠٢ . ما عدا ل : ١ عيسى بن
 إسحاق » تحريف .

 <sup>(</sup>۸) یقال ابغنی ، بهمزة الوصل من الثلاثی ، أی اطلبه لی ، ومثله ابغ لی . ویقال أیضا
 ا أبغنی ۵ بالقطع من الرباعی ، أی أعنی علی بغائه وأطلبه معی .

وكان إسماعيل بن جعفر ، من أرق (١) الناس لساناً وأحسنِهم بيانا . ومن خطباء بنى هاشم: جعفر بن حسن بن الحسن بن على ، وكان أحَدَ من ينازع زيداً في الوصية ، فكان النّاس يجتمعون ليسمعوا مجاوباتِهما فقط .

وجماعة من ولد العبّاس فى عصرٍ واحد ، لم يكن لهم نُظَراءُ فى أصالة الرأى وفى الكمال والجلالة ، وفى العلم بقريش والدّولة ، وبرجال الدّعوة ، مع البيان العجيب ، والغور البّعيد ، والنفوس الشريفة ، والأقدار الرفيعة ؛ وكانوا فوق الخطباء ، وفوق أصحاب الأخبار ؛ وكانوا يَجِلُون عن هذه الأسماء إلا أن يصيفَ الواصفُ بعضهم ببعضِ ذلك .

منهم عبد الملك بن صالح (۱) . قال : وسأله الرَّشيدُ وسليمانُ بن أبى جعفرٍ وعيسى بن جعفرٍ شاهدان ، فقال له : كيف رأيتَ أرضَ كذا وكذا ؟ قال : قال : « مَسافِي رِيح ، ومنابت شيح » . قال : فأرضَ كذا وكذا . قال : « هضابٌ حُمْر ، وبِراث عُفْر » . قال : حتَّى أتى على جميع ما أراد . قال : فقال عيسى لسليمان : والله ما ينبغى لنا أن ترضى لأنفسنا بالدُّون من الكلام .

الهَضْبة : الجبل يَنبسط على الأرض ، وجمعها هَضْب (٣) والبِرَاث : ١٥ الأماكن الليّنة السهلة ، واحدها بَرْث . وقوله عُفر ، أي حمرتُها كحمرة التّراب .

والظبى الأعفر: الأحمر؛ لأنّ حمرته كذلك: والعَفَر والعَفْر: التُراب؛ ومنه قيل: ضربه حَتَّى عفّره، أى ألحقه بالتُراب.

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : و أدق ، بالدال .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس ، ولى الموصل للهادى سنه ١٦٧ وعزله الرشيد ١٧١ ثم ولاه المدينة ، وبلغه أنه يطلب الخلافة ، فحبسه ببغداد سنة ١٨٧ . ولما مات الرشيد أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة ١٩٣ فأقام بالرقة إلى أن توفى سنة ١٩٦ . فوات الوفيات (٢ : ١٢) وتاريخ الطبرى في السنوات المذكورة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل: وهضاب ، ، وكلاهما جمع هضبة .

ومن هؤلاء: عبد الله بن صالح ، والعباس بن محمد ، وإسحاق بن عيسى ، وإسحاق بن عيسى ، وإسحاق بن عيسى ، وإسحاق بن ميلاء كانوا أعلَمَ بقريش وبالدّولة وبرجال الدعوة ، من المعروفين برواية الأخبار .

وكان إبراهيم بن السُّنْدِى (١) يحدّثنى عن هؤلاء بشيء هو خلافُ ما فى كتب الهيثم بن عدى وابنِ الكلبي . وإذا سمعتَه علمتَ أنّه ليس من المؤلَّف المزوَّر (٢).

وكان عبد الله بن على ، وداود بن على يُعدَلان بأُمَّةٍ من الأمم . ومن مواليهم : إبراهيم ونصر ابنا السندى .

فأمًّا نصرٌ فكان صاحبَ أحبارٍ وأحاديثَ ، وكان لا يعدو حديث ابنِ الكلبيّ والهيثيم بن عدى .

وأمَّا إبراهيم فإنَّه كان رجلاً لا نظير له: كان خطيباً ، وكان ناسباً ، وكان فقيهاً ، وكان نحوياً عروضياً ، وحافظاً للحديث ، راويةً للشعر شاعراً ، وكان فَخمَ الألفاظ شريفَ المعانى ، وكان كاتب القَلَم كاتب العمَل ، وكان يتكلم بكلام رؤية (٣) ، ويعمل فى الخراج بعمل زَاذَانَ فَرُّو خَ الأعور (٤)، وكان من رؤساء المتكلّمين ، وعالماً بالدولة وبرجال الدَّعوة ؛ هوكان أحفظ الناس لما سَمِع ، وأقلّهم نوماً وأصبَرَهم عَلَى السَّهر .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) زور الكلام : قومه وأتقنه قبل أن يتكلم به .

<sup>(</sup>٣) ل : ( بلسان رؤية ) .

 <sup>(</sup>٤) زاذان فروخ ، كان دهقانا من الدهاقين القائمين على أمر الخراج فى أيام عبيد الله بن زياد
 حين ولايته البصرة . انظر الطبرى ( ٧ : ٢٠٩) . ويبدو أنه امتد به الأمر فى ذلك إلى زمان الحجاج .
 الطبرى ( ٧ : ٢٧١ ) ، وانظر كذلك ( ٢ : ٢٧ ) .

ومن خطباء تميم : جَحْدَب <sup>(۱)</sup> . وكان خطيبا راوية ، وكان قضى على جرير فى بعض مذاهبه ، فقال جرير :

قَبَح الإله ولا يقبِّح غيرَه بَظْراً تَفلِّق عن مفارق جَحدبِ

وهو الذي كان لقيه خالدُ بن سلمة المخزوميَّ الخطيب الناسب ، فقال : والله ما أنتَ من حنظلةَ الأكرمِين ، ولا سعد الأكثرين ، ولا عمرو الأشدِّين ، وما في تميم خيرٌ بعد هؤلاء . فقال له جَحْدَب : والله إنّك لمن قريش ، وما أنت من بيتها ولا نُبُوَّتها ، ولا من شُورَاها وخلافتها ، ولا من أهل سِدَائتِها وسِقايتها .

وهو شبيه بما قال خالد بن صفوان ، للعبدرى (٢) ؛ فإنه قال له : ه هَشَمتك هاشم ، وأمَّتْك أُمَيّة ، وخزمتْك مخزوم ، وأنت من عَبد دارها ، ومنتهى عارِها ، تَفتح لها الأبواب إذا أقبلَتْ ، وتُعلقها إذا أدبرت » .

\* \* \*

ومِن ولَد المنذر : عبدُ الله بن شُبرُمة بن طُفيل (٣) بن هُبيرة بن المنذر . وكان فقيهاً عالما قاضياً ، وكان راوية شاعراً ، وكان خطيباً ناسبا ، وكان لاجتماع هذه الخِصال فيه يُشبَّه بعامر الشّعبيّ ، وكان يُكْني أبا شُبرُمة . وقال يحيى بن روفيل (٤) فيه :

<sup>(</sup>۱) جحدب ، ذكره ابن دريد في الاشتقاق ۱۱۰ . وقال : ( وكان لجحدب بالكوفة قدر ) ، وذكر أنه كان شاعراً ، هو والتيم السرندى ، وعُلقة ، كانوا يجتمعون على هجاء جرير ، فهجاهم هو جميعا بقوله :

عض السرندى على تفليل ناجذِه من أم علقة بظرا عمه الشعر
وعض عُلقة لا يألو بعرعرة من بظر أم السرندى وهو منتصر

<sup>(</sup>٢) العبدرى : رجل منسوب إلى عبد الدار بن قصى .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ٩٨ وفي نسبه خلاف .

 <sup>(</sup>٤) يحيى بن نوفل: شاعر من شعراء الدولة الأموية ، ذكره الجاحظ في مواضع كثيرة من الحيوان
 البيان

للا سألتُ النّاسَ أين المَكرُمَة والعِزُّ والجُرْثِومةُ المُقَدَّمه (١) وأين فاروقُ الأمورِ المحكَمةُ (٢) تَتَابَعَ النّاسُ على ابن شُبرُمَه وابن شُبرُمة الذي يقول في ابن أبي ليلي (٣):

وكيف تُرجَّى لفصل القضاء ولم تُصِبِ الحُكم في نفسكا (أ) وتَرْعُم أَنْك لابن الجُلَاج وهيهات دعواكَ مِن أصلكا (٥)

قال : وقال رجلٌ من فقهاء المدينَة : مِن عندنا خرجَ العلم . قال : فقال ابن شبرمة : نَعم ثم لم يُرجعُ إليكم .

قال: وقال عيسى بن موسى (٦): دُلُّونى على رجلٍ أُولِّيه مكانَ كذا وكذا . فقال ابن شبرمة: أصلح الله الأمير، هل لك في رجلٍ إِنْ دعوتموه أجابكم، وإِن تركتموهُ لم يأتِكم ؛ ليس بالمُلحِّ طلباً ، ولا بالمُمْعِن هربا (٢) ؟

وسُئِل عن رجل ، فقال : إنَّ له شَرَفاً وبيتا وقَدَما (^) . فنظروا فإذا هو ساقط من السِّفلة . فقيل له فى ذلك ، فقال : ما كذبتُ ، شرَفه أُذُناه ، وقدمُه التى يمشى عليها ، ولا بدَّ من أن يكون له بيتٌ يأوى إليه .

 <sup>(</sup>١) الجرثومة : الأصل . والرجز في الحيوان (٣: ٤٩٤) بدون نسبة . ونسب في أمالي الزجاجي
 ١٠٠ إلى رؤية بن العجاج .

<sup>(</sup>٢) الفاروق: الذي يفرق ويفصل. ب فقط: ١ فارق ١.

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي ليلى ، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، واسم أبي ليلى يسار . ولى محمد القضاء لبنى
 أمية ثم لبنى العباس ، وكان فقيها مفتيا بالرأى . انظر أصحاب الرأى في المعارف ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) البيتان في المعارف ٢١٦ وفهرست ابن النديم ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٥) ابن الجلاح ، هو أحيحة بن الجلاح . وفي المعارف : ( وهو من ولد أحيحة بن الجلاح ، ٢٠
 وكان ابن شبرمة القاضي وغيره يدفعونه عن ذلك ) .

 <sup>(</sup>٦) هو عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن العباس ، أحد ولاة العباسيين وقوادهم . وموسى أبوه
 هو أخو السفاح والمنصور . انظر المعارف ١٦٥ .

<sup>(</sup>٧) ل : ﴿ بِالمُمْتِنَعِ هُرِيا ﴾ ، صوابه في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>A) القدم: التقدم والمنزلة الرفيعة.

قال أبو إسحاق (١): قد لعمرى كَذَب (٢) ، إنما هو كقول القائل حين سأله بعضُ من أراد تزويج حُرمته عن رجل ، فقال : « هو يبيع الدّوابّ » . فلما نظروا في أمره وجدوه يبيع السنانير ، فلما سئل عن ذلك قال : ما كذبتُ ؛ لأنّ السّنّور دابّة .

قال أبو إسحاق: بل لعمرى لقد كذب ، هذا مثل قول القائل حين سُئِل عن رجل فى تزويج امرأة فقال: « رزين المجلس ، نافذ الطّعنة » . فحسبوه سيّداً فارسا ، فنظروا فوجدوه خَيَّاطا ! فسئل عن ذلك فقال: ما كذبت ؛ إنّه لَطَويلُ الجلوس ، جيّد الطعن بالإبرة .

قال أبو إسحاق : بل لعمري لقد كذب ؛ لأنّه قد غرّهم منه .

وكذلك لو سأله رجل عن رجل يريد أن يُسلفه مالاً عظيما ، فقال : « هو يملك مالاً ما كان يبيعه بمائة ألف ومائة ألف » ، فلمّا بايعه الرجل وجده مُعْدِما ضعيف الحيلة ، فلما قيل له فى ذلك قال : ما كذبت ؛ لأنه يملك عينيه وأذنيه وأنفه وشفتيه ويديه (٢) . حتى عدَّ جميع أعضائه وجوارحه .

ومَن قال للمستشير هذا القولَ فقد غرّه ، وذلك مالا يحلُّ في دين ، 

10 ولا يحسُن في الحُرِّيَة (٤). وهذا القول معصيةٌ لله ، والمعصيةُ لا تكون صدقا . وأدنى منازل هذا الخبرِ أن لا يُسمَّى صدقا ، فأمَّا التسمية له بالكذب فإن فيها كلاماً يطول .

\* \* \*

أبو إسحاق ، هو إبراهيم بن سيار النظام البصرى ، شيخ الجاحظ وأحد رءوس المعتزلة ،
 وإليه تنسب الفرقة النظامية . توفى فى خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين انظر آراءه فى الملل
 ( 1 : ۱۷ ) والمواقف ۲۲۱ والفرق بين الفرق ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ما عدال : ( بل كذبت ، موضع : ( قد لعمرى كذب ، لكن في ه : ( بل كذب ، .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل.

<sup>(</sup>٤) ل : ( حرية ) . والحرية: مصدر صناعي ، أي كون الإنسان حوا .

ومن الخطباء المشهورين في العوام ، والمقدّمين في الخواص : خالد بن صفوان الأهتمي (١) ، زعموا جميعاً أنه كان عند أبي العباس أمير المؤمنين (٢) ، وكان من سُمّارِه وأهل المنزلة عنده ، ففخر عليه ناس من بَلْحارِث بن كعب ، وأكثروا في القول ، فقال أبو العباس : لِمَ لا تتكلّم يا خالد ؟ فقال : أخوال أمير المؤمنين وعصَبتُه فقُل (٤) . قال أمير المؤمنين وعصَبتُه فقُل (٤) . قال خالد : « وما عَسى أن أقولَ لقوم كانوا بين ناسِج بُرد ، ودابغ جلد ، وسائِس قرد ، وراكب عَرْد (٥) ؛ دلَّ عليهم هُدهد ، وغرَّقتهم فأرة ، ومَلكتهم امراة » . فلئن كان خالد قد فكر وتدبّر هذا الكلام إنه للرَّاوية الحافظ ، والمؤلّف فلئن كان خالد قد فكر وتدبّر هذا الكلام إنه للرَّاوية الحافظ ، والمؤلّف المُجيد ؛ ولئن كان هذا شيئاً حَضرَه حين حُرِّكِ وبُسِط فما لَهُ نظيرٌ في الدنيا .

فتأمَّلُ هذا الكلامَ فإنك ستجده مليحاً مقبولا ، وعظيمَ القَدْر جليلا . ولو خطب اليمانُ بلسان سحبانِ وائل حَوْلاً كَرِيتا (٦) ، ثمَّ صُكِّ بهذه الفَقة ما قامت له قائمة .

وكان أذكر النَّاس لأوَّل كلامه ، وأحفظهم لكلِّ شيء سلَف من منطقه . وقال مكِّى بنُ سَوادة (<sup>٧)</sup> في صفته له :

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٤ . ونسبته إلى جده : ١ الاهتم ٤ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو العباس عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح ، أول خلفاء الدولة العباسية ، المتوفى سنة
 ١٣٦ وله ثلاث وثلاثون سنة . وفي المعارف ١٧٧ في ترجمة خالد بن صفوان أنه عمر إلى أن حادث أبا العباس . وانظر الحيوان ( ٢٠٠ : ١٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) ذلك أن أم السفاح ، واسمها ربطة ، من بنى الحارث بن كعب . انظر التنبيه والإشراف
 ٢٩١ . فيما عدا ل : « وعصبته » ، تحريف ؛ إذ عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل.

 <sup>(</sup>٥) العرد ، بالفتح : الحمار ، ذكره فى القاموس ولم يرد فى اللسان . والخبر فى الحيوان ( ٦ : ١٥٢ ) وذكر فيه أن الخليفة هو المهدى . والمهدى هو ابن أبى جعفر المنصور أخى السفاح ، وكنية المهدى • أبو عبد الله ٤ . وما فى معجم البلدان ( ٨ : ٢٤٥ ) يطابق ما فى البيان . وذكر ياقوت أن اليمانى الذي فخر على خالد هو إبراهيم بن مخرمة .

<sup>(</sup>٦) حول كريت : تام .

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته فی ص ٣.

عليم بتنزيل الكلام ملقَّنَ ذكورً لما سَدَّاه أَوَّلَ أُوَّلًا (١) يبدِّ قَرِيعَ القوم في كلِّ مَحْفِلٍ وإن كان سحبانَ الخطيبَ ودَغفلا (٢) ترى خُطباءَ النّاس يوم ارتجاله كأنَّهم الكِرْوانُ عايَنَّ أَجْدَلًا

الكِرْوان : جمع كرّوان ، وهو ذكر الحُبارَى . والأجدل : الصَّقْر .

وكان يقارض شبيب بنَ شيبة (٣) ؛ لاجتماعهما على القرابة والمجاورة والصِّناعة ، فذكِر شبيبٌ مرَّةً عنده فقال : « ليس له صديق في السَّر ، ولا علوٌ في العلانية (٤) » وهذا (٥) كلامٌ ليس يعرف قدرَه إلّا الرّاسخون في هذه الصناعة. ٢٠

وكان خالد جميلا ولم يكُنْ بالطّويل ، فقالت له امرأته (٦): إنّك لجميلٌ يا أبا صفوان . قال : وكيف تقولين هذا وما في عمود الجمال ولا رداؤه ولا بُرنُسه . فقيل له : ما عَمود الجمال ؟ فقال : الطُّول ، ولستُ بطويل ؛ ورداؤه البياض ، ولست بأبيض ؛ وبرنسه سواد الشّعر ، وأنا اشمط ؛ ولكن قُولى : إنَّك لمليح ظريف . وخالد يعد في الصُّلُعان ، ولكلام خالد كتاب يدور في أيدى الورَّاقين (٧).

وكان الأزهر بن عبد الحارث بن ضرار بن عمرو الضبي (٨) ، عالما ناسبا .

<sup>(</sup>۱) سدّاه ، أى نسجه . وفي اللسان : « وإذا نسج إنسان كلاما أو أمرا بين قوم قبل سدّى بينهم » . (۲) يبذ : يغلب ويسبق . والقريم : السيد والرئيس .

<sup>(</sup>٣) يقارضه : من المقارضة ، وهي التجازي بالخير والشر .

<sup>(</sup>٤) الخبر فى الحيوان ( ٥ : ٥٩٢ ) وعيون الأخبار ( ٣ : ٧٣ ) وسبق فى ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) ل ، هـ والتيمورية : ( وها هنا ) .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ( امرأة ) . والخبر بصورة أخرى في تثقيف اللسان .

<sup>(</sup>٧) للمدائني كتاب في خالد بن صفوان ، ولعبد العزيز الجلودي كتاب في أخبار خالد بن صفوان . انظر ابن النديم ١٥١ – ١٦٧ .

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته جده ضرار بن عمرو في ص ٢١ .

ومن خطباء بنى ضَبَّة: حنظلة بن ضِرار (١) ، وقد أدرك الإسلام وطال عُمره حتَّى أدرَك يومَ الجمل ، وقيل له: ما بَقىَ منك ؟ قال: « أذكر القَديم وأنْسَى الحديث ، وآرَقُ باللَّيل ، وأنامُ وسُطَ القوم » .

ومن خطباء بنى ضبة وعلمائهم: مَثْجُور بن غَيْلان بن خَرَشَةَ (١) ، وكان مقدَّما في المنطق، وهو الذي كتب إلى الحجاج: « إنّهم قد عَرَضوا على الذَّهبَ والفِضّة، فما ترى أن آخُذَ ؟ » قال: « أرى أن تأخذ الذّهب » . فذهب عنه هاربا ثم قتله بَعدُ . وذكره القُلائح بن حَزنِ المِنْقَرِي (٣) فقال: أمْنالُ مَنْجورِ قليلٌ ومِثلُه فَتى الصَّدق إن صَفَقته كل مَصْفَقِ (٤) أمْنالُ مَنْجورِ قليلٌ ومِثلُه فتى الصَّدق إن صَفَقته كل مَصْفَقِ (٤) وما كنتُ أشريه بدُنْيا عريضةٍ ولا بابن خال بين غرب ومَشرق (٥)

0 0 0

ومن الخطباء الخوارج ، قَطَرِيُّ بنُ الفُجاءةِ (٦) ، وله خطبةٌ طويلة

إذا قال بَذِّ القائلين مقالُهُ ويأخُذُ من أكفائِهِ بالمُحَنَّقِ ١٠

<sup>(</sup>١) ترجم له ابن حجر في الإصابة ٢٠٠٣ ونقل بعض كلام الجاحظ .

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس ( ثجر ): ٥ ومثجور بن غيلان مهجو جرير ٥ . انظر ديوان جرير ٢٣٣ . وذكره
 الجاحظ فى الحيوان (٣: ٢١٠) فى العلماء بالنسب . وذكره ابن دريد فى الاشتقاق ١٢٠ ، كما ذكر أباه
 غيلان بن خرشة الذي يقول فيه : ٥ كان سيد بنى ضبة بالبصرة ٤ .

 <sup>(</sup>٣) في الاشتقاق ١٥٣ : ( والقلاخ من القلخ ، وهو أن يردد الفحل صوته في جوفه ١٠وهو القلاخ بن حزن من جناب بن منقر ، وهو معدود من الرجاز . انظر المؤتلف ١٦٨ والاشتقاق ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) هو من قولهم : صفقت الريح الشيء وصفقته ، بالتخفيف والتشديد ، إذا قلبته يمينا وشمالا .

<sup>(</sup>٥) أشريه ، أي أبيعه ، والشراء من الأضداد .

<sup>(</sup>٦) قطرى بن الفجاءة ، واسم الفجاءة جعونة بن مازن المازنى . كان قطرى زعيما من الحنوارج ، خرج زمن مصعب بن الزيير لما ولى العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزيير . وكانت ولاية مصعب سنة ٦٦ فبقى قطرى عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة ، وكان الحجاج يسيّر إليه جيشا بعد جيش وهو يستظهر عليهم . وقطرى ليس باسم له ، ولكنه نسبة إلى بلده ، وهو بين البحرين وعمان . وفيات الأعيان .

مشهورة <sup>(۱)</sup> ، وكلامٌ كثير محفوظ ، وكانت له كنيتان : كنية فى السِّلم ، وهى أبو محمد ؛ وكنيةٌ فى الحرب ، وهى أبو نعامة .

وكانت كنية عامر بن الطُّفَيل في الحرب غير كُنيته في السلم : كان يكنى في الحرب بأبي عَقيل ، وفي السِّلم بأبي على .

وكان يَزيد بنُ مَزْيدِ (٢) يُكنى فى السِّلم بأبى خالد ، وفى الحرب بأبى الزُّبير . وقال مُسلم بن الوليد الأنصاريّ :

لولا سيوفُ أبى الزبير وحيله نشرَ الوليد بسيفه الضَّحَاكا (٣) وفيه يقول:

لولا يزيدُ وأيامٌ لهُ سلفت عاشَ الوليد مع العاوين أعواما (1) سلّ الخليفةُ سيفاً من بنى مَطَرٍ يَمضيى فيَخترق الأجسامَ والهاما (٥) إذا الخِلافَةُ عُدَّتْ كنتَ أنت لها عِزاً وكانَ بنو العباس حُكّاماً ألا تراه قد ذكر قَتْلَ الوليد !

وقد كان خالدُ بن يزيدَ (٦) اكتنى بها في الحرب ، في بعض أيَّامه بمصر .

<sup>(</sup>١) ستأتى خطبته في ( ٢ : ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) یزید من مزید بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر الشیبانی ، وهو ابن أخی معن بن زائدة . أمیر شجاع ، ندبه هارون لقتال الولید بن طریف الشیبانی الشاری الخارجی ، فقتله وعاد إلی أرمینیة حیث کان والیا علیها . توفی سنة ۱۸۵ . ابن خلکان

<sup>(</sup>٣) الوليد هو الوليد بن طريف الشارى . خرج على الرشيد سنة ١٧٨ وقتله يزيد بن مزيد سنة ١٧٩ . والضحاك ، هذا ، هو الضحاك بن قيس الشببانى ، أحد زعماء الخوارج الشجعان ، سار إلى العراق واستولى على الكوفة سنة ١٢٧ وبلغ جيشه مائة وعشرين ألفاً وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن هشام بن عبد الملك ، وصليا خلفه . انظر ما سيأتى فى كلام الجاحظ . وقتل أيام مروان بن محمد سنة ١٢٨ . الطبرى ( ٩ : ٧٥ – ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: « ومقدار له سبب » وهي رواية ابن خلكان ( ٢ : ٢٨٤). فيما عدال: « مع الغاوين » ، ولعل صوابهما « مع العامين » كما هو عند ابن خلكان ؛ فإن الوليد ظل عامين محاربا ، كما سبق القول . (٥) فيما عدال: « يخترق الأرواح » .

 <sup>(</sup>٦) یعنی خالد بن یزید بن مزید بن زائدة الشیبانی .

وهذا البابُ مستقصىً مع غيره في أبواب الكُنّى والأسماء ، وهو واردٌ عليكم إن شاء الله .

ومن خطباء الخوارج: ابن صُدَيقة (١) ، وهو القاسم بن عبد الرحمن ابن صُدَيقة ، وكان صُفْرِياً (٢) ، وكان خطيباً ناسبا ، ويَشُوب ذلك (٢) ببعض الظَّرف والهَزل .

ومن علماء الخوارج: شُبَيْل بن عَزْرَة الصبَعيّ (٤) ، صاحب الغريب. وكانَ راوِيةً خطيبا ، وشاعرا ناسبا ، وكان سبعين سنةً رافِضيّا ثم انتقل خارجياً صُفْرِياً .

ومن علماء الخوراج: الضَّحّاك بن قيس الشَّيباني ، ويكني أبا سَعيد ، وهو الذي مَلكَ العراق ، وسار في خمسين ألفاً ، وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن هشام ، وصَلَّيا خلفه ، وقال شاعرهم (٥): ألم تَرَ أنَّ الله أظهر دينه وصَلَّت قريشٌ خلف بكر بن وائل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا ضبط في ل ، ه .

<sup>(</sup>۲) الصفرية: طائفة من الحنوارج، وهم أصحاب زياد بن الأصفر، ويقال لهم الزيادية أيضا، ١٥ وقولهم كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون، غير أن الصفرية لايرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم وهم يرون ذلك. انظر آراءهم في الملل (١: ١٨٣) والفرق ٧٠ والسمعاني ٢٥٤ والمواقف ٦٣٠ ومفاتيح العلوم ١٩ والكامل ٢٠٤ ليبسك.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ٥ ويشوبه ١ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن درید فی الاشتفاق ۱۹۳ : شبیل بن عزرة العلامة ، کان فصیحا عالما شریفا ، مات ۲۰ بالبصرة ، وأدرك دولة بنی العباس ، وكان یری رأی الخوارج ۱ . وذكره فی الفهرست ۱۸ قال : ۱ من خطباء الخوارج وعلمائهم ، وهو صاحب قصیدة الغریب ، وكان أولا رافضا نحو سبعین ، ثم انتقل إلی الشراة وقال :

برئت من الروافض في القيامه وفي دار المقامة والسلامه ، .

وشبيل بهيئة التصغير ، وعزرة بفتح العين . انظر التهذيب وتقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٥) هو شبيل بن عزرة الضبعي . الطبري ( ٩ : ٦٤ ) . وانظر ما سيأتي في ( ٣ : ٢٦٥ ) . ٢٥

وكان ابن عطاء الليثي يسامر الرشيد ، وكان صاحبَ أخبار وأسمار (١) وعلم بالأنساب ، وكان أُظْرَفَ الناس وأحلاهم .

وكان عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن كُرِيْز <sup>(٢)</sup> ، روايةً ناسبا ، وعالما بالعربيّة فصيحا .

وكان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر (٣) مِن أَبَيَنِ النَّاسِ وأفصحِهم . وكان مَسلَمة بن عبد الملك (٤) يقول : إنَّى الأُنحَى كُورَ العِمامة عن أُذُنِي الأُسعَ كلام عبدِ الأعلى .

وكانوا يقولون : أشبه قريش نَغْمَةً وجهارة بعمرو بن سَعيد (٥) ، عبدُ الأعلى بن عبد الله بن عامر (٦) .

قال: وقال بعضُ الأمراء – وأظنّه بلالَ بنَ أَبِي بُردة – لأَبِي نوفلِ الجارودِ بن أَبِي سَبْرة (٧): ماذا تصنعون عند عبد الأعلى إذا كنتم عِنده ؟ قال: يشاهدنا بأحسن استاع ، وأطيّب حديث (٨) ، ثم يأتى الطبّاخ فيمثُل بين يدَيه (٩) فيقول: ما عندك ؟ فيقول: عندِى لون كذا وجدى كذا ، ودَجاجةٌ كذا ، ٤ ، ومن الحلواءِ كذا . قال: ولِم يَسأَلُ عن ذلك ؟ قال: ليُقْصِرَ كلُّ رجلٍ عمّا لا يشتهى ، حتى يأتيَه ما يشتهى . ثمَّ يأتون بالخِوان فيتضايق ونَتسع ، ويقصر را

۲.

<sup>(</sup>۱) أصل السمر الحديث ليلا ، ولكنه يراد به في مثل هذا الموضع حديث الخرافة ، وقد جعل ابن النديم الخرافة والسمر مترادفين في الفهرست ( المقالة الثامنة ) . وانظر الحيوان ( ٣ : ٢١٢ ) . (٢) سبقت ترجمة والده في ٣١٨ .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز ، أبو عبد الرحمن البصرى . وكان مشهوراً
 بالجود . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته فی ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>٥) مضت ترجمته في ص ٣١٤ . (٦) هذه الفقرة من ل ، هـ فقط .

<sup>(</sup>٧) ترجم في ص ٣٢٩ . (٨) فيما عدا ل : ﴿ وأحسن حديث ٤ .

 <sup>(</sup>٩) فيما عدا ل : ( بين عينيه ) . وانظر العقد ( ٦ : ٢٩٥ – ٢٩٥ ) .

ونجتهد ، فإذا شبعنا خَوَّى تخوية الظَّلم (١) ، ثم أقبَلَ يأكل أكلَ الجائع المقرور . قال : والجارود هو الذى قال : « سوءُ الخُلق يُفسِد العمل ، كما يفسد الحُلُّ العسل » . وهو الذى قال : « عليكم بالمِرْبَد (٢) ؛ فإنه يطرد الفِكر ، ويجلو البَصَر ، ويجلب الخَبر ، ويجمع بين ربيعة ومُضَر » .

قال: وصعِد عثمانُ المنبرَ فأُرتِجَ عليه ، فقال: « إِنَ أَبا بكرٍ وعُمر كانا ه يُعِدَّان لهذا المقامِ مقالا ، وأنتم إلى إمامِ عادلٍ أحوَجُ منكم إلى إمامِ خطيب ، وستأتيكم الخُطَب (٣) على وجهها ، وتعلمون إن شاء الله » .

قال: وشخص يزيد عُمرَ بنِ هبيرةَ إلى هشام بن عبد الملك فتكلمَ ، فقال هشام: ما مات مَن خَلف هذا . فقال الأبرش الكلبي (<sup>٤)</sup> : ليس هناك ، أمَا تراه يَرشَح جبينُه لِضِيق صدرهِ ! قال يزيد : ما لذلك رَشَح ولكنَ ١٠ جلوسك في هذا الموضع .

وكان الأبرشُ ثَلَّابة نسَّابة ، وكان مصاحبا لهشام بن عبد الملك ، فلمَّا أفضت إليه الخلافةُ سَجَدَ وسجد من كان عنده من جُلسائه ، والأبرش شاهدٌ لم يسجُد . فقال له : ما مَنَعكَ أن تسجُدَ يا أبرش ؟ قال : ولِمَ أسجُدُ وأنت اليومَ معى ماشياً ، وغداً فوقى طائرا . قال : فإن طرتُ بك معى ؟ قال : أثراك فاعلا ؟ قال : نَعَم . قال : ١٥ فالآنَ طاب السُّجود (٥) .

قال : ودخل يزيدُ بن عمر (٦) على المنصور وهو يومئذ أميرٌ ، فقال : « يأيُّها

<sup>(</sup>١) الظلم : ذكر النعام . والتخوية : أن يفرج ما بين عضديه وجنبيه . وهي من الطائر أن يرسل جناحيه .

<sup>(</sup>٢) المربد: سوق من أسواق العرب ، بالقرب من البصرة .

<sup>(</sup>٣) هـ: ( الخطبة ) .

 <sup>(</sup>٤) اسمه الأبرش بن حسان كما سيأتى فى ( ٢ : ١٣٩ ) . وكان ذا منزلة عند هشام . يروى أبو
 الفرج فى ( ٢ : ١١٧ ) أنه حج مع هشام فكان عديله فى محمله .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : و فالآن ۽ .

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن عمر بن هبيرة المترجم في ١٩٩ .

الأمير ، إنّ عهدَ الله لا يُنكَث ، وعَقدَه لا يُحلُّ ، وإنّ إمارتَكم بكرٌ فأذِيقُوا الناسَ حلاوتَها ، وجنّبوهم مرارتها » .

قال سهلُ بن هارون : دخل قُطربُ النحويُّ على المخلوع (١) فقال : يا أمير المؤمنين ، كانت عِدَتُك أرفَعَ من جائزتك – وهو يتبسم – قال سهل : فاغتاظ الفضلُ بن الربيع ، فقلت له : إن هذا من الحَصرَ والضّعف ، وليس هذا من الجَلد والقوة . أما تراه يَفْتِل أصابعَه ، ويرشَح جبينُه .

قال: وقال عبدُ الملك لخالد بن سلَمة المخزوميّ (٢): مَن أَخطَبُ النَّاس؟ قال: أنا. قال: ثمّ من؟ قال: سيّد جُذَام – يعنى رَوْح بن زِنباع (٣) ٥٠ – قال: ثم من؟ قال: أُخيفِش ثَقيف – يعنى الحَجَّاج – قال: ثم من؟ قال: مُن مَن ؟ قال: أمير المؤمنين. قال: ويحكَ، جعلتني رابع أربعةٍ. قال: نَعَم، هو ما سمعت.

ومن خطباء الخوارج وعُلمائهم ورؤسائهم فى الفُتْيا ، وشعرائهم ، ورؤساء قَعَدِهم (٤) : عِمران بن حِطّان (٥) . ومن علمائهم وشعرائهم وخُطبائهم : حَبيبُ بنُ خُدْرَةَ الهلاليّ (٦) ، وعداده فى بنى شيبان .

فكأنى وما أحسن منها قعدى يزين التحكيما كل عن حمله السلاح إلى الح رب فأوصى المطيق ألا يقيما

<sup>(</sup>١) المخلوع ، هو الخليفة محمد الأمين بن هارون . انظر خبر خلعه في حوادث ١٩٦ . من الطبري وغيره من التواريخ .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ٣٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) كان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية . الأغاني (١٧ : ١١١ ) . وذكر الجاحظ في الحيوان (١١ : ٢٢٦ ) أن عبد الملك زوّجه أم جعفر بنت النعمان بن بشير .

<sup>(</sup>٤) القعد : الخوارج الذين يرون التحكيم حقا غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس .

٢ قال أبو نواس في الحمر:

<sup>(</sup>٥) ترجم في ص ٤١ .

 <sup>(</sup>٦) ل: ٩ بن جدرة ، تصحيف ، صوابه بالخاء المعجمة المضمومة . وفي القاموس: ٩ وحبيب بن
 ٢ خدرة تابعي محدث ، .

وممن كان يرى رأى الخوارج: أبو عبيدة النحوى مَعْمَر بن المثنَّى ، مولى تيم بن مُرَّة . ولم يكن فى الأرض خارجي ولا جَماعي أعلم بجميع العلم منه . وممن كان يرى رأى الخوارج: الهيثم بن عدى الطائي ثم البحتري (١). وممن كان يرى رأى الخوارج: شُعيب بن رئاب الحنفى ، أبو بكّار ، صاحب أحمد بن أبى خالد ، ومحمد بن حسان السَّكْسَكي (٢).

ومن الخوارج مِن علمائهم ورؤسائهم : مسلم بن كُورِين (٢) ، وكنيته أبو عبيدة وكان إباضيًّا ، ومن علماء الصُّفرية .

وممن كان مَقنعاً في الأحبار لأصحاب الخوارج والجماعة جميعاً: مُلَيْل (٤) ، وأُظنُّه من بنى تغلب (٥) . ومن أهل هذه الصفة:أصفر بن عبد الرحمن (٦) ، من أحوال طَوق بن مالك .

ومن حطبائهم وفقهائهم وعلمائهم : المُقَعْطِل (٢) ، قاضي عسكر الأزارقة ، أيام قَطَري .

ومن شعرائهم ورؤسائهم وخطبائهم : عَبيدة بن هلال اليشكري (^) .

 <sup>(</sup>۱) ترجم فی ص ٥٦ . وهو الهیثم بن عدی بن عبد الرحمن بن زید بن أسید بن جابر بن عدی
 ابن خالد بن خیثم بن أبی حارثة بن جدی بن تدول بن ( بحتر ) بن عتود بن عنین بن سلامان بن ثعل
 ابن عمرو بن الغوث بن جلهمة ، وهو طبیع .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى سكسك بن أشرس ، وهو أبو السكاسك من اليمن .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « كرزين » تحريف ، وكورين بضم الكاف . انظر تاج العروس ( كور ) .
 وسيأتى في ( ٣ : ٢٦٥ ) أن مسلم بن كورين كان مولى لعروة بن أذينة .

<sup>(</sup>٤) هـ : ﴿ أَصِغْرِ ﴾ وسيأتى في ( ٣ : ٢٦٥ ) : ﴿ وَمِنْ عَلَمَاتُهُمْ مَلِيلٌ وأَصِغْرُ ابنا عبد الرحمن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) التيمورية : « ثعلب ، ب ، ح : « ثعلبة ، مع أثر تصحيح فيهما .

 <sup>(</sup>٦) انظر الحاشية رقم ٤ هذه الصفحة .
 (٧) تقدم ذكره في ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٨) فى الفرق بين الفرق ٦٦ : « وكان عبيدة بن هلال اليشكرى قد فارق قطريا وانحاز إلى قومس ، فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره فى حصن قومس إلى أن قتله وقتل أتباعه ٤ . وفى الاشتقاق ٥ ١٠٧ : « ومنهم عبيدة بن هلال ، كان مع قطرى بن الفجاءة ، ثم ولى بعده أمر الخوارج . وهو الذى يقول فى حصارهم لما حاصرهم سفيان بن الأبرد الكلبي بالرى :

إلى الله أشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلى مخهن قليل ۽ . وانظر ما مضى فى ص ٥٥ .

وكان فى بنى السّمِين <sup>(١)</sup> من بنى شيبان <sup>(٢)</sup> ، خطباءُ العرب ، وكان ذلك فيهم فاشياً ؛ ولذلك قال الأخطل :

فأيْنَ السَّمينُ لا يقومُ خطيبُها وأين ابن ذى الجَدَّينِ لا يتكلمُ (٣) وقال سُحيم بن حفص (٤): كان يزيد بن عبد الله بن رؤيم (٥) الشيبانيّ مِن أخطب الناس ، خطب عند يزيد بن الوليد ، فأمَرَ للناس بعطاءين .

ومن الخطباء مَعبد بن طَوقِ العنبرى ، دخل على بعض الأمراء فتكلَّم وهو قائمٌ فأحسن ، فلمَّا جلس تتعتَع فى كلامه (٦) فقال له : ما أظرفَكَ قائما ، وأَمْوَقَك قاعداً ! قال : إنى إذا قمت جَدَدت ، وإذا قعدتُ هَزَلت . قال : ما أحسنَ ماخرجتَ منها .

قال: ما احسن ماحرجت مها.

۱۰ ومن خطباء عبد القيس: مَصقلة بن رقَبة ، [ ورقبة (<sup>۷)</sup> ] بن مَصقْلة ، ٦٠ وكرِب بن رقبة .

والعرب تذكر مِن خطب العرب « العجوز » وهى خطبة لآلِ رَقَبة ، ومتَى تكلَّموا فلا بدَّ هم منها أو من بعضها . و « العذراء » وهى خطبة قيس بن خارجة لأنّه كان أبا عُذْرها . و « الشَّوهاء » ، وهى خطبة سحبانِ وائل ، وقيل لها ذلك من حسنها ، وذلك أنَّه خَطَب بها عند معاوية فلم ينشد شاعرٌ ولم يَخطُب خطيبٌ.

 <sup>(</sup>١) فى القاموس (سمن): ووكأمير لقب عبدالله بن عمرو بن ثعلبة ؛ لأنه كان بين أخ وعم وعدد كثير ٤.

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : ١ ومن بني شيبان ، .

<sup>(</sup>٣) ذو الجدين هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيبانى ، سمى بذلك لأنه كان أسر أسيرًا له فداء كثير ، فقال رجل : إنه لذو جدين . وابنه هو بسطام بن قيس المترجم في ص ٢١ . انظر جنى الجنتين ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ترجم في ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ١ رؤبة ١ .

<sup>(</sup>٦) تنعتع : تردد من حصر أوعي . فيما عدا ل : ( تلهيع ) أي أفرط .

 <sup>(</sup>٧) التكملة مما سبق في ص ٩٧ . وكلمة و بن مصقلة ، من ل فقط . ولوقبة بن مصقلة أخبار
 متفرقة في الكتاب .

وكان ابن عَمّار الطائي (١) خطيبَ مَذْ حِجَ كلِّها ، فبلغ النّعمانَ حسنُ حديثه فحمله على منادمته ؛ وكان النعمان أحمر العينين ، أحمر الجِلد ، أحمر الشّعر ، وكان شديد العَربدة قَتَّالاً للندماء ، فنهاه أبو قُردُودةَ الطائيُ عن منادمته ، فلما قتله رثاه فقال :

لا تأمنَنْ أحمَر العينينِ والشَّعَرَه (٢) تَطِرُ بنارك مِن نيرانهم شَرَرَه ومنطِقاً مثل وشي اليَمْنة الحِبَره

إنّى نهيتُ ابنَ عمّارٍ وقلتُ له إنّ الملوكَ مَتَى تنزِّل بساحَتهِمْ يا جفنةً كإزاء الحَوْضِ قد هدَموا

قال الأصمعيّ : وهو كقوله : ومنطق بُوسِّ النَّمنْة المَرَاحِل (٤) لَذَّ كَوَشِي النَّمنْة المَرَاحِل (٤)

0 0 0

قال (°): وسأل رسول الله عَلَيْتُهُ عَمَو بن الأهتم عن الزَّبرقان بن بدر ، فقال : ﴿ إِنّه لمانع لحَوْزته ، مطاع في أَدْنَيْهِ ﴾ . قال الزِّبرقان : إنّه يا رسول الله لَيعلمُ منِّي أَكثَرَ مما قال ، ولكنه حَسندني شَرفِي ، فقصَّرَ بي . قال عَمرو : ﴿ هو والله زَمِرُ المروءة ، ضيِّق العَطَن ، لئيم الخال ﴾ . فنظر النبي عَلِيْتُهُ في عينيه ، فقال : ﴿ يَا رسول الله ، رضيتُ فقلتُ أحسَنَ ما علمت ، وعضيبت فقلتُ أحسَنَ ما علمت ، وما كذبتُ في الأولى ولقد صدقتُ في الآخِرة ﴾ . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : ﴿ إِنّ من البيان لسحراً ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن عمار الطائي المترجم في ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات سبقت في ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) منطق ، أي صاحب منطق . والعواسل : الرماح اللدنة . وانظر ( ٢ : ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المراحل: التي نقش فيها تصاوير الرحال ، جمع مرحل ، بالتشديد .

<sup>(</sup>٥) سبق الحبر برواية أخرى في ٥٣ .

قال : وتكلَّم رجلٌ فى حاجة عند عمرَ بنِ عبد العزيز ، وكانت حاجتُه فى قضائها مشقّة ، فتكلّم الرجُلُ بكلامٍ رقيق موجَز ، وتَأتَّى لها ، فقال عُمر : والله إنّ هذا لَلسِّحرُ الحلال .

\* \* \*

ومن أصحاب الأخبار والآثار أبو بكر بنُ عبد الله بن محمد بن أبى سَبْرة (١) ، وكان القاضي قَبْلَ أبى يوسف .

ومن أصحاب الأخبار : أُبو هُنَيدة وأبو نَعَامة ، العَدَويان .

ومن الخطباء: أيُّوب بن القِرِّيَّةِ (٢) ، وهو الذي لما دخل على الحجاج قال له: ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال: ﴿ ثلاثة حروف (٣) ، كأنَّهنّ ركب وقوف : دُنيا وآخرة ومعروف ﴾ ثم قال له في بعض القول: ﴿ أَقِلْني عَثْرَتَى ، وأُسِغْني ريقي (٤) ؛ فإنه لابُدَّ للجواد من كَبوة ، وللسيَّف من نَبُوة ، وللحليم مِن هفوة ﴾ . قال : كَلّا والله حتى أُورِدَك نارَ جهنّم . ألستَ القائل برُسْتَقاباد (٥) : تعَدَّوُا الجَدْيَ قبل أن يَعشَّامَ ؟

قال : ومن خطباء غطفان في الجاهليَّة : تُحويلِد بن عَمرو ، والعُشَراء (١)

١ (١) أبو بكر هذا أحد من سمى بكنيته . وذكر ابن حجر فى التهذيب ( ٢٧: ٢٧) أن اسمه عبد الله ، أو محمد . وجده أبو سبق صحابى شهد بدرا . وكان أبو بكر يفتى بالمدينة . ثم كتب إليه فقدم بغداد فولى قضاء موسى الهادى بن المهدى وهو ولى عهد . ومات ببغداد سنة ١٦٢ وهو ابن ستين فى خلافة المهدى ، فلما مات استقضى أبو يوسف مكانه . انظر التهذيب والمعارف ٢١٤ ، ٢٥٩ وتاريخ بغداد ٧٦٩٧ .

<sup>(</sup>۲) ترجمته مضت فی ص ۲۰.

٢٠ (٣) ل ، ب : ٥ صروف ٤ صوابها ما أثبت من ه ، حـ والتيمورية . وقد سبق الخبر في ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) أسغنى ريقى ، أى أمهلنى ولا تعجِلنى . ل ، حـ : ( واسقنى ) تحريف .

<sup>(</sup>٥) يقال أيضا ﴿ رستقباذ ﴾ وهي من أرض دستوا بفارس .

 <sup>(</sup>٦) فى الاشتقاق ١٧٢ : ﴿ وَمِن بني مَازَن بن فَرَارة بنو العشراء ﴾ . ب : ﴿ الغشراء ﴾ ل :
 (٦) العشر ﴾ وأثبت ما فى هـ ، حـ والتيمورية .

ابن جابر بن عقيل بن هلال بن سُمَى بن مازن بن فزارة . وحويلد حطيب يوم الفجار .

ومن أصحاب الأخبار والنسب والخطب (١) وأهل البيان : الوَضّاح بن خَيْتُمَة . ومن أصحاب الأخبار والنّسبِ والخطب والحُكم (٢) عند أصحاب النُّفُورات (٣) بنو الكَوَّاءِ ، وإيَّاهُم يعنى مسكين بن أُنيفِ الدارميّ ، حين ذكر أهلَ هذه الطبّقة فقال :

كِلانا شاعرٌ من حَى صِدقِ ولكن الرَّحَى فوقَ النَّفالِ (ئ) وحَكُمْ دَغْفَلاً وارحلُ إليهِ ولا تُرِج المطى من الكَلالِ تعالَ إلى بنى الكَوّاءِ يقضوا بِعِلْمِهِم بأنساب الرِّجالِ (٥) هَلُمَّ إلى ابن مَذُعور شِهاب يُنبِّى بالسَّوافل والعَوَالِي وعند الكَيِّسِ النمري علم ولو أضحى بمنخرَق الشَّمالِ (١) ومن الخطباء القدماء : كعبُ بن لُويّ ، وكان يخطب على العرب

ومن الحطباء القدماء ؛ كعب بن توي ، وهان يحطب على العرب عامة ، ويحضُّ كنانة على البرِّ ، فلما مات أكبرُوا موته ، فلم تزل كنانة تؤرِّ خ بموت كعب بن لُوي إلى عام الفيل .

☆ 拳

ومن الخطباء العلماء الأبيناء ، الذين جَرَوا من الخِطابة على أعْراقي قديمة (٧) : شبيب بن شيبة ، وهو الذي يقول في صالح بن أبي جعفر المنصور ، وقد كان

10

<sup>(</sup>۱) كلمة « والنسب » من ل ، هـ . و « الخطب » من هـ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: و والحكام ، .

 <sup>(</sup>٣) النفورة : الحكومة . وفي اللسان : « ونافر الرجل منافرة ونفارا : حاكمه واستعمل منه النفورة
 كالحكومة . قال ابن هرمة :

يبرقن فوق رواق أبيض ماجد يدعى ليوم نفورة ومعاقل ،

<sup>(</sup>٤) الثفال ، بالكسر : ماوقيت به الرحى من الأرض .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : « تعال إلى » .

<sup>(</sup>٦) سبق البيت في ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر ما سيأتي في ص ٣٥٥ .

المنصور أقام صالحاً فتكلّم ، فقال شبيب : « ما رأيتُ كاليوم أبْيَنَ بياناً ، ولا أجودَ لساناً ، ولا أربَطَ جَنانا ، ولا أبَلَّ ريقاً ، ولا أحسن طريقاً ، ولا أغمض عُروقاً (١) من صالح . وحُقَّ لمن كان أميرُ المؤمنين أباه ، والمهدى اخاه ، أن ٢٠٨ كذن كا قال زهم (٢) :

يطلُب شَأُو امرَأينِ قَدّما حَسنا نالا المُلُوك وبَدّا هذه السُّوقا (٢) هو الجوادُ فإن يلحَقْ بشأوِهِما على تكاليفه فمثلُه لَحِقا (٤) أو يَسْبِقاه على ما كان من مَهَلِ فمثلُ ما قدَّما مِن صالح سَبقًا (٥) »

قال : وخرج شبيب من دار الخليفة (٦) يوماً فقال له قائل : كيف رأيت الناس ؟ قال : رأيت الداخل راجياً والخارج راضياً .

قال : وقال خالد بن صفوان : « اتَّقُوا مَجانِيق (٧) الضُّعفاء » ، يريد الدعاء .

قال : وقال شبيب بن شيبة : « اطلب الأدب فإنّه دليلٌ على المروءة ، وزيادةٌ فى العقل ، وصاحبٌ فى الغُربة ، وصِلَة فى المجلس » .

وقال شبيب للمهدى يوماً: « أراك الله في بَنِيكَ ما أرى أباكَ فيك ، الله بنيكَ فيك ما أراك في أبيك » .

10

<sup>(</sup>١) أغمض ، من الغموض ، وهو الغؤور .

<sup>(</sup>٢) في مديح هرم . والأبيات في ديوان زهير ٥١ .

 <sup>(</sup>٣) الشأو : السبق . بذا : غلبا . والسوق : جمع سوقة ، وهم أوساط الناس ، أو ما بين الملوك
 والأوساط .

٢٠ (٤) في شرح ثعلب: تكاليفه: شدته، الواحدة تكلفة. وفي اللسان: « وهي الكلف والتكالف،
 واحدتها تكلفة ». ومما هو جدير بالذكر أن الكوفيين يطردون زيادة الياء في هذا الجمع وحذفها.

 <sup>(</sup>٥) المهل : التقدم . يقول : هو معذور إن سبقاه لأنهما أخذا مهلة قبله فتقدماه والألف في «سبق» للإطلاق ، أي مثل فعلهما سبق .

<sup>(</sup>٦) في عيون الأخبار ( ١ : ٩١ ) : « دار الخلافة » .

<sup>(</sup>٧) المجانيق ، جمع منجنيق ، وهي من آلات في القتال . وانظر ( ٣ : ٢٧٤ ) .

وقال أبو الحسن: قال زيد بن على بن الحسين: « اطلب ما يعَنِيك واتُركُ ما لا يعنيك ؛ فإنَّ فى ترك ما لا يعنيك دَرَكاً لما يَعنيك ، وإنما تَقْدم على ما قدَّمت ، ولست تقَدَم على ما أخرت . فآثِرْ ما تلقاه غداً ، على مالا تراه أبداً » .

أبو الحسن ، عن إبراهيم بن سعد قال : قال خالد بن صفوان : « ما الإنسان لولا اللّسان إلا صورةٌ ممثّلة (١) ، أو بهيمة مهمّلة » .

أبو الحسن قال: كان أبو بكر خطيباً ، وكان عمر خطيبا ، وكان عثانُ خطيبا وكان عثانُ خطيبا وكان على أخطبهم (٢) . وكان من الخطباء: معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، ومعاوية بن يزيد ، ومروان ، وسليمان (٣) ، ويزيد بن الوليد ، والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز . ومن خطباء بني هاشم: زيد بن على ، وعبد الله بن الحسن ، وعبد الله بن معاوية ، خطباء لا يُجارَوْنَ . ومن خطباء النَّسَاك والعُبّاد: الحسن بن أبي الحسن البصري ، ومطرِّف بن عبد الله الحَرَشي (٤) ، ومُورِّق العجلي (٥) وبكر بن عبد الله المزني (٢) ، ومحمد بن واسع الأزدي (٢) ، ويزيد بن أبان

<sup>(</sup>١) ل فقط: « مهملة » . وقد سبق الخبر في ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : « خطيباً » .

<sup>(</sup>٣) ل : « ومروان بن سليمان » .

<sup>(</sup>٤) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير البصرى ، المترجم في ١٠٣ . وقال السمعاني في الأنساب ١٠٣ : « هذه النسبة إلى الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس . وأكثرهم نزل البصرة ، ومنها تفرقت إلى البلاد . وفي الأزد الحريش بن خزيمة بن الحجر بن عمران . قاله ابن حبيب . والمشهور بهذه النسبة مطرف بن عبد الله الحرشي » .

 <sup>(</sup>٥) هو مورق بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة – بن مشمرج – بكسر الراء – بن
 عبد الله العجلى ، أبو المعتمر البصرى ، ثقة عابد من كبار الثالثة . مات بعد المائة . تهذيب التهذيب
 وصفة الصفوة (٣: ١٧٣) . ويحرف هذا الاسم فيجعل « مؤرق » بالهمز . انظر القاموس ( ورق ) .

<sup>(</sup>٦) ترجم فی ص ۲۰۰ .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو بكر أو أبو عبد الله محمد بن واسع بن جابر الأزدى البصرى ، روى عن أئس
 ومطرف والأعمش وغيرهم . وكان أحد النساك العباد الزهاد . توفى هو ومالك بن دينار سنة ١٢٣ .
 تهذيب التهذيب والمعارف ٢٠٩ وصفة الصفوة (٣: ١٩٠) .

الرَّقاشي <sup>(۱)</sup> ومالك بن دينار السَّاميّ <sup>(۲)</sup> .

وليس الأمركما قال ؛ في هؤلاء القاصُّ المُجيدُ ، والواعظ البليغ ، وذو المنطق الوجيز . فأمَّا الخطب فإنَّا لا نعرف أحدا يتقدَّم الحسنَ البصريَّ فيها . وهؤلاء وإن لم يُسَمَّوا خطباءَ فإنّ الخطيب لم يكن يشُقُّ غُبارَهم .

أبو الحسن قال: حدَّثنى أبو سليمان الحميريّ قال: كان هشام بن عبد الملك يقول: إنِّى لأستصفِقُ العمامة الرقيقة تكون على أذُنى إذا كان عندى عبد الأعلى بن عبد الله (٣) ؛ مخافة أن يسقط عنى من حديثه شيءٌ .

ومن الخطباء من بنى عبد الله بن غَطفان : أبو البِلاد (٤) ، كان راوية ناسبا ومنهم : هاشم بن عبد الأعلى الفَزَاري . ومن الخطباء : حفْص بن معاوية الغَلابِيُّ (٥) وكان خطيباً ، وهو الذي قال حين أشركَ سليمانُ بن على بينه وبين مولى له على دار الفَتَبِ : « أشركتَ بيني وبين غير الكفي ، وولَيتني غير السنى » .

ومن بنى هلال بن عامر : زُرْعة بن ضَمْرة ، وهو الذى قيل فيه : « لولا غلو فيه ما كان كلامه إلّا الدّهب » . وقام عند معاوية بالشّام خطيبا فقال معاوية : يا أهل الشام هذا خالى فائتونى بخالٍ مثله . وكان ابنه النّعمان بن زُرعة ابن ضَمرة، مِن أخطب الناس ، وهو أحدُ مَن كان تخلّص من الحجاج من فَلً

<sup>(</sup>۱) ترجم فی ص ۲۰۴ .

<sup>(</sup>٢) إنما قيل له السامي لأنه كان مولى لامرأة من بني سامة بن لؤى ، كما سبق في ترجمته ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>T) انظر ما سبق فی ص T س T س T

<sup>(</sup>٤) فى المعارف ٢٣٥ : ﴿ أَبُو البلاد الكوفى ، كان من أَروى أهل الكوفة وأعلمهم . وكان أعمى جيد اللسان ، وهو مولى لعبد الله بن غطفان ، وكان فى زمن جرير والفرزدق ٤ . وأبو البلاد هذا غير ألى البلاد الطهوى ، أحد شعراء بنى طهية ،وهو المعروف أيضا بأبى الغول الطهوى ، انظر المؤتلف ١٦٣ وشرح التبريزى للحماسة (١:١٤) .

الغلابی: نسبة إلى أهل بیت بالبصرة یعرفون ببنی غلاب ، وغلاب على وزن فعال مثل
 حذام ، من بنی نصر بن معاویة . الاشتقاق ۱۷۸ .

ابن الأشعث (١) بالكلام اللطيف.

وقال سُحيم بن حفص (٢): ومن الخطباءِ عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلاليّ: تكلم هو وعبد الله بن الأهتم ، عند عمر بن هبيرة وعبد الله بن هبيرة ، ففضًل عاصماً عليه . قال سحيم : فقال قائل يومئذ : الخلُّ حامضٌ ما لم يكنْ ماء .

ومن خطباء بنى تميم : عمرو بن الأهتم (٣) ، كان يُدْعى « المُكَحَّل » لجماله ؛ وهو الذى قيل فيه : إنّما شعره حُلَلٌ مُنشَرَة بين أيدى الملوك ، تأخذ منه ما شاءت . ولم يكن في بادية العرب في زمانه أخطبُ منه .

ومن بنى مِنقر : عبد الله بن الأهتم ، وكان خطيبا ذا مقاماتٍ ووِفادات. ومن الخطباء : صفوان بن عبد الله بن الأهتم ، وكان خطيباً رئيساً ، وابنه خالد ابن صفوان ، وقد وفَدَ إلى هشام ، وكان من سُمّار أبى العبّاس .

ومنهم: عبد الله بن عبد الله بن الأهتم، وقد ولِيَ خُواسانَ ووفد على الخلفاء، وخَطب عند الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأهتم، وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأهتم، و خاقان بن الأهتم هو عبد الله بن عبد الله بن الأهتم.

ومن خطبائهم : محمدٌ الأحول بن خاقان ، وكان خطيبَ بنى تميم ، وقد ما رأيتُه وسمعت كلامه .

ومن خطبائهم : مَعْمرُ بن خاقان ، وقد وَفَد .

ومن خطبائهم : مؤمَّل بن خاقان . وقال أبو الزُّبِير الثَّقَفي : ما رأيتُ خطيباً من خطباء الأمصار أشبَهَ بخطباء البادية ، من المؤمَّل بن خاقان .

7.1

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی ص ۳۲۹ س ۲.

<sup>(</sup>۲) ترجم فی ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته فی ۱۰ ، ۵۳ .

ومن خطبائهم : حاقان بن المؤمَّل بن خاقان . وكان صَبَاح بن خاقان . وكان صَبَاح بن خاقان (١) ، ذا علم وبيانٍ ومعرفة ، وشدّة عارضة ، وكثرة رواية ، مع سخاءٍ واحتمالٍ وصبر على الحقّ ، ونصرةٍ للصَّدِيق ، وقيامٍ بحقّ الجار .

ومن بنى مِنقر : الحكم بن النَّضر ، وهو أبو العلاء المِنقريّ ، وكان يصرِّف لسانَه حيث شاء ، بجهارةٍ واقتدار .

ومن خطباء بني صَرِيم بن الحارث : الخَزْرَجُ بن الصُّدَى .

ومن خطباء بنى تميم ثم من مُقاعِس : عُمارة بن أبى سليمان . ومن ولد مالك بن سعد (٢) : عبد الله وجبر (٣) ابنا حبيب (٤) ، كانا ناسبين عالمين أديبين دينين . ومن ولد مالك بن سعد (٥) : عبد الله والعبّاس ابنا رُؤبة ، وكان أديبين عبد الله أرجز الناس وأفصحهم ، وكان عبد الله أرجز الناس وأفصحهم ، وكان يكنى أبا الشّعثاء ، وهو العجّاج (٢) .

ومن أصحاب الأخبار والنسب: أبو بكر الصِّديق، رحْمةُ الله عليه، ثم جُبير بن مُطعِم، ثم سعيد بن المسِيَّب، ثم قَتادة، وعبيدُ الله بن عبد الله بن عتبةَ المسعودي (٧)

<sup>(</sup>١) في القاموس ( صبح ) : ﴿ وَكُسُحَابِ ابْنِ الْهَذَيْلُ أَخُو زَفَرِ الْفَقَيْهِ ، وَابْنِ خَاقَانَ ، كَرْيم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وفى ب : ﴿ سعيد ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : « بن عبد الله » وكذلك « خير » . وقد صححت في ح وجعلت « جبر » .

 <sup>(</sup>٤) هذه الكلمة ساقطة من التيمورية .

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، ه : « بن سعيد » تحريف .

 <sup>(</sup>٦) العجاج هذا والد رؤبة بن العجاج ، كلاهما راجز مجيد عارف باللغة وحشيها وغريبها . وكان رؤبة
 ٢٠ أكثر شعراً من أبيه العجاج بن رؤبة وأفصح منه . خزانة الأدب ( ١ : ٤٣ ) والمؤتلف ، والشعر والشعراء .
 (٧) هو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله الهذلي المدنى ، أحد الفقهاء

<sup>(</sup>۷) هو عبيه الله بل عبد الله ، وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة ، وعنه: السبعة بالمدينة ، روى عن أبيه ، وأرسل عن عم أبيه عبد الله بأخوه عون الزهرى وأبو الزناد وغيرهم . وهو معلم عمر بن عبد العزيز . وكان عالماً ناسكاً ، وأضر رحمه الله بأخرة . توفى سنة ۹۸ . تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة ( ۲ : ۵۷ ) ونكت الهميان ۱۹۷ – ۱۹۸

والأغاني ( ٨ : ٩٤ – ٩٥ ) .

الذى قال فى كلمةٍ له فى عمر بن عبد العزيز ، وعبد الله بن عَمرِو بن عثمانَ ابن عقّان (١) :

مُسَّا تُرابَ الأَرْضِ منه خلقتُما وفيه المعادُ والمصيرُ إلى الحشرِ (٢) ولا تأنفا أن ترجعا فتُسلِّما فما حُشِيَ الإِنسانُ شراً من الكِبْرِ فلو شئتُ أَدلَى فيكما غيرُ واحدٍ عَلانيةً أو قال عندى في سِرِّ فإن أنا لم آمُرْ ولم أنهَ عنكما ضحكتُ له حتَّى يَلِجَّ ويَستشرى (٣)

وهو الذي قيل له كيف تقول الشِّعر مع النُّسك والفقه ؟ فقال : « إنَّ المصدورَ لا يملك أن ينفُتُ (٤) » .

وقد ذكر المصدورَ أبو زُبيدٍ الطائيِّ في صفة الأسد فقال :

للصّدر منه عويلٌ فيه حَشرجَة كأنّما هو من أحشاء مصدورِ ١٠ ومن خطباء هذيل : أبو المليح الهُذَليّ أسامةُ بن عمير (٥) ، ومنهم أبو بكر الهُذَلي (٦) ، كان خطيباً قاصًا ، وعالما بيّنا ، وعالماً بالأخبار والآثار . وهو الذي لما فاخر أهلَ الكوفة قال : « لنا السّاج والعاج ، والدِّيباج والحَراجُ ، والنهر العجَّاج (٧) » .

 <sup>(</sup>١) انظر القصة في أمالي ثعلب ١٧ والمرتضى ( ٢ : ٦٠ ) وجمع الجواهر للحصري ص ٣
 والمحبر لابن حبيب ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) كذا بالخرم في أوله في ل . وفيما عداها ﴿ فَمُسَّا ﴾ . وانظر الحيوان ( ١ : ١٤ : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر في الأغاني ( ١٠ : ١٠ ) أن العتبي سرق هذا المعنى في قوله :

ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل

<sup>(</sup>٤) ويروى : « لابد للمصدور أن ينفث » . نكت الهميان .

<sup>(</sup>٥) ذكره فى التهذيب ( ١٢ : ٢٤٦ ) فى باب الكنى وقال : اسمه عامر أو زيد بن أسامة . ٠

<sup>(</sup>٦) ذكره الجاحظ فيما سيأتى ص ٣٦٨ . وقال : « وهو عبد الله بن سلمي » وذكره في

التهذيب ( ۱۲ : 50 ) فى باب الكنى ، وأن اسمه سلمى بن عبد الله بن سلمى ، أو روح . روى عن الحسن وابن سييين وأبى المليح الهذلى وغيرهم ، وعنه:ابن جريح وابن عياش . وكان من العلماء بأيام الناس . توفى سنة ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر (٢:٤٤).

## باب

## من أسماء الكهّان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان

قالوا: أكهَنُ العرب وأسجعهم سلمة بن أبي حَيَّة ، وهو الذي يقال له عُزَّى سَلِمَة (1) . ومنهم من خطباء عُمَان : مُرَّة بن فَهْمِ التَّليدُ ، وهو الخطيب الذي أوفده المهلب إلى الحجاج .

ومن العتيك : بِشْر (٢) بن المغيرة بن أبى صُفرة ، وهو الذى قال لبنى المهلّب: « يابنى عمّى ، إنّى والله قد قصرت عن شكاة العاتب ، وجاوزت شكاة المستعتب ، حتّى كأنّى لستُ موصولا ولا محروما ، فعُدُّونى أمراً خفتم لسائه ، أو رجوتم شُكرَه . وإنّى وإن قلتُ هذا فلَمَا أبلانى الله بكم أعظمُ مما أبلاكم بى » .

النحميري ، كان الخطب العرب . ومنهم ثم من حِمْيَر : الصَّبَّاح بن شُفَى الحميري ، كان أخطب العرب . ومنهم ثم من الأنصار : قيس بن شمّاس (٣) . ومنهم : ثابت ابن قيس بن شمّاس خطيبُ النبي عَلِيَّ . ومنهم : رَوْح بن زِنباع (٤) ، وهو الذي لما همَّ به معاوية قال : « لا تُشْمِتنَّ بي عَدُواً أنت وقَمتَه (٥) ، ولا تسوءَن في (٦) صديقاً أنت سررته ، ولا تَهدِمنَّ مِنّى ركنا أنت بنيتَه . هَلاَّ أَتى حلمُك وإصائك على جهلي وإساءتى » .

<sup>(</sup>١) كذا ورد بضبطه في ل . وفي هـ بفتح اللام . وفي ب والتيمورية : « غرى سلمة » .

<sup>(</sup>٢) في ل : « بسر » بضم الباء بعدها سين مهملة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « الشماس » .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٣٤٦ وكلمته في أمالي الزجاجي بتحقيقنا ص ٧ .

 <sup>(</sup>٥) الوقم: الإذلال والقهر والرد أقبح الرد.

<sup>(7) 4: ( 1) 1.</sup> 

ومن خطبائهم :الأسود بن كعب ، الكذّابُ العنْسِيّ (١) . وكان طُليحة (٢) خطيباً وشاعراً، وسجَّاعاً كاهنا ناسباً . وكان مُسيلِمَة الكذّاب (٣) بعيداً من ذلك كله .

وثابت بن قيس بن شَمَّاس هو الذي قال لعامر (١) ، حين قال : أمَّا والله لئن تعرَّضْتَ لِعَنِّى (٥) وفتِّى ، وذكاءِ سِنِّى (٦) ، لتولِّيَنَّ عنِّى » ، فقال له ثابت : ( أمَّا والله لئن تعرضْتَ لسِبابى ، وشَبَا أنيابى (٧) وسرعةِ جوابى ، لتَكرَهَنَّ

70

<sup>(</sup>۱) هو الأسود بن كعب بن غوث ، من بنى عنس بن مالك . تنبأ باليمن . الاشتقاق ٢٤٨ . وذكر المسعودى فى التنبيه والإشراف ٢٤٠ أن الأسود لقب له ، واسمه عبهلة بن كعب بن الحارث بن عمرو بن عبد الله بن سعد بن عنس بن مذحج ، وأنه كان يدعى « ذا الحمار ، لحمار كان معه قد راضه وعلمه ، يقول له اجث ، فيجثو . قتله قيس بن مكشوح المرادى سنة ١١ من الهجرة . وانظر الطبرى (٣ : ٣١٣ - ٢٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) هو طليحة بن خويلد الأسدى ، تنبأ فى خلافة أبى بكر فى بنى أسد بن خزيمة . وعاضده عيينة بن حصن الفزارى ، فوجه أبو بكر إليه حالد بن الوليد ، فهزمه وفض جموعه وأسر عيينة . وذلك فى سنة ١١ من الهجرة . وقد أسلم طليحة بعد ذلك ، واستشهد بنهاوند سنة ٢١ . الإصابة ٤٢٨٣ والتنبيه والإشراف .

<sup>(</sup>٣) هو أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب الحنفى ، من أهل اليمامة ، ادعى النبوة بمكة قبل الهجرة ، وصنع أسجاعا ، عارض فيها القرآن بزعمه . منها قوله : « والشمس وضحاها ، فى ضوئها ومجلاها ، والليل إذا عداها ، يطلبها ليغشاها ، فأدركها حتى أتاها ، وأطفأ نورها ومحاها » . وقوله : « يا ضفدع نقى نقى كم تنقين ، لا الماء تكدرين ، ولا الشرب تمنعين » . وكان قد قوى أمره فى اليمامة وظهر جدا بعد وفاة الرسول ، فأرسل أبو بكر إليه خالد بن الوليد فى جيش لمقارعته ، فكان له النصر على بنى حنيفة فى يوم اليمامة . وقتل مسيلمة وكثير من أتباعه ، واستشهد من المسلمين ألف وماثنا رجل . انظر المعارف ١٧٨ والطبرى (٣: ٣٤٣ – ٢٥١) والتنبيه والإشراف ٢٤٧ والسيرة ٩٤٦ .

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن عبد قيس ، المترجم في ٨٣ ، الذي قال : « الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » . وانظر ٢٣٧ س ٢ ، ٣٢٣ س ٣ .

<sup>(</sup>٥) هـ : « للعني » . تحريف .

<sup>(</sup>٦) ذكاء السن : تمامه بانتهاء الشباب ، ومنه قول الحجاج : « فررت عن ذكاء » .

<sup>(</sup>٧) شبا الأنياب : حدها .

جَنابي » قال : فقال النبي عَلَيْكُ : يكفيك الله وابْنَا قَيْلة (١) » .

لَعَنِّى : أَى لَمَا يَعِنُّ لِي وَيَعْرِض . فَنَى : مَذَهْبَى فَي الْفَن (٢) . وأَخذَتُ هذا الحِديثَ من رجل يضع الأخبارَ فأنا أتَّهمه (٣) .

ومن خطباء الأنصار : بشر بن عمرو بن محصَّن ، وهو أبو عَمرة الخطيب .

ومن خطباء الأنصار: سعد بن الربيع (أ) ، وهو الذي اعترضت ابنتُه (٥) النبي عَلَيْكُم ، فقال لها: من أنت ؟ قالت : ابنةُ الخطيب النَّقيب الشهيد: سعد بن الربيع . ومنهم خال حسّان بن ثابت ، وفيه يقول حسّان : إن خالى خطيبُ جابِيَة الحَوْ لاَنِ عند النَّعمان حين يقومُ (١) وإياه يعنى حسّانُ بقوله :

رُبَّ خالِ لَى لو أَبصَرْتِ فِي سَبِطِ المِشيةِ في اليومِ الخَصِرْ (٧) ومنهم من الرواة والنَّسابين والعلماء: شَرْقُ بن القطامي (٨) الكلبي، ومحمد

10.

سألت حسان من أخواله إنما يسأل بالشي الغمر قلت: أخوالى بنو كعب إذا أسلم الأبطال عورات الدبر

<sup>(</sup>١) في هامش التيمورية: ٥ ابنا قيلة هما الأوس والخزرج، وهم الأنصار، وكانوا أشجع الناس. قال عبد الله بن عباس: ماسلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم ابنا قيلة ٥. وفى اللسان: ٥ اسم أم لهم قديمة، وهي قيلة بنت كاهل ٧.

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير ساقط من ه .

 <sup>(</sup>٣) في هامش التيمورية : « يشير إلى أن الراوى لهذا الحديث غير موثوق به لا سيما في عطف
 ابنا قيلة على لفظه الجلالة ما لا يخفى » . ه : « من رجل يصنع الكلام » .

 <sup>(</sup>٤) هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصارى الخزرجى ، آخى الرسول بينه وبين عبد الرحمن بن
 عوف ، واستشهد يوم أحد . الإصابة ٣١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) هي أم سعد بنت سعد . انظر الإصابة ١٢٨٧ قسم النساء .

<sup>(</sup>٦) جابية الجولان ، من أعمال دمشق .

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان ٢٠٤ : « سبط الكفين » . وقبله :

<sup>(</sup>٨) الشرق لقب له ، واسمه الوليد بن الحصين ، كان وافر الأدب ، أقدمه المنصور بغداد ، وضم إليه المهدى ليأخذ من أدبه . تاريخ بغداد ٤٨٣٨ وابن النديم ١٣٢ ولسان الميزان (٣ : ١٤٣ – ١٤٣) . والقطامى لقب أبيه ، واسمه الحصين بن حمال ، يقال بفتح القاف وضمها ، مأخوذ من القطامى بفتح القاف وضمها ، وهو الصقر . والقطامى شاعر ذكره صاحب المؤتلف ١٦٦ – ١٦٧ . وهو غير القطامى التغلبي ، الشاعر المشهور ، واسمه عمير بن شيم .

ابن السّائب الكلبي (1) ، وعبد الله عَيَّاش الهَمْداني (٢) ، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي (٦) . والهيثم بن عدى الطائي (٤) ، وأبو رَوق الهمْداني واسمه عطية بن الحارث (٥) ؛ وأبو مِخنفِ لوط بن يحيى الأزدي (١) ، ومحمد بن عُمَر الأسلمي الواقدي (٧) ، وعَوانَهُ الكلبي (٨) ، وابن أبي عُيينة المُهَلّبي (٩) ، والخليل بن أحمد الفَراهيدي (١١) ، وخلفُ بن حَيَّانَ الأحمرُ الأشعري (١١) . قالوا : ومِنّا في الجاهلية عُبيدُ بن شَرِيَّة (١١) ، ومنّا شِقُ بن الصَّعب ، ومنّا ربيع بن ربيعة السَّطيحُ الذَّئبيّ (١١) .

<sup>(</sup>١) ترجم في ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ترجم في ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن النديم في الفهرست وساق ثبت مصنفاته الكثيرة في ١٤٠ – ١٤٣ وهو
 صاحب الجمهرة في النسب ، وذكر ابن خلكان أنه توفي سنة ٢٠٤ . وانظر تاريخ بغداد ٧٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤) ترجم في ص ٦ .

أبو روق عطية بن الحارث الهمداني الكوفى ، روى عن أنس وعكرمة والشعبي ، وروى عنه الثورى وعمارة . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٦) أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدى الغامدى ، شيخ من أصحاب ١٥ الأخبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير ، وجابر الجعفى ، ومجالد . وروى عنه المدائنى وعبد الرحمن بن مغراء ، ومات قبل السبعين ومائة . منتهى المقال ٢٤٨ ولسان الميزان (٢٩٢ : ٢٩٢ ) وابن النديم ١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) ترجم في ٣٧ . ل : ١ محمد بن عمرو ، تحريف . انظر أيضاً تهذيب التهذيب (٩ : ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٨) ترجم في ٣١٦ .

<sup>(</sup>٩) ترجم في ٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) الفراهيدي : نسبة إلى فرهود ، بالضم ، وهم حي من يحمد ، وهم بطن من الأزد (١١) ترجم في ١٢٩ .

<sup>(</sup>۱۲) عبيد ، بهيئة التصغير ، كم ضبط فى ل ، هـ ، وكما يفهم من سياق ابن حجر فى الإصابة ١٣٩١ . وشرية قال ابن حجر : و بمعجمة وزن عطية ٤ . وضبط فى هـ بفتح الشين وسكون الراء . وقال ياقوت فى إرشاد الأريب ( ۱۲ : ۷۲ ) : و عبيد بن سرية ، ويقال ابن سارية ، ويقال ابن شرية ٤ . وهو أحد معمرى العرب ، أدرك الإسلام فأسلم وقدم على معاوية وجرى بينهما حديث طويل طريف ، أورده ياقوت والسجستانى فى المعمرين ٣٩ وهو أول من نسب إليه كتاب فى التاريخ من المسلمين . الفهرست ١٣٢ .

ومنّا المأمُّور الحارثيّ <sup>(۱)</sup> ، والدَّيَّانُ بن عبد المدان ، الشَّريفان الكاهنان . ومنهم : عمرو بن حنظلة بن نهدٍ الحَكَم ، وله يقول القائل : عمرو بن حنظلة بن نَهْدُ مِن خيرٍ نَاسٍ في معَدّ

ومنهم: أبو السَّطَّاح اللخْمي (٢) ، وجمع معاوية بينه وبين دَغفَل بن

حنظلة البكرى . ومنهم أبو الكُبَاس الكندى (٣) ومنهم أظفَر بن مِخْوَس ٢١٣ الكندى (٤) . وكانا ناسبين عالمين .

ومن أصحاب الأخبار والآثار عبد الله بن عقبة بن لَهيِعة (٥) ويكنى أبا عبد الرحمن .

ومن القدماء في الحكمة والرياسة والخطابة عُبَيد بن شَرِيةٌ الجرهمي ، وأَسْقُفُ غَبِران ، وأُكَيدِرُ صاحب دُومة الجَنْدل ، وأُفَيْعَي غَبِران ، وذَرِب بن حَوْط ، وعُلَيم ابن جناب (٦) وعَمرو بن ربيعة – وهو لُحَيِّ (٧) – بن حارثة بن عمرو مُزْيقياء . وجَذيمة بن مالكِ الأبرشُ (٨) ، وهو أوَّل من أسر ج الشَّمَعَ ورَمَى بالمنْجَنيق .

<sup>(</sup>۱) المأمور الحارثى ، احتلف في اسمه ، فقيل هو الحارث بن معاوية ، قال ابن دريد في الاشتقاق ٢٦٩ : و وكان من فرسان مذحج ، وكانت في أمره تتقدم وتتأخر ، وقيل هو معاوية بن الحارث . الأمالي (٣: ١٤٩) . وقيل هو المأمور بن تبراء . معجم المرزباني ٤٧٢ . أو هو المأمور بن زيد . القالي (٣: ١٤٩) . ونسبته إلى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جَلد بن مذحج ، كما في

النقائض ٢٠٠ . وله خبر في يوم الكلاب الثاني . الأغاني ( ٧٠ : ٧٠ ) والنقائض ١٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هـ : و أبو الشطاح ، بالشين المعجمة . وانظر الحيوان ( ١ : ٣٦٥ و ٣ : ٢٠٩ ) .
 (٣) فيما عدا ل : و الكناس » .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في ل . وفي هـ : و ومنهم ابن مخوس الكندي ، . وفي سائر النسخ : « ابن مخوس ، .

 <sup>(</sup>٥) كذا فى ل ، هـ ، وفيما عداهما : ٥ عبد الله بن عتبة بن لهيمة ٥ . وكلاهما خطأ ، وصواب
اسمه ٥ عبد الله بن لهيمة بن عقبة ٥ . وابن لهيمة محدث جليل ، وقاض فقيه ، روى عن الأعرج وعطاء
وابن المنكدر وغيرهم ، وروى عنه الثورى وشعبة والأوزاعى . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٦) هو عليم ؛ بهيئة التصغير ، ابن جناب بن هبل ، الاشتقاق ٣١٦ .

٢٥ (٧) لحى هو لقب ربيعة ، كما فى الاشتقاق ٢٧٦ . وقال : ١ ومن بنى عمرو بن لحى تفرقت خزاعة ، وفى العرب ١ عمرو بن لحى ، آخر ، هو عمرو بن لحى بن قمعة بن الياس بن مضر . انظر السيرة ٥٠ - ١٥ . وفى هذا الأخير ورد حديث : ١ رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار ١ . (٨) هو جذيمة بن مالك بن فهم بن عمرو بن درس بن الأرد ، ملك الحيرة . والأبرش لقب جذيمة . ويقال له أيضا ١ الوضاح ، . العمدة ( ٢ : ١٧٨ ) .

باب

# ذكر النُّساك والزهاد من أهل البيان

وصِلَةُ بن أَشْيِمِ (٢) ، وصِلَةُ بن أَشْيِمِ (٢) ، وعثان بن أدهم ، وعثرو (٤) ، والربيع بن خُتَمِ (٥) ، وعَمْرو (٤) ، والربيع بن خُتَمِ (٥) ، وعَمْرو وَ وَهَرِمُ بن حيّان (٧) ، ومورِّق العجلي ، وبكر بن عبد الله عبد الله بن الشّخير الحَرَشيّ (٨) .

(1)

المزنع

- (٣) صفوان بن محرز بن زیاد المازنی ، أسند عن ابن عمر ، وأبی موسی ، وابن مسعود . وعنه عاصم وقتادة وغیرهم . توفی بالبصرة سنة ۷٤ فی ولایة بشر بن مروان . تهذیب التهذیب وصفة الصفوة (٣: ١٤٩) .
- (٤) ذكره ابن الجوزى في صفة الصَّفوة (٣: ٢١٢) في الطبقة الثالثة من أهل البصرة .
- (٥) هو الربيع بن خثيم ، بتقديم الثاء على الياء ، ابن عائذ بن عبد الثورى الكوفى ثقة عابد من ٥
   كبار التابعين . قال له ابن مسعود : « لو رآك رسول الله عليه لأحبك ، . توفى سنة إحدى وقبل ثلاث وسين . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣١:٣١) وابن النديم ٢٦٠ .
  - (٦) فيما عدا ل : ٩ عمر ٩ تحريف . وهو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى الكوفى . روى عن ابن مسعود
     وسبيعة الأسلمية كتابة . قتل في تستر في خلافة عثمان . تهذيب التهذيب وصفوة الصفوة (٣٠: ٣٧) .
- (٧) هرم بن حيان العبدى ، أحد عمال عمر ، وبعثه عثمان بن أبى العاص إلى قلعة يَحرة فافتتحها
   عنوة سنة ٢٦ . الإصابة ٤٩٤٧ وصفة الصفوة (٣: ١٣٧) .
  - (٨) ترجم مورق في ص ٣٥٣ ، وبكر في ص ١٠٠ ، ومطرف في ص ٢٠٠٠ .

وبعد هؤلاء: مالك بن دينار (١) ، وحبيب أبو محمد (٢) ، ويَزيدُ الرَّقاشيّ ، وصالح المُرَىّ (٣) ، وأبو حازِم الأعرج (٤) ، وزياد مولى عَيَّاش بن أبى ربيعة (٥) ، وعبد الواحد بن زيد (٦) ، وحيّان أبو الأسود ، ودَهْتَم أبو العلاء .

ومن النساء: رابعة القيسية (٧) ، ومُعاذَّةُ العدوية (٨) امرأةُ صِلةً بنِ أَشْيَم ،

(۱) ترجم فی ۱۲۰ .

(۲) هو أبو محمد حبيب بن محمد العجمى ، أو الفارسى ، البصرى ، أحد الزهاد المشهورين ، روى عن الحسن وابن سيين وبكر بن عبد الله ، وعنه:سليمان التيمى وحماد بن سلمة . قال المعتمر عن أبيه سليمان : و ما رأيت أحدا قط أزهد من مالك بن دينار ، ولا رأيت أحداً قط أخشع من محمد بن واسع ، ولا رأيت أحدا قط أصدق يقينا من حبيب أبى محمد » . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٢٣٦) . وقد ذكر خطأ في الفهرست ، ٢٦ باسم و محمد بن حبيب الفارسى » .

(٣) ترجم يزيد بن أبان الرقاشي في ٢٠٤ ، وصالح بن بشير المرى في ١١٣ .

(٤) هو أبو حازم سلمة بن دينار ، الأعرج الأفزر التمار المدنى القاص ، مولى الأسود بن سفيان المخزومي ، وكان ثقة كثير الحديث . توفى بعد سنة ١٤٠ فى خلافة المنصور . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٢٠ . ٨٨) .

۱٥ (٥) الصواب أنه مولى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة القرشى . وزياد ، هو زياد بن أبى زياد ميسرة ، وكان عبدا ، وكان عمر بن عبد العزيز يستزيره ويكرمه ، وبعث إلى مولاه ليبيعه إياه فأبى واعتقه . توفى سنة ١٣٥ . صفة الصفوة ( ٢ : ٥٩ ) وتهذيب التهذيب .

(٦) كان عبد الواحد بن زيد من الزهاد البكائين ، وكان يحضر مجالس مالك بن دينار ، قال ابن المجوزى : أسند عن الحسن البصرى وأسلم الكوفى . صفة الصفوة (٣: ٢٤٠) . وفى لسان الميزان (٤: ٨٠) أنه كان متهماً فى حفظه كثير الوهم . وقد ذكره ابن النديم فى الفهرست ٢٦٠ فى جماعة العباد والزهاد .

(٧) هي أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية البصرية ، وهي تعد أشهر الزاهدات المتعبدات ؛ كانت تقول إذا وثبت من مرقدها : ﴿ يانفس كم تنامين ، وإلى كم تنامين . يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور ﴾ . انظر لسائر أقوالها صفة الصفوة ( ٤ : ١٧ ) . وذكر ابن خلكان أن وفاتها كانت في سنة ١٣٥ ، وقبرها بظاهر القدس ، على رأس جبل يسمى جبل الطور .

(٨) هي أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية ، زوج صلة بن أشيم المترجم في ٣٦٣ . روت عن عائشة وعلى ، وعنها: قتادة والحسن وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم . يقال إنها لم تتوسد فراشاً بعد أبي الصهباء حتى ماتت . وكانت تقول : و عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور ) . تهذيب التهذيب (٢ : ٢٥٢) وصفة الصفوة (٤ : ١٣) .

وأم الدرداء (١).

ومن نساء الخوارج: البَلْجاء (٢)، وغَزَالة (٣)، وقَطام، وحَمَّادة (٤)، وكُحَيْلة. ومن نساء الغالية: ليلى الناعظيَّة (٥): والصَّدوف، وهِند.

وممن كان من النُساك ممن أدركناه: أبو الوليد، وهو الحكم الكِندِي، ومحمد بن محمد الحمراوي (٦).

ومن القدماء ممَّن كان يُذكر بالقَدْر والرِّياسة ، والبيان والخطابة ، والحكمة والدَّهاء والنَّكراء : لقمان بن عاد ، ولُقيم بن لقمان ، ومجاشع بن دارم، وسليط (٧) بن كعب بن يَربوع ، سمَّوه بذلك لسلاطة لسانه . وقال جرير : 

\* إنَّ سَليطاً كاسمه سليطُ \*

ولؤى بن غالب ، وقُس بن ساعدة ، وقُصى بن كلاب . ومن الخطباء البلغاء والحُكَّام الرؤساء : أكثم بن صَيْفى ، وربيعة بن حُذار ، وهَرِم بن قطبة ، وعامر بن الظَّرِب ، ولبيد بن ربيعة ، وكان من الشعراء .

<sup>(</sup>۱) أم الدرداء ، هى زوج أبى الدرداء الصحابى ، واختلف علماء التراجم فى أم الدرداء ، فبعضهم يجعلهما شخصين : أم الدرداء الكبرى ، وأم الدرداء الصغرى ، وكلاهما زوج لأبى الدرداء . وبعضهم يقول : هما واحدة . ويختلفون فى ذلك اختلافاً . انظر الإصابة ٣٨٤ من قسم النساء وتهذيب ٥ التهذيب ( ١٦ : ٤٦٥ ) وصفة الصفوة ( ٤ : ٢٦٦ ) حيث يرجح ابن الجوزى أن العابدة هى الصغرى ، واسمها هجيمة بنت حيى ، واسم الكبرى خيرة بنت أبى حدرد .

<sup>(</sup>٢) لعلها ( الشجاء ) . انظر الحيوان ( ٥ : ٨٨٥ – ٨٨٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) هى غزالة الشيبانية ، زوج شبيب بن يزيد الخارجى الشيباني ، وكانت من الشجاعة والفروسة بالموضع العظيم . وكان الحجاج في بعض حروبه قد هرب منها ، فعيره أسامة بن سفيان البجلي بقوله :

أسد على وفى الحروب نعامة ربداء تنفر من صفير الصافر هلا برزت إلى غزالة فى الضحى بل كان قلبك فى جناحى طائر تقدمت ترجمة يزيد فى ص ١٢٨. وفى الحيوان (٥: ٥٠٥) أن خالد بن عتاب قتلها .

<sup>(</sup>٤) هي حمادة الصفرية ، ذكرها الجاحظ في الحيوان ( ٥٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ترجمت في ص ٣٠ . في الأصول : ﴿ الناعطية ﴿ ، بالطاء المهملة ، تحريف .

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ﴿ الحمرانى ﴾ . (٧) فى الديوان ٣٣٢ : وقال لبنى سليط : ٢٥
 إن سليطا كاسمها سليط لولا بنو عمرو وعمرو عيط
 مقلت ديافيون أو نبيط

### وأسماء الصوفية من النسَّاك عمن كان يجيد الكلام

كِلابٌ (١) ، وكُلَيب ، وهاشمٌ الأوقص ، وأبو هاشم الصوفي (٢) ، وصالح بن عبد الجليل .

ومن القدماء العلماء بالنسب وبالعرب (٣): الخطفى وهو (٤) جدّ جرير بن عطية بن الخطفى ، وهو حُذَيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع . وإنما سُمِّى الخطفَى لأبياتٍ قالها ، وهى :

يَرفَعْنَ بالليل إذا ما أُسدَفا أعناقَ جِنَّانٍ وهاماً رُجَّفا وعَنقاً باق الرسيم خَيطفاً

العَنَق : ضرب من السير ، وهو المسبَطر ؛ فإذا ارتفع عن العَنق قليلاً فهو النَّمِيل . والرَّسيمُ فوق النَّمِيل . والرَّسيمُ فوق النَّمِيل . والحَيطَفُ : السريع ، أى يَخطِف كما يخطف البرق . وخيطف من الخطف ، والخيطف : السريع ، أى يَخطِف كما يخطف البرق . وخيطف من الخطف ، ورجل جَيْدر من والياء في خيطف زائدة ، كما قالوا رجل صَيْرَف من الصرف ، ورجل جَيْدر من الجدر وهو القِصر (٥) . وأصل الخطف الأخذ في سرعة (١) ثم استعير لكل سريع .

\* \* \*

10

<sup>(</sup>١) هو كلاب بن جرى . ذكر في صفة الصفوة ( ٣ : ٢٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) أبو هاشم الصوفى الزاهد ، من قدماء زهاد بغداد ، جلس إليه سفيان الثورى . صفة الصفوة ( ۲ : ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش هـ : و وبالغريب ، عن نسخة .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة من ه.

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : ( القصير ) .

<sup>(</sup>١) ل : ١ بسرعة ١ .

### ذكر القُصَّاص

قَصَّ الأُسودُ بنُ سريع ، وهو الذي قال : فإنّ تنجُ منها تَنجُ من ذي عظيمةٍ وإلَّا فإني لا أِحالُك ناجيا

وقصُّ الحسن وسعيدٌ ابنا أبي الحَسَن (١) . وكان جَعْفُ بنُ الحسن أوَّلَ مَن اتخذ في مسجد البصرة حلَّقةً وأقرأ القرآن في مسجد البصرة . وقَصَّ إبراهم التَّيميُّ (٢) . وقص عُبيد بن عُمير الليثيُّ (٣) وجلس إليه عبد الله بن عُمَر . حدَّثني بذلك عَمرو بن فائد بإسناد له .

ومن القُصَّاص: أبو بكر الهُذَلَى وهو عبد الله بن سُلميَّ (٤) ، وكان بيِّناً خطيبا صاحبَ أخبار وآثار . وقصَّ مُطِّرُف بن عبد الله بن الشُّخير (٥) في مكان أبيه . ومن كبار القُصَّاص ثم من هذيل: مُسلم بن جندب (٦) وكان قاصٌ مسجدِ النبيِّ.

البصرى ، مولى الأنصار ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وتوفى سنة ١١٠ . وأخوه سعيد بن يسار أكبر منه ، توفي قبله سنة ١٠٠ . تهذيب التهذيب . فيما عدا ل : ﴿ ابنِ أَبِي الحسن ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup>١) أبو الحسن : كنية والدهما يسار . أما الحسن فهو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ، تيم الرباب ، الكوفي ، كان من العباد ، روى عن أنس وعمر بن ميمون ، وأرسل عن عائشة . قال الأعمش : كان إبراهيم إذا سجد تجيَّ العصافير فتنقر ظهره . توفي في حبس الحجاج سنة ٩٢ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٥٠) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدال: و عبيد الله بن عمير ، لكن في هـ و عبد الله ، ، كلاهما تحريف . وهو عبيد ابن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ، أبو عاصم المكي ، قاضي أهل مكة . روى عن أبيه وعمر وعلى وأبى هريرة وغيرهم ، وذكر العوام بن حوشب أنه رأى عبد الله بن عمر في حلقة عبيد بن عمير يبكي . توفي سنة ٦٨ . التهذيب وصفة الصفوة ( ٢ : ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ٣٥٧ . فيما عدا ل : ١ بن أبي سليمان ١ .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمة مطرف في ١٠٣ . ل : ٩ وقص ابن مطرف ، . وفيما عدا ل : ٩ وقص ابنه مطرف ، وكلاهما خطأ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي القاضي ، كان من فصحاء الناس ، وكان معلم عمر بن عبد العزيز ، وكان يقضي بغير رزق . توفي سنة ١٠٦ . تهذيب التهذيب .

عَلِيْكُ بالمدينة ، وكان إمامَهم وقارئهم ، وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: « مَن ٢١٥ مَنَ ٢١٥ مَنَ مَا ٢١٥ مَنَ مَ

ومن القُصَّاص : عبد الله بن عَرادة بن عبد الله بن الوَضِين ، وله مسجدٌ في بني شَيبان .

ومن القُصَّاص: موسى بن سيّار الأسواريّ (۱) ، وكان من أعاجيب الدُّنيا ، كانت فصاحتُه بالفارسية في وزن فصاحته بالعربيّة ، وكان يجلِس في مجلسه المشهور به ، فتقعد العربُ عن يمينه ، والفُرس عن يساره ، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسّرها للعرب بالعربية ، ثم يحوِّل وجهَه إلى الفرس فيفسّرها لهم بالفارسيَّة ، فلا يُدرى بأى لسانٍ هو أَبْينُ . واللُّغتانِ إذا التَقتَا في اللِّسان الواحد أدحلت كلُّ واحدةٍ منهما الضّيمَ على صاحبتها ، إلاّ ما ذكرنا (۲) من لسان موسى بن سيّار الأسواريّ .

ولم يكن في هذه الأمّة بعد أبي موسى الأشعرى أقراً في محراب من موسى بن سنيّار ثم عثمان بن سعيد بن أسعد، ثم يونس النحوى، ثم المعلّى. ثم قص في مسجده (٢) أبو على الأسوارى، وهو عمرو بن فائد (٤)، ستّا وثلاثين سنة ، فابتدأ لهم في تفسير سورة البقرة ، فما خَتمَ القرآن حتَّى مات ، لأنّه كان حافظا للسيّر ، ولوجوه التأويلات فكان ربَّما فسرّ آيةً واحدة في عِدّة أسابيع ، كأنّ الآية ذُكر فيها يوم بدر ، وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق في ذلك من الأحاديث كثيراً (٥). وكان يقص وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق في ذلك من الأحاديث كثيراً (٥). وكان يقص

<sup>(</sup>١) ترجم له في لسان الميزان ( ٦ : ١٣٠ ) وذكر أنه كان قدرياً . وذكره السمعاني في الأنساب ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ٩ ما ذكروا ٩ .

۲ (۳) أي المسجد الذي كان يقص فيه موسى بن سيار .

 <sup>(</sup>٤) عمرو بن فائد الأسوارى ، قال العقيلى : كان يذهب إلى القدر والاعتزال ، وكان منقطعاً إلى عمد بن سليمان أمير البصرة ، وأحذ عن عمرو بن عبيد ، وله معه مناظرات ومات بعد المائتين بيسير . لسان الميزان ( ٤ : ٣٧٣ – ٣٧٣ ) . ونسبته إلى نهر الأساورة بالبصرة . انظر الحيوان ( ٦ : ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) ه : ١ الكثيرة ١ .

فى فنونٍ من القَصَص ، ويجعل للقرآن نصيباً من ذلك . وكان يونسُ بن حبيب يسمع منه كلامَ العرب ، ويحتجُّ به . وخصالُه المحمودةُ كثيرة .

ثم قصَّ من بعده القاسم بن يحيى ، وهو أبو العبَّاس الضَّرير ، لم يُدرَك في القُصَّاص مثله . وكان يقُصُّ معهما وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف ، ويزعمون أنَّ أبا على لم تُسمَع منه كلمة غِيبةٍ قط ، ولا عارض أحداً قطُّ من الخالِفين والحُسّاد والبُغاة بشيءٍ من المكافأة .

فأمًّا صالحًّ المُرَى ، فكان يكنى أبا بِشْر (١) ، وكان صحيحَ الكلام رقيقَ المجلس . فذكرَ أصحابنا أنَّ سفيان بن حبيب (٢) ، لَمَّا دخل البصرةَ وتوارَى عند مَرحومِ العطّار (٦) قال له مَرحوم : هل لك أن تأتى قاصاً عندنا هاهنا ، فتتفرَّ جَ بالحروج والنظر إلى النّاس ، والاستهاع منه ؟ فأتاه على تكرُّو ، كأنه ظنه كبعض مَن يبلغه شأنه ، فلمَّا أتاه وسمِع منطقَه ، وسمِع تلاوته للقرآن ، وسمعه يقول حدّثنا شُعْبة عن قَتَادة (٤) ، وحدثنا قتادة عن الحسن ، رأى بياناً لم يحتسِبه ، ومذهباً لم يكن يظُنُه (٥) ، فأقبل سفيانُ على مَرحومٍ فقال : ليس هذا قاصًا ، هذا نذير !

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و فإنه كان ، . وترجمة صالح في ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد سفيان بن حبيب البصرى ، أحد المحدثين الثقات . توفى سنة ١٨٣ . تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو محمد مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار الأموى البصرى . كان من الثقات العباد . توفى سنة ١٨٧ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٤) ترجمة قتادة فى ٢٤٢. وأما شعبة ، فهو فيما عدا ل : و سعيد ، وكلاهما محتمل ؛ إذ أن قتادة روى عنه شعبة ، وسعيد . وشعبة هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى الواسطى . البصرى ، محدث كثير الرواية ، كان الشعبى يقول فيه : شعبة أمير المؤمنين فى الحديث . ويقولون إنه أول من تكلم فى الرجال . ولد سنة ٨٢ وتوفى سنة ١٦٠ . تهذيب التهذيب . وأما سعيد فهو سعيد بن أبى عروبة العدوى البصرى ، قال ابن أبى حيثمة . أثبت الناس فى قتادة سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى . توفى سنة ١٥٦ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٥) ه : د يدانيه ، .

#### باب

## ما قيل في المخاصر والعصى وغيرهــما

كانت العرب تخطب بالمخاصر (١) ، وتعتمد على الأرض بالقسيى ، وتشير بالعصى والقنا . نَعَمْ حتَّى كانت المخاصر لا تفارق أيدى الملوك في عالسها ، ولذلك قال الشاعر (٢) :

ف كَفّهِ خيزُرانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ بكفٌ أَرُوعَ في عِرنينه شَمَمُ يُغضى حَياءً ويُغضَى مِن مَهابته فما يكلَّم إلا حين يبتسم إن قال قال بما يهوى جميعُهم وإن تكلّم يوماً ساخَتِ الكَلِمُ يكاد يُمسكه عِرْفَانَ راحتِه ركنُ الحطيم إذا ما جاء يستلِمُ (٣)

وقال الشاعر قولا فسَّر فيه ما قلنا . قال :

مجالسُهم تحفّضُ الحديث وقولُهم إذا ماقضَوْا في الأمر وحْيُ المَخاصرِ وقال الكميت بن زيد :

<sup>(</sup>١) المخاصر : جمع مخصرة ، وهي ما يختصره الإنسان فيمسكه بيده ، من عصا أو مقرعة أو عنزة أو عكازة أو قضيب .

<sup>(</sup>٢) هو الفرزدق يقوله في هشام بن عبد الملك ، كما في أمالي المرتضى (١: ٨٤) وزهر الآداب (١: ٦٠) . أو الحزين الكناني في عبد الملك بن مروان كما في ديوان الحماسة (٢: ٢٨٤) . أو المغرزدق في على بن الحسين كما في العمدة (٢: ١١٠) وأمالي المرتضى . أو للعين المنقرى فيه ، كما في العمدة . أو لكثير بن كثير السهمى في محمد بن على بن الحسين ، المؤتلف ١٦٩ . أو لداود بن سلم في قدم بن العباس ، كما في العمدة . وهذا مثل لمبلغ اختلاف الرواة في نسبة الشعر . انظر الحيوان (٣: ١٣٣) وعيون الأخبار (١: ٢/٢٩٤) .

 <sup>(</sup>٣) البيتان الأولان في (٣: ١١ - ٤٢). والثالث ساقط من ه. زيد بعد هذا البيت فيما عدا ل:
 كم هاتف لك من داع وداعية يدعون يا قثم الخيرات يا قثم

وَنُزُورُ مُسلَمَة المهذّ بَ بالمؤبَّدَةِ السُّوائرُ (١)

بالمُذهَباتِ المُعجباَ تِ لمُفْحَمِ منّا وشاعرْ (٢)

أهلُ التَّجاوُبِ في المحافِ فِل والمَقَاوِلُ بالمَخَاصِرُ (٣)

فهم كذلك في الجا لِس والمحافِل والمشاعِر (٤)

٢١ وَكَمَا قَالَ الأَنصَارِيُّ فِي الْمِجَامِعِ حَيْثُ يَقُولُ :

وسارت بنا سَيّارةٌ ذاتُ سَورةٍ بكُوم المطايا والخيولِ الجَماهِرِ (°) يؤمُّون مُلْكَ الشّام حَتَّى تمكنوا ملوكاً بأرضِ الشّام فوقُ المنابِرِ يُصيبون فَصْلَ القولِ في كلِّ خطبةٍ إذا وَصَلُوا أَيمائهُم بالمَخاصرِ

وفى المخاصرِ والعصى وفى خَدِّ وجهِ الأرض بالعِصى ، قال الحطيئة : أَمْ مَنْ لَخصِمٍ مُضْجعين قسيَّهُمْ صُعُر خُدودُهُم عظامِ المَفْخَـرِ .

وقال لَبيد بن ربيعة في الإشارة :

غُلْبِ تَشَدَّرُ بِالدُّحول كَأْنَها جِنُّ البَدِيّ رواسياً أقدامُها (١) وقال في خَدِّ وَجه الأرض بالعصى والقسى:

نَشِينُ صحاحَ البِيد كُلَّ عشية بعُوجِ السَّرَاء عند بابِ مُحَجّب (٧)

 <sup>(</sup>١) مسلمة ، هو مسلمة بن عبد الملك . انظر ٢٩٢ . المؤبدة : التي يبقى ذكرها على الأبد . ١٥
 عنى بها القصائد والمدّح . ل : • بالمهذبة ، وفي هامشها : • خ : بالمؤبدة ، .

<sup>(</sup>٢) في اللسان: ﴿ والمفحم . الذي لا يقول الشعر ، .

<sup>(</sup>٣) المقاول : جمع مقول ، وهو البين الظريف اللسان .

<sup>(</sup>٤) المشاعر : مواضع المناسك . والأبيات الثلاثة الأولى في (٣: ١١٧) .

<sup>(</sup>٥) الكوم : جمع أكوم وكوماء ، وهو ما علا سنامه . وانظر ( ٣ : ١١٦ – ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الغلب : الغلاظ الأعناق . تشذر : يوعد بعضهم بعضا برفع اليد . والدحول : جمع ذحل ، وهو الحقد والثار . والبدى : موضع ، أو هو البادية . والبيت من معلقته .

 <sup>(</sup>٧) فى شرح ديوانه ٤٠ : و نشين صحاح البيد ، يقول : نخط بأطراف قسينا ، كلما ذكرنا يوما نقول : وهذا ! ... بعوج السراء ، يعنى بهذه القسى .عند باب محجب ، يعنى باب الملك . قال :
 وعند باب الملوك يتلاق الناس فيتفاخرون ويخطون بقسيهم فيؤثرون فى الأرض ، فذلك شينهم صحاح البيد » ـ ل : « بعود السراء » .

عوج : جمع عوجاء ، وهي هاهنا القوس . السَّراء : شجر تعمل منه القِسييُّ . وفى مثله يقول الشاعر:

أُطَلُّنا على الأرض مَيْلَ العصا إذا اقتسم النَّاسُ فَضْل الفَّخار وقال الآخر:

أيَّامُنا في الأرض يوماً فَيْصلًا (١) كَتَبَتْ لنا في الأرض يومَ محرِّقِ ت لنا في امرس مرا وقال أبيد بن ربيعة في ذكر القسى : وقال أبيد بن ربيعة في ذكر القسى : وقال أبيد بن الشهادة وأرْعِش الرَّعديدُ (٢)

ما إِنْ أَهَابُ إِذَا السُّرَادِقُ غَمَّه

وقال مَعنُ بن أوس المُزَنيِّ (٣):

ألا من مُبلغٌ عَنِّى رسولاً تُعَاقِل دُونَنا أبناءَ ثورٍ عُبَيدَ الله إذْ عَجلَ الرِّسالا (٤) ونحنُ الأكثرون حَصَّى ومالا (٥)

وَراءَ الماسحين لك السّبالا (٦) إذا اجتمع القبائل جئت رِدْفاً

فلا تُعْطَى عَصَا الخطباء فيهم وقد تُكفَى المَقادة والمَقالا (٧) وأسْرتَكُم تجرُّون الجبالا (^) فإنكم وترك بني أبيكم

(١) انظر لمحرق ما مضى في حواشي ٢٦٧ .

(٢) السرادق ، أي سرادق الملك . غمه : علاه وستره ، أي كثر فيه . ل : و عمه ، وما أثبت 10 من سائر النسخ يطابق رواية الديوان ٢٧ طبع ١٨٨٠ .

(٣) معن بن أوس : شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام ، له مدائح في جماعة من الصحابة . وعمر إلى زمان ابن الزبير . وهو الذي قال له : ٩ لعن الله ناقة حملتني إليك ٤ . فقال : ٩ إن وراكبها ، . وكف في آخر عمره . الأغاني (١٠ : ١٥٦ ) والإصابة ٨٤٤٥ ونكت الهميان ٣٩٤

والخزانة ( ٣ : ٢٥٨ ) . ونسب القول إلى عبد الله بن فضالة في الأغاني ونكت الهميان ٣٩٤ والخزانة (٣ : ٢٥٨ ) . ونسب القول إلى عبد الله بن فضالة في الأغاني (١٠ : ١٦٢ ) . وإلى عبد الله بن الزَّبير الأسدى في الحزانة (٢: ١٠٠) وزهر الآداب (٢: ١٦٤).

(٤) عجله : سبقه . وفي الكتاب : و أعجلتم أمر ربكم ٥ .

(٥) تعاقل: من العقل، وهو الدية. حصى، أي عددا.

(٦) السبال : جمع سبلة ، وهو مقدم اللحية . ومسح اللحي كناية عن التهدد والتوعد ، أو هو 40 تأهب للكلام . انظر تفسير البغدادي في الخزانة (١: ٥٢٥) لقول الشماخ :

أتتنى سليم قضها بقضيضها تمسح حولى بالبقيع سبالها

فيما عدا ل: ﴿ أَمَامُ المَاسِحِينَ ﴾ ، تحريف .

(V) يقول : لست برئيس ولا خطيب . ل : • فلا يعطى عطا ، صوابه في سائر النسخ . (٨) هذا البيت وما بعده في ل فقط . وانظر (٣: ٩) .

۲.

وودًّكم العِدى ممَّن سِواكُم لكالحيران يتبع الضلالا وما قالوا في حمل القناة قوله:

إلى امرئ لا تَخطَّاهُ الرِّفاقُ ، ولا جَدْبِ الخِوَان إذا ما استُنشِئَ المرقُ (١) صُلبُ الحيازيم لا هَذْرُ الكلامِ إذا هزَّ القناةَ ولا مُستَعْجلٌ زَهِقُ (٢)

وكما قال جرير بن الخطفي (٣):

مَن للقَناة إذا ما عَى قائلها أَمْ للأَعِنَّةِ ياشَبُّ بنَ عَمَّارِ (١) وقال : ومثل هذا قول أبى الجيب الرَّبَعي (٥) : « ما تزال تحفَظُ أخاك حتَّى يَأْخذ القناة ، فعند ذلك يَفضَحُك أو يحمَدك » . يقول : إذا قام يخطب .

وفى كتاب جبل بن يزيد <sup>(٦)</sup> : ﴿ احفَظْ أَخاكَ إِلَّا من نفسه ﴾ . وقال عبد الله بن رُؤبة <sup>(٧)</sup> : سأل رجلٌ رؤبةَ عن أخطبِ بنى تميم ، فقال :

ياعقب لا عقب لى فى البيت أسمعه من للأرامل والأضياف والجار أم من لباب إذا ما اشتد حاجبه أم من لخصم بعيد السأو خطار أم من يقوم بفاروق إذا اختلفت غياطل الشك من ورد وإصدار أم للقناة إذا ما عى قائلها أم للأعنة يا عقب بن عمار

<sup>(</sup>١) لا تخطاه الرفاق: لا يتخطونه ، يقول: هو أبداً أمامهم . فيما عدا ل: و الرقاب ٤ يقول: هو كثير الطعام على الخوان . الاستنشاء والاستنشاق بمعنى . يقول: هو فى وقت الأزمة والسنة حين يتشهى الناس الطعام مخصب ذو يسر وكرم . فيما عدا ل ، هـ : و العراق ٤ تحريف .

 <sup>(</sup>۲) الحيزوم: ما استدار بالظهر والبطن , هز الفناة ، أى الرمح حين الخطبة . في اللسان
 وفلان زهق ، أى نزق » .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ١ وقال جرير الخطفي ١ ؛ وهو خطأ ، إذ أن الخطفي لقب جده عوف وهو
 جرير بن عطية بن عوف الخطفي .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ل ، هـ . وفيما عداهما : « شيب بن عمار ، وكلاهما خطأ فى الرواية ؛ إذ أن البيت من أبيات فى ديوان جرير ٢٣٦ - ٢٣٧ يرثى بها عقبة بن عمار ، أولها :

أبو المجيب الربعى: أحد فصحاء العرب الذين روى عنهم ابن الأعراني ، انظر ابن النديم ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٦) جبل بن يزيد: كاتب عمارة بن حمزة ، وكان مترجما من معدودى البلغاء والبرعاء . وعمارة ٢٥
 ابن حمزة ، كان مولى لأبى جعفر المنصور وكاتبا له . انظر ابن النديم ١٧١ .

<sup>(</sup>٧) هو العجاج ، والد رؤبة . والعجاج لقبه ، وكنيته أبو الشعثاء .

« خداش بن لبید بن بَیْبَة » یعنی البَعِیث (۱) . وإنّما قبل له البعیث لقوله : تَبَعّث منی ما تَبعّث بعد ما أُمِرَّتْ حِبالی كُلَّ مِرّبها شُزْرا (۲) وزعم سُحَم بن حفص أنّه كان يقال : أخطب بنی تميم البَعیث إذ أخذ القناة . وقال یونس : لَعمری لئن كان مغلّباً فی الشّعر لقد كان غُلّب فی الخُطَب (۱).

\* \* \*

ومن الشعراء من يَغِلبُ شيَّ قاله في شعره ، على اسمه وكنيته ، فيسَمَّى به بَشَرَّ كثير (٤) . فمنهم البَعيث هذا . ومنهم عوف بن حِصن (٥) بن حُذيفة ابن بَدُر ، غلب عليه عُويفُ القوافي لقوله :

سأُكذِب مَن قد كان يزْعُم أَننى إذا قلتُ شعراً لا أجيدُ القوافيا فستى عُويفَ القوافي لذلك .

ومنهم: يَزيد بن ضِرار التغلبيّ ، غلب على اسمه المَزرِّد ؛ لقوله: فقلت تزرَّدُها عُبيدُ فإنّني للُرْدِ الموالى في السَّنينَ مُزَرِّدُ (١) فستّى المزرِّد (٧) .

ومنهم : عَمرو بن سَعْدِ بن مالك ، غلب عليه مُرَقِّشٌ (٨) ؛ وذلك لقوله :

(١) ترجم فى ٢٠٤ . ونسبه فى المؤتلف ٥٦ : خداش بن بشر بن خالد بن بيبة .

تبعث مني ما تبعث بعد ما اسم يتمر فؤادي واستمر عزيمي

<sup>(</sup>٢) أمرت شررا : أحكم فتلها عن اليسار.وقيل سمى البعيث لقوله :

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي في (٤: ٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ذكر من لقب ببيت شعر قاله ، في المزهر (٢: ٤٣٤ – ٤٤٣) والعمدة (١: ٢٣ – ٢٤).

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، ه : و حصين ٤ ، تحريف . انظر الاشتقاق : ١٧٣ . ونسبه في الأغانى (١٧٥ : ١٠٥ ) : وعريف بن معاوية بن عقبة بن حصن – بن حديفة بن بدر ٤ . وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية من ساكنى الكوفة .

<sup>(</sup>٦) الدرد: جمع أدرد ودرداء، وهو الذي ذهبت أسنانه. في السنين: في الجدب وكلمة و تزرد، و مزرد، لم يرد لهما تفسير في المعاجم، وهما من الزرد بمعنى الابتلاع والبيت في صفة زيدة، كافي المؤتلف، ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) وهو أخو الشماخ بن ضرار الشاعر المعروف .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل : و المرقش ، ما عدا ه : عمرو بن سعيد ، تحريف .

الدّار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قَلَمْ (١) فسمّى مرقِّشا. ومنهم: شَأْس (٢) بن نَهارِ العبديّ ،غلب عليه الممرَّق (٣) لقوله: فإن كنتُ مأكولاً فكن خير آكل وإلّا فأدرِكْني ولمّا أُمَرَّق (٤) فسمّى الممرَّق. ومنهم: جرير بن عبد المسيح الضَّبعيّ ، غلَب عليه المتلمِّس لقوله: فهذا أوانُ العِرض حَيَّ ذبابُه زنابيرُه والأزرقُ المُتَلَمِّس (٥) فهذا أوانُ العِرض حَيَّ ذبابُه أبو خنساءَ ابنةِ عمرٍو ، وغلَبَ الشّريد على اسمه لقوله (٧):

تولّى إخوتى وبَقِيتُ فردا وحيداً في ديارهمُ شريدا فسمّى الشريد. وهذا كثير.

. .

(١) من قصيدة له في المفضليات (٢: ٣٧ - ٤١).

(٣) الممزق ، بفتح الزاي المشددة وكسرها . وهو شاعر جاهلي من بني عبد القيس .

(٤) البيت من قصيدة له فى الأصمعيات ٤٧ ليبسك ، يقولها لعمرو بن هند حين هم بغزو عبد القيس ، فلما بلغته القصيدة انصرف عن عزمه . انظر المؤتلف . وبهذا البيت تمثل عثان فى رسالة بعث بها إلى على بن أبى طالب ، وذلك حين أحيط به ، قال : « أما بعد فإنه قد جاوز الماء الزبى ، وبلغ الحزام الطبيين ، وتجاوز الأمر بى قدره ، وطمع فى من لا يدفع عن نفسه ، ولم يعجزك كلثيم ، ولم يغلبك كمغلب . فأقبل إلى ، معى كنت أو على ، على أى أمريك أحببت :

فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمرق ه

العمدة ( ١ : ١٧١ ) وابن سلام ١٠٨ وزهر الأداب ( ١ : ٣٦ ) .

- (٥) العرض: واد باليمامة. حى ذبابه، من الحياة، والمراد هنا الانتعاش. ويروى: « جن ذبابه ».
   وفيما عدا ل: « طن ذبابه ». والأزرق: ضرب من الذباب.
- (٦) ب فقط: ( رباح ) بالباء الموحدة ، والمعروف في نسب الخنساء أنها بنت عمرو بن الشريد ٢٥
   ابن رباح . الإصابة ٣٥٣ من قسم النساء والخزانة ( ١ : ٢٠٨ ) . وفي الأغاني ( ١٣ : ١٢٩ ) أنها بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح .
  - (٧) فيما عدا ل : ( غلب عليه الشريد لقوله ) .

قال: ودخل رجلٌ من قيسِ عَيلان على عبد الملك بن مروان ، فقال زُبَيرِي عُمَيرِي (١) والله لا يحبُّك قلبي أبدا! فقال : ﴿ يَا أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا يَجْزَعُ مِن فِقدانِ الحِبِّ المرأة ، ولكن عدلٌ وإنصافٌ (٢) .

وقال عمر لأبي مريم الحنفي (٣) ، قاتل زيد بن الخطاب: « لا يحبُّك قلبي م أبداً حتى تحبُّ الأرضُ الدمَ المسفوح » . وهذا مثل قول الحجّاج: « والله لأقلعنك قلع الصَّمْعَةِ » . لأنّ الصمغة اليابسة إذا قُرِفَت (٤) عن الشجرة انقلاع الجُلْبَة (٥) . والأرض لا تَنْشَفُ الدَّمَ المسفوحَ ولا تمَصُّه ، فمتى جفّ الدم وتجلّب (٦) لم تره أحذ من الأرض شيئاً .

\* \* \*

ومن الخطباء: الغَضبان بن القَبَعْثَرَي (٧)، وكان محبوساً في سجن الحجّاج،

(١) ل : ٥ عمرى ٥ . وسيعاد الخبر في ( ٢ : ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الخبر فى عيون الأخبار ( ٣ : ١١ ) مع إيجاز .

<sup>(</sup>٣) هذا الصواب في ل. وفيما عدا ل: و الحنفى السلولى » وهو خلط في النسب. وفي الكامل ٢٤٦ ليبسك أنه و السلولى ». وفي حواشيه: و وهم أبو العباس رحمه الله في قوله أبو مريم السلولى ، إنما هو أبو مريم الحنفى ، وكان سبب بغضه إياه أنه قتل أخاه زيد بن الخطاب ، وكان أبو مريم صاحب مسيلمة الكذاب ، واسم أبي مريم إياس بن صبيح ، ثقة كوفى . واسم أبي مريم السلولي مالك بن ربيعة ، من الصحابة ، روى عنه ابنه يزيد وغيو » . والخبر أيضاً في عيون الأخبار (٣: ١٣) والحيوان (٣: ١٣٦) / ١٠١ ) .

 <sup>(</sup>٤) قرفت : قشرت وقلعت . ماعدا هـ : ( فرقت ) تحريف . وفي اللسان : وقولهم: تركته على مثل
 ٢٠ مقرف الصمغة ، وهو موضع القرف ، أي مقشر الصمغة ،

<sup>(</sup>٥) الجلبة بالضم : القشرة تعلو الجرح عند البرء وانظر (٣: ٦٠) .

<sup>(</sup>٦) المعروف فيه جلب وأجلب ، أى يبس.ل ( تجلف ) ولا وجه له .

 <sup>(</sup>٧) القبعترى ، بفتحات بينها سكون العين ، أصل معناه الجمل العظيم الضخم . والغضبان هذا رجل شيبانى ، وكان من زعماء مروانية أهل العراق الذين كان عبد الملك يرعى جانبهم . انظر الطبرى ٢٥ ( ١٨٤ : ٧) . وقد أوفده الحجاج بكتاب إلى قطرى بن الفجاءة ، نصه فى الكامل ٢١٤ ليبسك .

فدعا به يوماً ، فلما رآه قال : إنك لَسَمين ! قال : القَيْدُ والرَّتَّعة (١) ، ومَن يكن ضيفاً للأمير يَسمَن » .

وقال يزيد بن عياض (٢): لما نَقِمَ النّاس على عثمان ، خرج يتوكّأ عَلَى ٢٢ مروان (٣) ، وهو يقول : « لكلّ أمّةٍ آفة ، ولكلٌ نعمة عاهة ، وإنّ آفة هذه الأمّة عَيّابون طعَّانون ، يُظهرون لكم ما تحبُّون ، ويُسِرّون ما تكرهون ، طَعَامٌ همثلُ النَّعام ، يتبَعُون أوّلَ ناعق ، لقد نَقِموا على ما نقموه على عُمر ، ولكنْ قَمعهم عمرُ ووقَمَهُم . والله إنّى لأقربُ ناصراً وأعز نفرا . فَضَلَ فَضْلٌ من مالى ، فما لى لا أفعل فى الفضل ما أشاء » .

قال : ورأيتُ النّاس يتداولون رسالة يحيى بن يعمر (<sup>1)</sup> ، على لسان يزيد ابن المهلب (<sup>0)</sup> : ﴿ إِنَّا لِقِينَا العَدُوِّ فَقَتَلَنَا طَائِفَةً وَأُسَرْنَا طَائِفَةً ، وَلِحَقَتْ طَائِفَةً . .

<sup>(</sup>١) الرتعة ، بالفتح وبالتحريك : الاتساع في الخصب . والخبر في اللسان ( رتع ) بلفظ : الخفض والدعة ، والقيد والرتعة ، وقلة التعتعة ، . وأول من قال « القيد والرتعة » هو عمرو بن الصعق ، وكانت شاكر من همدان قد أسروه ، فأحسنوا إليه ، وقد كان يوم فارق قومه نحيفاً ، فهرب من شاكر فلما وصل إلى قومه قالوا : أي عمرو ، خرجت من عندنا نحيفاً وأنت اليوم بادن ! فقال : القيد والرتعة . انظر اللسان والميداني ( ٢ : ١١ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الحكم يزيد بن عياض بن جعدبة الليثى المدنى ، من ضعاف أهل الحديث ، توفى بالبصرة فى خلافة المهدى . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) مروان هذا ، هو مروان بن الحكم والد عبد الملك ، ولد لسنتين خلتا من الهجرة ، وقبض رسول الله وهو ابن ثمان سنين ، وولى لعبد الله بن عامر رستاقا من أردشير خوه ، ثم ولى البحرين لمعاوية ثم المدينة مرتين ، ثم بويع له بالخلافة ، فوليها عشرة أشهر ، ومات بالشام سنة خمس وستين .

<sup>(</sup>٤) يجيى بن يعمر التابعى ، أديب نحوى نقيه ، كان من فصحاء أهل زمانة وأكثرهم علماً باللغة ، سمع ابن عمر وجابراً وأبا هريرة ، وأخذ النحو عن أبى الأسود . ولاه قتيبة بن مسلم قضاء خراسان وتوفى سنة ١٢٩ . بغية الوعاة ، وتهذيب التهذيب ، وابن الأثير .

<sup>(</sup>٥) وجه الرسالة إلى الحجاج ، كما في اللسان (٦: ٢٣٥) وما يفهم من السياق . ويزيد هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ، من أمراء الدولة الأموية وقوادها ، وكان الحجاج زوج أخته هند بنت المهلب ، وكان يكرهه النجابته ، فأشار على عبد الملك بعزله ، فعزله ثم حبسه الحجاج وعذبه ، فهرب إلى سليمان بالشام فآواه ، وحبسه عمر بن عبد المعرب أيضا ولما ولى يزيد بن عبد الملك خلعه فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله . وفيات الأعيان .

بعَراعِر الأُودية وأهضام الغِيطان ، وبتنا بعُرعُرة الجبل ، وبات العدُوُ بحضيضه » قال : فقال الحجَّاج : ما يزيدُ بأبى عُذْرِ هذا الكلام (١) . فقيل له : إنّ معه يحيى بنَ يعمر ! فأمر بأن يحمل إليه (٢) فلما أتاه قال : أين وُلدتَ ؟ قال : بالأهواز . قال : أخذتُها عن أبى .

عراعر الأودية : أسافلها . وعراعر الجبال : أعاليها . وأهضام الغيطان : مداخلها . والغيطان : جمع غائط ، وهو الحائط ذو الشجر .

ورأيتُهم يديرون (٣) في كتبهم أن امرأةً خاصمت زوجَها إلى يحيى بن يعمر فانتهرَها مراراً ، فقال له يحيى بن يعمر : ﴿ أَأَنْ سَأَلَتُكَ ثَمَن شَكْرِها وشَبْرك ، أنشأتَ تطُلُها وتَضْهَلُها (٤) ﴾ .

قالوا: الضّهل: التَّقليل. والشَّكْر: الفرج (٥) والشَّبْر: النِّكاح (٦). وتَطُلَّها: تذهب بحقّها ؛ يقال دمٌ مطلول. ويقال بئر ضَهول، أي قليلة الماء.

قال: فإن كانوا إنَّما روَوا هذا الكلام لأنّه يدلُّ على فصاحةٍ فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة. وإن كانوا إنّما دوَّنوه فى الكتب، وتذاكروه فى المجالس لأنّه غريب، فأبيات من شعر العجَّاج وشعر الطِّرِمّاح وأشعارِ هُذيل، تأتي لهم مع حُسن الرَّصْف على أكثر من ذلك (٧). ولو خاطب بقوله « أأنْ سألتك ثمن شكرها وشَبْرك أنشأت تطلّها وتضهَلها » الأصمعيّ،

<sup>(</sup>١) يقال هو أبو عذر هذا الكلام وعذرته أيضا ، أى أول من قاله ، كأنه افتضَّه أولا . فيما عدا ل : • بأبي عذرة » .

<sup>(</sup>٢) بدلها فيما عدا ل: و فحمل إليه ، .

<sup>(</sup>٣) ل : ( يزيدون ) تحريف .

<sup>(</sup>٤) الخبر في اللسان ( شكر ، شبر ، طلل ، ضهل ) ، والصناعتين ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل: و الجماع ، والصواب ما أثبت من ل.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ( البضع ) كلاهما صحيح .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : ( مما ذكروا ) . وما أثبت من ل يطابق ما في الصناعتين .

لظننتُ أنّه سيجهل بعض ذلك . وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولا من آدابهم . قال أبو الحسن : كان غلام يقعر في كلامه ، فأتى أبا الأسود الدّؤلي (١) يلتمس بعض ما عنده ، فقال له أبو الأسود : ما فعَل أبوك ؟ قال : ﴿ أَخَذَتُهُ الْحُمَّى فَطْبَخَتُهُ طَبِخاً ، وَفَنَخته فَنْخا ، وفضَخته فضخا ، فتركته فرخا ﴾ .

فنخته: أضعفته. والفنيخ: الرخو الضعيف. وفضخته: دقته. فقال أبو الأسود: « فما فعلت امرأته التي كانت تُهارُّه وتشارُّه (٢) ، وتجارُّه (٣) وتُزارُّه » ؟ قال: «طلَّقها فتزوَّجت غيره ، فرضيَتْ وحَظِيت وبظيت ». قال أبو الأسود: قد عرَفنا رضيت وحظيت ، فما بظيت ؟ قال: حرف من الغريب لم يبلغك. قال أبو الأسود: يا بُني كلُّ كلمةٍ لا يعرفها عمُّك فاستُرْها كا تستر السّنورُ جَعْرها (٤).

تزارّه : تَعاضُّه . والزَّرُّ : العضّ . وحَظيت : من الحُظوة . وبظيَت : إتباعٌ لحظيَت .

قال أبو الحسن: مَرِّ أبو علقمة النحوى (٥) ببعض طرق البصرة ، وهاجت به مِرَّة ، فوثب عليه قوم منهم فأقبَلوا يَعَضُّون إبهامَه ويؤذِّنون في أذنه ، فأفلتَ منهم (١) فقال : « ما لكم تتكأكثون على كما تكأكثون على ذى جنَّةٍ (٧) ، افريُقِعوا ١٥

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « الدئلي ، . ويقال في النسبة إلى « دئل ، : « دؤلي ، و « دئلي ، .

<sup>(</sup>٢) تهاره: تهر في وجهه كما يهر الكلب. وتشاره: تعاديه وتخاصمه. فيما عدا ل: ﴿ تشاره وتجاره ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تجاره : تلحق به الجريرة .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و خرءها ۽ .

 <sup>(</sup>٥) أبو علقمة النحوى النميرى . قال : ياقوت : أراه من أهل واسط . وقال القفطى : قديم ٢٠ العهد يعرف اللغة ، كان يتقعر فى كلامه ويعتمد الحوشى من الكلام والغريب . بغية الوعاة ٣٢٥ .
 وإرشاد الأريب (١٢ : ٢٠٥ – ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ٥ من أيديهم ، . وانظر الخبر في الصناعتين ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) الجنة : الجنون . فيما عدا ل : « كانكم تتكأكتون » .

عنّى (١) » . قال : دعُوه فإنَّ شيطانه يتكلّم بالهنديّة .

قال أبو الحسن: وهاجَ بأبى علقمة الدم فأتوه بحجّام ، فقال للحجّام: « اشدُد قصب المَلازم (٢) ، وأرهف طُباتِ المشارط ، وأسرع الوضعَ وعجّل النّزع ، وليكن شرطُك وخزاً ، ومصُّك نَهزاً ، ولا تُكرِهنَّ أبيًا ، ولا تردّنَّ أتيًّا، فوضع الحجام محاجمه في جُونته ثم مضى (٣) .

فحديثُ أبى علقمةَ فيه غريب ، وفيه أنّه لو كان حجاماً مَرّة ما زاد على ما قال . وليس فى كلام يحيى بن يعمر شيء من الدُّنيا إلا أنّه غريب ، وهو أيضاً من الغريب بغيض .

وذكروا عن محمد بن إسحاق قال : لما جاء ابن الزبير وهو بمكّة قتلُ مروانَ الضّحاكَ (٤) بمرج راهط ، قام فينا خطيباً فقال : « أن ثَعلب بن ثعلب ، حَفر بالصحصحة ، فأخطأت استُه الحفرة (٥) . والَهْفَ أمّ لم تلدنى على رَجُلٍ من محارب (٦) كان يرعى في جبال مكّة ، فيأتى بالصّربة من اللبن (٧) فيبيعها بالقُبْضة من الدقيق ، فيرى ذلك سِداداً من عيش ، ثم أنشأ يطلب الخلافة ووراثة النبوّة » .

<sup>(</sup>١) يروى هذا القول أيضا لعيسي بن عمر ، كما في بغية الوعاة ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) الخبر في الصناعتين ٢٦ - ٢٧ . والملازم: جمع ملزم ، بالكسر ، وهو خشبتان مشدود أوساطهما بحديد تجعل في طرفها قناحة فتلزم ما فيها لزوماً شديداً .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( وانصرف ) . الجونة ، بالضم : سليلة مستديرة مغشاة أدما .

 <sup>(</sup>٤) الضحاك هذا هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهرى ، ولد فى زمان الرسول بعد الهجرة ،
 ولاه معاوية الكوفة ثم عزله ، ثم ولاه دمشق . ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية دعا إلى نفسه فقاتله مروان فقتل بمرج راهط سنة ٦٤ الإصابة ٢٦٤ والطبرى (٧: ٣٧ - ٤١) .

 <sup>(</sup>٥) الصحصحة والصحصح: الأرض المستوية الواسعة. والخبر في اللسان (٣: ٣٣٩). وقال:
 وهذا مثل للعرب تضربه فيمن لم يصب موضع حاجته. يعنى أن الضحاك طلب الإمارة والتقدم فلم ينلها».
 (٦) يعنى الضحاك بن قيس ، ينتهى نسبه إلى محارب بن فهر .

 <sup>(</sup>٧) الصربة: الواحدة من الصرب ، وهو اللبن الحقين الحامض . فيما عدا ل : و بالشربة ، .
 ٢٥ وهذه العبارة في اللسان ( صرب ) .

وأوّلُ هذا الكلام مستكره ، وهو موجود فى كلّ كِتاب ، وجارٍ على لسان كلّ صاحِب خبر . وقد سمعتُ لابن الزّبير كلاماً كثيراً ليس هذا فى سبيله ، ولا يتعلّق به .

وقال أبو يعقوبَ الأعور (١):

وخَلْجةِ ظَنِّ يَسبِقِ الطّرفَ حزمُها تُشبِيف على غُنْمٍ وتُمْكن من ذَخْلِ ه صَدعتُ بها والقومُ فوضَى كأنّهم بِكارةُ مِرباع تُبصبِص للفَحلِ

خلجة ظنّ : أى جذبة ظنّ ، كأنّه يجذب صوابَ الرأَى جذبا . والخَلج : ٢٠ الجُذْب (٢) . تُشِيف : أى تُشرِف ؛ يقال أَشَافَ وأشفى بمعنى واحد ، أى أَشرف . بكارة مربّاع : أى نوق فتايا (٣) قد أُذِلَّت للفحل . مرباع : أى نوق

الشرك . بِحَالُوا مَرْبِع . الى توقى هايا عد الدلك للفحل . مرباع . الى توقى المرباع . الى توقى المرباع . (ف) . . . المرباع : رُبع الغنيمة في الجاهليَّة لصاحب الجيش. وقال ابن عَنَمة (٥) : . . .

لك المرباع منها والصَّفايَا وحُكمكَ والنَّشيطة والفُضولُ (٦)

وقال رجل من بنى يربوع: إلى الله أشكو ثم أشكو إليكما وهل تنفع الشكوى إلى مَن يَزيدُها حزازاتِ حُبِّ فى الفؤاد وعَبْرةً أَظُلَّ بأطراف البنان أذودُها (٧) يَحنُّ فؤادى من مخافِة بينِكم حنين المُزَجَّى وِجهةً لا يريدُها

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و الأعور السلمى ، ولست منه على بينة . وقد أنشد له الجاحظ شعرا في الحيوان (٣١٠ : ٧٢٠) وذكره أيضا في (٥: ٣١٦) .

<sup>(</sup>٢) بدل هذا كله في هـ : ﴿ خلجة ظن ، أي ظن سريع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فتايا : جمع فتية . فيما عدا ل و صغار ، .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : ﴿ رَبِّيعٍ ﴾ وفي اللسان : ﴿ مَا يَأْخَذُهُ الرئيسِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عنمة الضبى ، أحد شعراء المفضليات ، وهو مخضرم شهد القادسية ، ذكره
 ابن حجر فى الإصابة ٦٣٣٤ . وانظر الخزانة (٣: ٥٨) .

<sup>(</sup>٦) البيت في اللسان (ربع، صفا، نشط، فضل). وهو من أبيات ثمانية في الحماسة (٢٠:١).

<sup>(</sup>٧) الحزازة : وجع فى القلب من غيظ ونحوه . ل : ( حرارات ) .

وقد أحسن الآخر حيث قال:

وأكرِم نفسى عن مَناكعَ جَمَّةٍ ويقصُر مالى أن أنالَ الغواليا وقال الآخر:

وإذا العبدُ أغلق البابَ دونى لم يُحرَّم على متنُ الطريقِ وقال الخليع العُطارِديُ (١): كنّا بالبادية إذْ نشأ عارضٌ وما في السماء قرَعة معلَّقة (٢)، وجاء السيلُ فاكتسح أبياتاً من بني سعد، فقلت:

فَرِحنا بوَسمي تألَق وَدْقُه عِشاءً فأبكانا صباحاً فأسرعا (٣)

له ظُلَّةً كَأَنَّ رَبِّقَ وَبُلها عَجاجةُ صَيف أو دخانٌ تَرفُّعا (٤)

فكان على قوم سلاماً ونعمةً وألحق عاداً آخرين وتُبُّعا (°)

وقال أبو عطاء السُّنديُّ (٦) ، لعُبيد الله بن العباس الكنديّ : قُلْ لعُبيدِ اللهِ لو كان جعفرٌ هو الحيُّ لَمْ يبرَحْ وأنتَ قتيلُ (٧) إلى معشر أرْدَوُّا أخاك وأكفروا أباكَ فماذا بعد ذاك تقول

فقال عُبيد الله : أقول: عَضَّ أبو عطاء بِبَظْر أمَّه ! فَغُلَّب عليه .

قال أبو عبيدة : قال أبو البصير ، في أبي رُهُم السَّدوسيّ ، وكان يلي

١٥ الأعمال لأبي جعفر:

(٧) فيما عدا ل ، هـ : ١ وقل ١ بدون الخرم . كما أن هذا البيت فيما عداهما متأخر عن لاحقه .

<sup>(</sup>۱) قال فی المؤتلف ۱۱۳ : « الخلیع السعدی ، وهو الخلیع بن زفر ، أحد بنی عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم ، یقال له الخلیع العطاردی » .

<sup>(</sup>٢) القزعة ، بالتحريك : واحدة القزع ، وهو قطع السحاب .

<sup>(</sup>٣) الوسمى : مطر الربيع الأول . والودق : المطر .

<sup>(</sup>٤) الريق : أول كل شيءً . ترفع : ارتفع .

<sup>(</sup>٥) ل : ﴿ سلاما وسرة ﴾ . ألحق الآخرين عادا : أهلكهم مثلهم .

<sup>(</sup>٦) أبو عطاء السندى ، هو أفلح بن يسار ، مولى لبنى أسد ، وشاعر من مخضرمى الدولتين . وكان من شيعة بنى أمية . توفي عقب أيام المنصور . الخزانة (٢٠ : ١٧٠) والشعر والشعراء والأغاني (١٦ : ٨٨ - ٨٨) .

رأيتُ أبا رُهْم يقرّب مُنْجِحاً غلامَ أبى بشر ويُقصي أبا بشر (١) فقلت ليحيى كيف قرّب مُنْجِحاً فقال : له أير يزيد على شِبرِ

\* \* \*

وقال أبو عنمان: وقد طعنت الشُّعوبية على أخذ العرب في مُحطَبِها المخصرة والقناة والقضيب، والاتكاء والاعتهاد على القوس، والخدِّ في الأرض، والإشارة وبالقضيب، بكلام مستكره سنذكره في الجزء الثاني (٢)، إن شاء الله. ولابد من أن نذكر فيه بعض كلام معاوية، ويزيد، وعبد الملك، وابنِ الزبير، وسليمان، وعمر ابنِ عبد العزيز، والوليد بن يزيد بنِ الوليد؛ لأنَّ الباقين من ملوكهم لم يُذكر لهم من الكلام الذي يُلحق بالخطب، وبصناعة المنطق، إلا اليسير. ولابد من أن نذكر فيه أقسام تأليف جميع الكلام، وكيف خالف القرآن جميع الكلام. المؤرونِ والمنثور، وهو منثور غير مقفَّى على مخارج الأشعار والأسجاع، وكيف صار نظمه من أعظم البرهان، وتأليفه من أكبر الحجج. ولابدَّ من أن نذكر فيه شأنَ إسماعيل عَيِّلِيَّة وانقلابَ لغته بعد أربعَ عشرة سنة، وكيف نسبى لغته التي ربي فيها، وجَرى على أعراقها، وكيف لفظ بجميع حاجاته بالعربية على غير تلقين وترتيب، وحتى لم تدخله عجمة، ولا لكنّة ولا حُبْسة، ولا تعلَّق بلسانه وسمَّ عن تلك العادة، إن شاء الله.

ولابد من ذكر بعض كلام المأمون ومذاهبه ، وبعضِ ما يحضرنى من كلام آبائه وجِلّةِ رَهطه . ولابدَّ أيضاً مِن ذكر مَن صعد المنبر فَحَصِر أو خَلَّط ، أو قال فأحسن ؛ ليكون أتمَّ للكتاب (٣) إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و ويجفو أبا بشر ، وأشير في هـ إلى رواية : د يقصى ، .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ( الثالث ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( ليكون الكتاب أكمل ) .

ولا بدَّ من ذكر المنابر ولِمَ اتُّخِذت ، وكيف كانت الخطباء من العرب ٢٤ في الجاهلية وفي صدَّر الإسلام (١) ، وهل كانت المنابرُ في أمَّةٍ قطُّ غير أمَّتنا ، وكيف كانت الحال في ذلك . وقذ ذكرنا أنَّ الأمم التي فيها الأخلاقي والآداب والحِكم والعلم أربع ، وهي : العرب ، والهند ، وفارس ، والروم . وقال حُكَيم بنُ عيَّاش الكلبيُّ (٢) :

ألم يكُ مُلْكُ أرضِ الله طُراً لأربعة له متميّزينا لحمير والنّجاشي وابنِ كِسرى وقيصر غير قولِ المُمْترينا فما أدرى بأى سبب وضع الحبشة بهذا المكان. وأما ذكره لحمير فإنْ كانَ إنما ذهب إلى تبّع نفسِه في الملوك ، فهذا له وجه . وأما النّجاشي فليس هو عند الملوك في هذا المكان ، ولو كان النجاشي في نفسه فوق تبّع وكسرى وقيصر لما كان أهلُ مملكته من الحبش في هذا الموضع . وهو لم يفضلُ النجاشي لمكانِ إسلامه ، يدلُّ على ذلك تفضيلُه لكسرى وقيصر . وكان وضع كلامِه على ذكر الممالك ، ثم ترك الممالك وأحذ في ذكر الملوك . والدَّليل على أن العرب أنطق ، وأن لغتها أوسع ، وأن لفظها أدلُّ ، وأن أقسام تأليف كلامها أكثر ، والأمثال التي ضربت فيها أجود وأسير . والدَّليل على أن البديهة مقصور عليها ، وأن الني ضربت فيها أجود وأسير . والدَّليل على أن البديهة مقصور عليها ، وأن الرتجال والاقتضاب خاصٌ فيها ، وما الفرق بين أشعارهم وبين الكلام الذي

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه: و صدور الإسلام ، .

 <sup>(</sup>۲) ضبط د حكيم ، من ه . وحكيم هو المعروف بالأعور الكلبى . وهو شاعر مجيد كان منقطعاً إلى بنى أمية بدمشق ، ثم انتقل إلى الكوفة . وكان بينه وبين الكميت بن زيد مفاخرة.وهو القائل ق تعصبه لليمن على مضر :

ما سرنی أن أمی من بنی أسد وأن ربی نجانی من النار وأنهم زوجونی من بناتهم وأن لی كل يوم ألف دينار إرشاد الأريب ( ۲۰ : ۲۲۷ – ۲۲۹ ) والأنجانی ( ۱۰ : ۱۲۲ – ۱۲۳ ) .

تسمّيه الرُّوم والفرس شعراً. وكيف صار النَّسيب في أشعارهم وفي كلامهم الذي أدخلوه في غنائهم وفي ألحانهم إنما يقال على ألسنة نسائهم، وهذا لا يُصاب في العرب إلا القليل اليسير. وكيف صارت العرب تقطّع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة، فتضع موزونا على موزون، والعجم تمطّط الألفاظ فتقبض وتبسُط حتى تدخل في وزن اللحن فتضع موزوناً على غير موزون.

وسنذكر في الجزء الثانى من أبواب العِيّ واللّحن والغلط والغَفلة ؛ أبوابا طيفة (١) ، ونذكرُ فيه النّوكي من الوُجوه ومجانين العرب ، ومن ضرب به المثل ٢٠ منهم ، ونوادرَ من كلامهم ، ومجانينَ الشعراء . ولستُ أعنى مثلَ مجنون بنى عامر ، ومجنونِ (٢) بنى جَعدة ، وإنّما أعنى مثل أبى حيَّة في أهل البادية ، ومثل جُعيفِران في أهل الأمصار ، ومثل أريسيموس (٣) اليونانيّ .

وسنذكر أيضاً بقيةَ أسماء الخطباء والنّساّك الظّرفاء والملحاء ، إن شاء الله . وسنذكر من كلام الحجّاج وغيره ، ما أمكنَنا في بقية هذا الجزء إن شاء الله .

\* \* \*

وقال أبو الحسن المدائني: قال الحجّاج لأنس بن مالك ، حين دخل عليه في شأن ابنِه عبد الله ، وكان خرج مع ابن الأشعث: « لا مرحباً بكَ ولا أهلاً. ه لعنهُ الله عليك من شيخ جَوّال في الفتنة ، مرّةً مع أبي تراب ، ومرة مع

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، هم : ( ظريفة ) بالمعجمة .

<sup>(</sup>٢) الحق أن هذا المجنون والذى قبله واحد . فإن المجنون العامرى هو قيس بن الملوح بن مزاحم ابن قيس بن عدس بن ربيعة بن جعدة . انظر المؤتلف ١٨٨ حيث ساق أيضا ممن يسمى بالمجنون من الشعراء : المجنون الشريدى ، والقشيرى ، والتيمى .

<sup>(</sup>٣) كذا في ل . وفي ه : ﴿ أَرْبُسْمُوسَ ﴾ ، وسائر النسخ : ﴿ أَرْسِيمُوسَ ﴾ .

ابن الأشعث . والله لأقلعنك قلع الصَّمْعة (١) ، ولأعصبنك عَصْب السَّلَمة (٢) ، ولأعصبنك عَصْب السَّلَمة (٢) ، ولأجرِّدنك تجريد الضب (٣) ، قال أنس: من يعنى الأمير أعزَّه الله (٤) ؟ قال : إيَّاك أعْني ، أصمَّ الله صداك (٥) ! فكتب أنس بذاك إلى عبد الملك بن مروان ، فكتب عبد الملك إلى الحجَّاج :

لا بسم الله الرحمن الرحيم . يا ابن المستَفْرِمة بعَجَم الزّبيب (٦) ، والله لقد هممتُ أَنْ أَركُلَك ركلةً تهوى بها فى نار جهنّم (٧) . قاتلك الله ، أخيفش العينين أصكَّ الرِّجُلين (٨) ، أسودَ الجاعرتين . والسلام » .

وكان الحجّاج أخيفش ، مُنسلِق الأجفان ، ولذلك قال إمام بن أقرم النميرى (٩) ، وكان الحجّاج جعله على بعض شُرط أبانِ بن مروانَ ثم حبسه ،
١٠ فلما خرج قال :

طَليقُ الله لم يَمنُنْ عليه أبو داود وابنُ أبى كثيرِ ولا الحجَّاج عينَى بنتِ ماءٍ تقلِّب طَرْفَها حذَرَ الصَّقورِ لأنَّ طير الماء لا يكون أبداً إلا مُنْسَلقَ الأجفان .

قال : وخطب الحجاج يوماً فقال في خطبيته : « والله ما بقى من الدُّنيا

40

١٥) انظر ما سبق في ص ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٢) السلم: شجر من العضاه. وإنما يعصب لتخبط أوراقه فنتناثر للماشية. انظر اللسان
 (عصب) حيث تفسير العبارة.

<sup>(</sup>٣) تفسيره في اللسان ( جرد ) : ( أي لأسلخنك سلخ الضب ؛ لأنه إذا شوى جرد من جلده ) .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: ( أبقاه الله ) .

 <sup>(</sup>٥) الصدى: رجع الصوت. وهذا كناية عن الإهلاك، إذا مات الرجل فإنه لا يسمع صوته ولا يجاب.
 (٦) وكذا في اللسان ( حرم ) وفي ل : ( بحب الزبيب ) وعجّم الزبيب : حبه . والمستفرمة : التي تجعل الدواء في هنها ليضيق .

<sup>(</sup>Y) ل : ا إلى نار جهنم N .

<sup>(</sup>٨) الصكك: اضطراب الركبتين والعرقويين.

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ل : و إمام بن أرقم ، .

إلا مثلُ ما مضى ، ولهو أشبَهُ به من الماء بالماء . والله ما أحبُّ أن ما مضى من الدنيا لى بعمامتى هذه » .

المفضّل بن محمد الضّبيّ قال: كتب الحجّاج إلى قتيبة بن مسلم: أن ابعَثْ إلى بالآدم الجَعْد (١) ، الذي يُفهِمني ويَفهم عنى . فبعث إليه غَذّام بن شُتَيْر (٢) فقال الحجّاج: لله درُّه! ما كتبتُ إليه في أمرٍ قطُّ إلا فهم عنى وعرف ما أريده .

وقال أبو الحسن وغيره: أراد الحجاجُ الحجَّ، فخطب الناسَ فقال: و أيها الناس، إنى أريد الحجَّ، وقد استخلفت عليكم ابنى محمَّداً هذا، وأوصيتُه فيكم بخلافِ ما أوصى به رسول الله عَيَّالِيَّ في الأنصار. إنّ رسول الله عَيِّلِيَّ أوصى أن يُقبَل من محسنهم، ويُتجاوزَ عن مسيئهم، ألا وإنّى قد أوصيتُه ألّا يَقبل من مُحسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم. ألّا وإنّكم ستقولون بعدى مقالة ما يمنعكم من إظهارها إلا مخافتي (٣). ستقولون بعدى: لا أحسنَ الله له الصَّحابة (٤)! ألاّ وأنّى مُعجِّلٌ لكم الإجابة (٥)، لا أحسنَ الله عليكم الخِلافة ، ثم نَزَل.

وكان يقول فى خطبته: « أَيُّها الناس ، إنَّ الكفّ عن محارم الله أيسَرُ من الصَّبر على عذاب الله » .

وقال عمرو بن عُبيد رحمه الله : كتب عبد الملك بن مروان وصيَّةَ زيادٍ هُ الله عَرْ وَجَلَّ جَعَلَ لَعباده بيده وأمر النَّاسَ بحفظها وتدبُّر معانيها ، وهي : ﴿ إِنَّ الله عَرْ وَجَلَّ جَعَلَ لَعباده عُقُولاً عاقبهم بها على طاعته ، فالناس بين محسن بنعمة الله

<sup>(</sup>١) الآدم : الأسود . والجعد : الخفيف ، وقيل المجتمع الشديد .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هـ : ( غدام بن شتير ١ .

<sup>(</sup>٣) ل: و مقالا ما يمنعكم من إظهاره إلا محافتي . .

<sup>(</sup>٤) في القاموس: ١ صحبه ، كسمعه ، صحابة ويكسر ١ .

<sup>(</sup>٥) ل : ( الجواب ) .

عليه ، ومسى ؛ بخذِلان الله إيّاه . ولله النّعمة على المحسن ، والحُجَّةُ على المسى فما أوْلَى مَن تمَّت عليه النّعمة فى نفسه ، ورأى العبرة فى غيره ، بأن يضع الدُّنيا بحيث وضعها الله فيعطى ما عليه منها ، ولا يتكثّر مما ليس له فيها ؛ فإن الدُّنيا دارُ فناء ، ولا سبيل إلى بقائها ، ولا بدَّ مِن لقاء الله عزّ وجلّ . فأحذر كم الله الله الذي حذركم نفسه ، وأوصيكم بتعجيل ما أخرته العجزة ، قبل أن تصيروا إلى الدّار التي صاروا إليها ، فلا تقدروا (١) فيها على توبة ، وليست لكم منها أوبة وأنا أستخلف الله عليكم ، وأستخلفه منكم » .

وقد رُويَ هذا الكلام عن الحجَّاج ، وزيادٌ أحقُّ به منه .

\* \* \*

#### باب

## ما ذكروا فيه من أن أثر السيف يمحو أثر الكلام

قال جرير:

تُكَلِّفُنِى رِدَّ الفوائِت بَعد ما سَبَقْن كسَبق السيف ما قال عاذله (١) وقال الكُميت بن معروف (٢):

خذُوا العقلَ إِن أعطاكم القومُ عقلَكُم وكونوا كمن سِيمَ الهوانَ فأربعا (٣) ولا تكثروا فيه الضَّجاجَ فإنّه محا السيفُ ما قال ابنُ دارة أجمعا (٤) ولا تكثروا فيه الضَّجاجَ فإنّه محا السيفُ العَذَلَ (٦) » .

\* \* \*

ومن أهل الأدب : زكريّاء بن درهم ، مولى بنى سُلَيم بن منصور ، ١٠ صاحب سَعيد بن عَمرو الحَرشي (٢) . وزكرياء هو الذي يقول :

(١) فيما عدا ل : و رد العواقب ، تحريف . والقصيدة من النقائض ٦٣٩ يجيب بها الفرزدق . ورواية الديوان ٤٨٣ والنقائض :

ه وما بك رد للأوابد بعد ما ه

(۲) وكذا جاءت النسبة في حماسة البحترى ١١ وشرح الحماسة للتبييزي (١: ٢٠٦ بولاق).
 وقيل هو الكميت بن ثعلبة . الخزانة (٤: ٥٦٠) والمؤتلف ١٧٠.

(٣) العقل: الدية . فيما عدا ل : ( العقل قومكم ) . سامه الهوان : أراده عليه . وأربع : أقام فى المربع عن الارتياد والنجعة . ويروى : ( فارتعا ) ، وفسره فى الحزانة بأنه من قولهم أرتع إبله ، جعلها تأكل ما شاءت . انظر الحيوان (٣ : ٧٩ ) .

(٤) فيه ، أى فى الأمر . ويروى : ( فيها ) ، أى فى القضية . وابن دارة هو سالم بن مسافع بن
 يربوع ، كان يهجو بنى فزارة هجوا شنيعا ، فقتله زميل الفزارى .

(٥) فيما عدا ل : و والمثل السائر من قبل هذا ، .

(٦) العدل ، بالتحريك : اسم من عدله يعدله ، إذا لامه . والمثل للحارث بن ظالم ، كان قد ضرب رجلا فقتله ، فأخبر بعدره فقال : ﴿ سبق السيف العدل ﴾ .

(۷) سعید بن عمرو الحرشی: أحد قواد العرب، وهو الذی قتل شوذ با الخارجی وفتك بمن معه سنة ۱۰۱، ۲۵ وولاه ابن هبیرة خراسان سنه ۳۰ ۱ ثم بلغه أنه یکاتب الخلیفة مباشرة ولا یعترف بإمارته، قعزله وعذبه. والحرشی: نسبة إلى الحریش بن کعب بن ربیعة. انظر الجهشیاری ۱۱ والطبری (۲:۲۸ / ۱۸، ۱۸ – ۱۷۰) والحیوان (۲:۴۳).

لا تُنكِروا لسعيد فضلَ نِعمته لا يشكر الله من لا يشكر النه المنافقة ومن أهل الأدب ممن وجهه هشام إلى الحرشي : السُّرادق بن عبد الله السَّدوسي الفارسُ (۱) . ولما ظفر سلَم بن قتيبة (۱) بالأزد ، كان من الجند في دُور الأزد انتهابٌ وإحراق ، وآثار قبيحة ، فقام شبيب بن شيبة إلى سلَم بن قتيبة فقال : أيها الأمير ، إن هُرَيم بن عدى بن أبى طَحْمة (۱۳) - وكان غير منطيق – قال ليزيدَ بن عبد الملك في شأن المهالبة : يا أمير المؤمنين ، إنّا والله ما رأينا أحداً ظُلِم ظُلمَك ، ولا عفا عفوك (۱) . وإنا نقول أيضاً : أيّها الأمير ، إنّا والله ما رأينا أحداً ظُلِم ظلمَك ، ولا تُصر نصرك . فافعل الثالثة نَقُلها .

قال الهيثم بن عدى : قام عبد الله بن الحجاج التَّغلبي إلى عبد الملك ابن مروان ، وقد كان أراد الاتصال به ، وكان عبد الملك حَنِقا عليه ، فأقام ببابه حولًا لا يصل إليه ، ثم ثار في وجهه في بعض رَكَباته فقال :

أدنو لترحَمَني وتربُّقَ خَلَّتي وأراك تدفَّعني فأين المَدفعُ (°)

فقال عبد الملك : إلى النار ! فقال :

ولقد أَذَقْتَ بني سعيدٍ حَرَّها وابنَ الزُّبير فعَرشُه متضعضعُ (٦)

فقال عبد الملك : قد كان ذلك ، وأنا أستغفر الله .

(١) فيما عدال ، ه : ١ الفارسي ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ل والتيمورية : ١ مسلم بن قتيبة ، تحريف . وترجمة سلم في ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) كان هريم من فرسان بنى تميم في الإسلام . الاشتقاق ١٤٨ . وكان مع المهلب في قتال الأزارقة ، ومع عدى بن أرطاة في قتال يزيد بن المهلب . ولما كبر حول اسمه في أعوان الديوان ليرفع عنه الغزو . فقيل له : إنك لا تحسن أن تكتب . فقال : إلا أكتب فإني أمحو الصحف . المعارف ١٨٣ – ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة في ل والتيمورية فقط . وانظر (٢: ١٠٧).

 <sup>(</sup>٥) ( لترحمني وترتق ) كتبت في حد والتيمورية بنقطتين من أعلى وأخريين من أسفل وفي ب :
 ( ليرحمني ويرتق ) .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : و فرأسه متضعضم ، وأشير في حواشي هـ إلى رواية : و فعرشه ، .

وقال أبو عبيدة : كان بين الحجاج وبين العُدَيل بن الفَرْخَ العجليّ (١) بعضُ الأمر ، فتوعَّدُه الحجاجُ ، فقال العُدَيل :

أُخَوَّفُ بالحجاج حتى كأنما يحرّك عظمٌ في الفؤاد مَهيضُ ودون يَد الحجاج من أنْ تنالني بَساَطٌ لأيدى اليَعمَلات عريضُ (٢) مهامهٔ أشباه كأن سرابَها مُلاّة بأيدى الغاسلاتِ رحيض (٢)

المهيض: الذي قد كُسر ثم جُبر ثم كسر . اليَعمَلات: العوامل، والياء زائدة لأنها من عملت (١) .

مْم ظفِر به الحجاج فقال : إيهِ (٥) يا عُدَيل ، هل نجآك بساطُك العريض ؟ فقال : أيُّها الأمير ، أنا الذي أقول فيكم (١) : لو كنتُ بالعَنقاء أو بَيسُومها لكان لحجَّاج على دليلُ (٢) حليلُ أميرِ المؤمنين وسيفه لكلِّ إمام مصطفّى وحليلُ

<sup>(</sup>١) العديل ، بهيئة التصغير . والفرخ ، بالفتح ، وضبط في الخزانة ( ٣٦٨ : ٣٦٨ ) بضم الفاء ، وأراه تحريفاً . وضبط بالفتح في الاشتقاق ٢٠٨٠ : ﴿ فرج ﴾ ، التيمورية ﴿ فرح ﴾ ب ، هـ : ﴿ فرخ ﴾ والوجه ما أثبت من حــ . والعديل شاعر إسلامي مقل في الدولة المروانية . الخزانة والأغاني (٢٠: ١١ – ١٩) والشعر والشعراء وحماسة ابن الشجري ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) البساط ، بالفتح ، ويكسر : الأرض البسيطة الواسعة .

<sup>(</sup>٣) ملاء بالضم: جمع ملاءة . رحيض: مغسول .

<sup>(</sup>٤) هذا التفسير في ل فقط .

<sup>(</sup>٥) فيما عدال: وله ١ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ( فيك ) .

<sup>(</sup>٧) العنقاء: أكمة فوق جبل مشرف . كذا في القاموس ومعجم ياقوت . ويسوم : قال في اللسان : ( جبل صخره ملساء ) ، وقال ياقوت : ( في بلاد هذيل .. وقيل يسوم جبل قرب مكة ) . في جميع النسخ : و بأسومها ، صوابه ما أثبت . ومثله قول محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي ، للحجاج حين خاف منه : ولو كنت بالعنقاء أو بيسومها لخلتك إلا أن تصد ترانى

انظر الكامل ٣٥٣ ليبسك . ورواية صدر بيت العديل في المراجع المتقدمة : ولو كنت في سلمي أجا وشعابها ه

بنى قُبَّةَ الإسلام حتّى كأنّما هَدى النّاسَ من بعد الضلال رسولُ فقال له الحجاج: اربَحْ نفسك ، واحقِن دمك ، وإيّاك وأختَها ؛ فقد كان الذى بينى وبينَ قتلِك أقصرَ من إبهام الحُبَارى .

قال : وقام الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ، خطيباً بالمدينة ، وكان واليَها ، ينعَى معاويةَ ويدعو إلى بيعة يزيد ، فلما رأى رَوْحُ بن زِنباع إبطاءَهم قال :

« أيها الناس ، إنّا لا ندعوكم إلى لخم وجذام وكلب ، ولكنّا ندعوكم إلى قريش ومَن جعل الله له هذا الأمرَ واختصّه به ، وهو يزيد بن معاوية ، ونحن أبناءُ الطّعن والطاعون ، وفُضَالات الموت (١) ، وعندنا إن أجبتم (٢) وأطعتُمْ مِن المعونة والعائدة (٣) ما شئتم » . فبايع الناس .

ابنُ الوحيد ، من شاء أجزَر نفسه (٤) صقراً يلوذ حَمامُهُ بالعَرفِج (٥) » . ثم قال : « أنا شم قال :

استوسِقى أحمرةَ الوَجينُ (٦) سمعن حِسَّ أسدٍ حَرُونُ فَيُتَزِينُ فَهِنَّ يَضْرِطْن وِينْتَزِينُ

١٥ ثم قال : ﴿ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَبغض القُرشيُّ أَن يكون فظًّا (٢) . يا عجبًا لقومٍ
يقال لهم مَن أبوكم ، فيقولون : أمَّنا من قريش » .

10

<sup>(</sup>١) الفضالة ، بالضم : ما فضل من الشيء . فيما عدا ل ، هد و فضلات ، .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال ، ه: و أحبتم ، .

<sup>(</sup>٣) العائدة : النفع . فيما عدا ل ، هـ : • والفائدة ، .

٢٠ (٤) أجزر نفسه الصفر : جعلها له جزورا . ل : ( أجزرنى نفسه ) ، وفيما عدا ل : ( أحرز نفسه ) ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) اقتباس ، هو عجز بيت سبق في ص ٤٨ . وصدره :

ه وبعثت من ولد الأغر معتب ه

<sup>(</sup>٦) استوسقى : اجتمعى . والوجين : شط الوادى .

<sup>(</sup>٧) ل: ( فضا ) بالضاد المعجمة .

فتكلَّم رجلٌ من عُرض النَّاس (١) وهو يخطب، فقال غيره: مَهِ (٢) فإنَّ الإمام يخطب. فقال: إنَّما أُمرنا بالإنصاتِ عند قراءة القرآن، لا عند ضرَّاط أحمرة الوجين. وقال آخر: سمعت عمر بن هبيرة وهو يقول على هذه الأعواد (٣) في دعائه: اللهم إنِّي أعوذُ بك من عدو يَسرِي، ومن جليس يُغرِي، ومن صديق يُطرِي. قال أبو الحسن: كان نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن مُحرّث، وخال مروان، والياً على مكّة والمدينة، وكان شاهراً سيفَه (٤) لا يُغمده، وبلغه أن فتي من بني سهم يذكره بكلِّ قبيح، فلمَّا أُتِي به وأمر بضرب عنقه قال الفتى: لا تَعجَل على ، ودعني أتكلَّم. قال: أو بك كلام ؟ قال: نعم وأزيد، يا نافع وَلِيت الحرَمينِ تحكم في دمائنا وأموالنا، وعندك أربع عقائل من العرب، وبنيت ياقوتة بين الصَّفا والمروة – يعني داره – وأنت نافع بنَ علقمة بن نضلة بن صفوان بن عرث ، أحسَنُ الناس وجها ، وأكملهُم حسبا ، وليس لنا من ذلك إلا التُراب (٥) ، لم نحسدك على شيء منه ، ولم نَنْفَسه عليك ، فنفِستَ علينا أن نتكلّم. قال : فتكلَّم عتى ينفَكَ فكَّاكَ (١).

على بن مجاهد (٧) ، عن الجعد بن أبى الجعد ، قال : قال صَعصعة بن صُوحان : ما أعيانى جوابُ أحدٍ ما أعيانى جوابُ عثمان ، دخلت عليه فقلت : ه أُخرِجْنا مِن ديارنا وأموالنا أن قلنا ربُّنا الله ! فقال : نحن الذين أُخرِجنا من ديارنا وأموالنا أن قلنا ربُّنا الله ؛ فمنا مَن مات بأرض الحبشة ، ومنا مَن مات بالمدينة .

قال : وقال الحجاج على منبوه : ﴿ والله لألحُونَّكُم لَحْوَ العصا ، ولَا عْصِبَنَّكُم

۲.

<sup>(</sup>١) هـ: و من البادية ، وفي حواشيها : و خ : الناس ، .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ( صه ) . وكلاهما بمعنى اسكتُ . ينونان عند الوصل .

<sup>(</sup>٣) أي أعواد المنبر . فيما عدا ل : ﴿ على هذه الأعواد وهو يقول ٩ .

<sup>(</sup>٤) ل: ﴿ وَكَانَ سَيْفُهُ شَاهُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل و فلم ».

<sup>(</sup>٦) ل : ١ حتى ينفك فكك ، .

<sup>(</sup>۷) ترجم فی ۳۰۱ .

عَصْبِ السَّلَمَة ، ولأَضْرَبَنَكُم ضَرِبَ غرائب الإبل . يا أهل العراق ، ويا أهل الشِّقاق والنَّفاق ، ومساوى الأخلاق ، إنَّى سمعت تكبيراً ليس بالتكبير الذى يُراد بِه الله في الترغيب ، ولكنَّه التكبير الذى يراد بِه الترهيب . وقد عَرَفْتُ أنّها عجاجة تحتها قَصفُ فتنة . أى بَنِي اللَّكيعة وعبيدَ العصا ، وأبناء الإماء ، والله لئن قرعَتْ عَصاً عَصاً (١) لأتركنّكم كأمسِ الدابر .

مالكُ بن دينار قال : ربَّما سمعتُ الحجّاج يخطب ، يذكر ما صنع به أهلُ العراق وما صنع بهم ، فيقع في نفسي أنّهم يظلمونه وأنّه صادقٌ ؛ لبيانه وحسن تخلُّصه بالحجج .

قال: وقسَّم الحجاج مالا ، فأعطى منه مالكَ بن دينار ، وأراد أن يدفع الله منه إلى حبيبٍ أبى محمد (٢) فأبى أن يقبل منه شيئاً ، ثم مر حبيبً بمالك ، فإذا هو يقسم ذلك المال ، فقال له مالك : أبا محمَّد ، لهذا قبِلناه (٣) ! قال له حبيب : دعْنى ممَّا هناك ، أسألك بالله آلحجّاجُ اليومَ أَحَبُّ إليك أم قبلَ اليوم ؟ قال : بل اليوم . فقال حبيب : فلا خير في شيء حَبَّب إليك الحجّاج .

ومرّ غَيلان بن خَرَشة الضّبى ، مع عبد الله بن عامر (٤) ، على نهر أمَّ الله عبد الله بن عامر (٤) ، على نهر أمَّ الذي يشقُّ البصرة ، فقال عبد الله : ما أصلَحَ هذا النّهرَ لأهل هذا المِصر ! فقال غيلان : أَجَلُ والله أيَّها الأمير ، يعلِّم القوم صبيائهم فيه السِّباحة ، ويكون لسُقياهُم (٢) ومَسيلِ مياههم ، وتأتيهم فيه مِيرتُهم . قال: ثم مَرَّ غيلان

10

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة الأخيرة ساقطة ثما عدا ل . وما بعد ﴿ الْإِماء ﴾ إلى نهاية الفقرة ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته فی ص ٣٦٤ .

۲۰ (۳) ل : « قبلته » .

<sup>(</sup>٤) ترجمة غيلان في ٣٤١ وعبد الله في ٣١٨. وكان غيلان أحد أصحاب أبي موسى الأشعرى. ثم انتقض عليه وكان سبباً في أن يعزل عثمان أبا موسى الأشعرى ويولي مكانه عبد الله بن عامر . انظر الجهشياري ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٥) نهر أم عبد الله ، منسوب إلى أم عبد الله بن عامر . كما في معجم البلدان ( ٨ : ٣٣٦ ) .
 وفي الأصل : ( نهر عبد الله ) تحريف . والخبر في الحيوان ( ٥ : ١٩٨ ) بخلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: و لشفاههم ، صوابه من العمدة (١: ١٦٥).

يساير زياداً على ذلك النّهر ، وقد كان عادى ابنَ عامر ، فقال زياد : ما أضرَّ هذا النهر ، بأهل هذا المصر ! قال غيلان : أجلْ والله أيُّها الأمير ، تنِزُّ منه دورهُم ، وتغرَق فيه صبيائهم ،ومن أجله يكثر بعوضُهم .

فالذين كرهوا البيانَ إِنّما كرهوا مثلَ هذا المذهب ؛ فأمّا نفسُ حسنِ البيان فليس يذمُّه إلاَّ من عَجز عنه . ومن ذَمَّ البيانَ مدح العِيّ ، وكفى بهذا خبالا (١)

ولخالد بن صفوانَ كلامٌ فى الجُبْن المأكول ، ذهبَ فيه شبيهاً بهذا المذهب . قال : ورجع طاوسٌ عن مجلس محمّد بن يوسف ، وهو يومئذ والى اليمن ، فقال : ما ظننت أنّ قَول سبحان الله معصيةٌ لله حتى كان اليومٌ . سمِعتُ رجلاً أبلغ ابنَ يوسفَ عن رجلٍ كلاماً فقال رجل من أهل المجلس (٢) : سبحان الله !

كالمستعظم لذلك الكلام . فغضب ابنُ يوسف .

قال أبو الحسن وغيره ، قالوا : دخل يزيدُ بن أبي مسلم (٣) على سليمانَ ابن عبد الملك ، وكان دميما ، فلما رآه قال : على رَجلٍ أجرَّك رَسَنَك ، وسلَّطك على المسلمين ، لَعنةُ الله ! قال : يا أمير المؤمنين ، إنّك رأيتنى والأمرُ عنى مدير ، ولو رأيتنى والأمرُ على مقبل لاستعظمت من أمرى ما استصغرت ! هقال : فقال سليمان : أفترَى الحجّاج بلغ قعر جهنم بَعد ! قال (٤) : يا أمير المؤمنين ، يجيء الحجّاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك ، قابضاً على يمين أبيك وشيمال أخيك ، فضعه من النّار حيث شئت .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ وَكَفِّي بَذَلْكُ جَهِّلًا وَحَبَّالًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و في المجلس ، وانظر ( ٢ : ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبى مسلم ، هو يزيد بن دينار الثقفى ، كان مولى الحجاج بن يوسف ، ولما حضرت الحجاج الله الحريث المختلف على الحراج بالعراق ، فلما مات أقره الوليد بن عبد الملك . وقال الوليد في شأنه : ﴿ مثلى ومثل الحجاج وابن أبى مسلم ، كرجل ضاع منه درهم فوجد ديناراً ، قتل يزيد سنة ١٠٢ . وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: و فقال يزيد ، .

وذكر يزيد بن المهلب ، يزيد بن أبى مسلم ، بالعقّة عن الدينار والدِّرهم ، وهَمَّ بأنْ يستكفيَه مُهِمًّا من أمره ، قال : فقال عمر بن عبد العزيز : أفَلَا أدلُّك ٣١ على مَن هو أزهَدُ فى الدِّرهم والدينار منه ، وهو شرُّ خَلْق الله ؟ قال : من هو (١) ؟ قال : إبليس .

قال: وقال أسيلِم بن الأحنف ، للوليد بن عبد الملك قبل أن يُستخلف: أصلح الله الأمير ، إذا ظننتَ ظنّا فلا تحققه ، وإذا سألتَ الرِّجالَ فسلْهم عما تعلم ، فإذا رأوا سرعة فهمك لما تعلم ظنّوا ذلك بك فيما لا تعلم ، ودُسَّ مَن يسأل لك عما لا تعلم .

وكان أسيلم بن الأحنف الأسدى ، ذا بيانٍ وأدب وعقل وجاه ، وهو

١٠ الذي يقول فيه الشَّاعر:

بسيِّد أهلِ الشّام تُحبَوْا وترجعوا (٢) لعين تُرَجِّى أو لأُذنٍ تسمَّعُ (٣) وهابَ الرّجال حَلْقةَ الباب قعقعوا (٤) وطيبُ الدِّهان رأسه فهو أنْزعُ له حَوْك بُردَيه أرقُّوا وأوسعُـوا

أَسَيلُمُ ذَاكُمْ لا خَفَا بَمَكَانِهِ لعينَ مَنِ النّفرِ البيضِ الذين إذا انتمَوْا وهابَ جَلَا الأَذْفَرُ الأَحْوَى منَ المسك فَرْقَه وطيبُ إذا النّفَر السُّودُ اليمانون حاوَلُوا له حَ وهذا الشّعر من أشعار الحفظ والمذاكرة.

ألا أيُّها الركب المخبُّون هل لكم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل: « قال بلي » .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت ساقط من ل . والمخبون : الذين تخب بهم دوابهم : تسرع . وفي النسخ جميعها :
 ٢٠ ه المحثون ٥ تحريف . والأبيات في الحيوان (٣ : ٤٨٦ ) والعقد (٣ : ٤٢٣ ) والكامل ١٠٣ والبخلاء ورسائل الجاحظ ٧٩ ساسي . وانظر (٣ : ٣٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) خفا: مقصور خفاء . فيما عدا ل : و تدجى وضبطت هذه الكملة في هـ ، ب بفتح التاء
 والدال وتشديد الجيم المفتوحة .

 <sup>(</sup>٤) جعلهم نفرا لقلتهم ، والكرام قليل . حلقة الباب ، أى باب الملك . وفي حواشي هـ .
 ٥ خ : انتجوا ٤ .

الهيثم بن عدى قال: قدِمَتْ وفودُ العراق على سليمانَ بنِ عبد الملك ، بعد ما استُخلِف ، فأمرهم بشتُم الحجاج ، فقاموا يشتمونه ، فقال بعضهم ، إنّ عدو الله الحجاج ، كان عبداً زَبَاباً (۱) ، فِتَوْراً ابن قِنُور (۲) ، لا نسب له في العرب . فقال سليمان : أي شتم هذا ؟ إنّ عدو الله الحجّاجَ كتب إلى : « إنما أنتَ نقطة من مداد ، فإن رأيتَ في ما رأى أبوك وأحوك كنتُ لك كاكنتُ لهما ، وإلّا فأنا الحجاج وأنت التَّقطة ، فإن شئت محوتُك ، وإن شئت أثبتُك » . فالعَنُوه لعنه الله ! فأقبل النَّاسُ يَلعنون ، فقام ابن أبي بُرْدة بن أبي موسى (۳) فقال : يا أمير المؤمنين ، أخيرك (٤) عن عدو الله بعلم . قال : هاتِ . قال : كان عدو الله يتزيَّن تزيَّن المومِسة ، ويصعد على المنبر فيتكلم بكلام الأخيار ، وإذا نَزَل عَمِل عَمَلَ الفراعنة (٥) وأكذبُ في حديثه من الدجّال .

فقال سليمان لرجاء بن حَيْوة (٦): هذا وأبيك الشَّتُمُ لا ما تأتى به هذه السَّفلة . وعن عوانة قال : قطع ناسٌ من عمرو بن تميم وحنظَلة ، عَلَى الحجاج ابن يوسف ، فكتب إليهم :

مِن الحجّاج بن يوسف. أما بعد فإنّكم قد استصحبتم الفتنة (٧) وقال بعضهم

40

 <sup>(</sup>١) الزباب ، بالفتح : الجاهل ؛ مأخوذ من الزباب ، وهو ضرب من الفار أصم . ل : ( زبانا )
 ولا وجه له .

<sup>(</sup>٢) القنور: العبد. وأنشد أبو المكارم:

أضحت حلائل قنور مجدعة لمصرع العبد قنور بن قنور

<sup>. (</sup>٣) هو بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى . واسم أبى بردة عامر ، واسم أبى موسى عبد الله بن قيس . وكان أبو بردة وبلال ابنه قاضيين . مات بلال فى عذاب يوسف بن عمر . المعارف ١١٥ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ( إنا نخبرك ) .

<sup>(</sup>٥) هـ : ( الجبابرة ) . وفي حواشيها : ( خ : الجبابرة ) .

<sup>(</sup>٦) هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندى الفلسطيني ، كان ثقة فاضلا كثير العلم ، من عباد أهل الشام وفقهائهم وزهادهم . توفى سنة ١١٦ . تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة (٤: ١٨٦) . (٧) فيما عدا ل : ( استخلصتم الفتنة ) .

قد استنتجتم الفتنة (١) – فلا عن حق تقاتلون ، ولا عن منكر تنهون ، وأيمُ الله إلى لأهُمّ أن يكون أوَّل ما يَرِدُ عليكم من قِبَلى خيلٌ تنسف الطارف والتالد ، وتُحَلِّى (٢) النساء أيامَى ، والأبناء يتامى ، والدِّيار خراباً ، والسَّوادَ بياضاً . فأيُّما رُفْقة مَرَّت بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون لها حتَّى تصير إلى الماء الذي يليه . تقدمةً منى إليكم ، والسعيدُ من وُعِظ بغيره . والسلام .

مَسلْمة بن محارب قال : كان الحجّاج يقول : « أخطب الناس صاحب العمامة السُّوداء بينَ أخصاص البصرة (٣) ، إذا شاء خطب ، وإذا شاء سكت » . يعنى الحسن . فيقول : لم ينصب نفسه للخِطاب (٤) .

قال: ولمَّا اجتمعَت الخطباء عند معاوية في شأن يزيد، وفيهم الأحنف، الحمل - يريد الجمال - يريد الجمال - يريد الجمال - عليهم المقال، وعلينا الفِعال. وقول هذا الحميريّ: إنا لا نطيق أفواه الكِمال (°)، يدلُّ على تشادُق خطباء نِزار.

سفيان بن عُيينة (٦) قال : قال ابن عباس : « إذا تَرَك العَالِمُ قولَ لا أَدرى أصيبت مَقاتِله » .

ا وقال عمر بن عبد العزيز : « من قال لا أدرى فقد أُحرز نصفَ العلم » . لأنَّ الذى له على نفسه هذه القوة قد دلَّنا على جودة التثبُّت ، وكثرة الطَّلب ، وقوة المُنة .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة من ل فقط.

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و وتدع ، .

٢٠ (٣) الأخصاص : جمع خص ، بالضم ، هو البيت من القصب .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ١ يقول إنه لم ينصب نفسه للخطب ١ .

<sup>(</sup>٥) بدلها فيما عدا ل : ﴿ وهذا من الحميرى ، فقط .

<sup>(</sup>٦) ترجم فی ۱۰۵، ۱۷۵. والخبر فی (۲: ۹۰).

قال : وقيل لعيسى (١) بن مريم عليه السلام : من نُجالس ؟ قال : مَن يَزيد في علمكم منطُقه ، ويُذكّركم الله رؤيتُه ، ويرغّبكم في الآخرة عمله .

قال : ومرَّ المسيح عَلَيْكُ بقوم يبكون ، فقال : ما بال هؤلاء (٢) يكون ؟ قيل له (٣) : يخافون ذنوبَهم . قال : اتركوها يُغفرُ لكم .

الوصافی (3) قال : دخل الهیثم بن الأسود بن العُریان (6) ، وكان خطیبا شاعراً ، علی عبد الملك بن مروان فقال له : كیف تجدك ؟ فقال : أجدنی قد ابیض منی ما كنت أحب أن یبیض ، واشتد منی ما كنت أحب أن یبیض ، واشتد منی ما كنت أحب أن یبیض ، واشتد . ثم أنشد : اسمْع أنبیّك بآیات الكِبَر نوم العِشاء وسُعَال بالسّحر وقلّه النوم إذا اللیل اعتكر (1) وقلّه الطّعم (۷) إذا الزاد حَضر وسرعة الطّرف وتحمیج النظر (۸) وتركی الحسناء فی قبل الطّهر (۹) وحدراً أزدادُه إلی حذر والنّاس یبلؤن كا یبلی الشجر وحدراً أزدادُه إلی حذر والنّاس یبلؤن كا یبلی الشجر

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و للمسيح ، .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ( ما لهؤلاء ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( قالوا ) . وفي هـ : ( تغفر لكم ) .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو إسماعيل عبيد الله بن الوليد الوصافى الكوفى ، من ولد الوصاف بن عامر العجلى . روى عن
 محارب وطاوس وجماعة ، وعنه الثورى ووكيع وآخرون ، متهم برواية الضعيف والموضوع . الأنساب ٨٤٥ والتهذيب .

 <sup>(</sup>٥) فى الإصابة ٩٠٦١ أنه الهيثم بن الأسود ، وأنه يكنى أبا العربان . وقد ساق القصة بوجه آخر ، قال : ٩ عاد عمرو بن حريث أبا العربان فقال : كيف تجدك ، ...الخ . وفى اللسان ( عكر ) أنه أبو العربان . وانظر ما سيأتى فى ( ٣ : ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) اعتكر الليل: اشتد سواده .

<sup>(</sup>V) الطعم ، بالضم : الطعام .

<sup>(</sup>٨) من مبدأ هذا البيت إلى كلمة (عبد ) في (٢: ١٠) ساقط من التيمورية . والطرف: تحريك الجفون في النظر ؛ والطرف أيضا : العين ، لا يجمع ولا يثنى ؛ لأنه في الأصل مصدر . والتحميج : تصغير العين للتمكن من النظر . وفي الحيوان (٥: ٥٠) : (وضعف في النظر ، وانظر عيون الأخبار (٢٢: ٣٢١) . ٥ (٩) قبل ، بضم القاف وإسكان الباء ، أى في أول الطهر بعد انقطاع الدم . وفي الحديث : ﴿ طَلَقُوا النساء من قبل طهرهن ، ، أى في إقباله وأوله .

وقال الآخر: ﴿ مُروا الأحداث بالمِراء ، والكهولَ بالفكر ﴾ . فقال عبد الله ابن الحَسن (١) : المِراءُ رائِد الغضب ، فأخزى الله عقلاً يأتيك بالغضب (٢) .

وقالوا: أربعة تشتد معاشرتهم: الرجل المتوانى ، والرجل العالم ، والفرس المرح ، والملك الشديد المملكة .

وقال غاز أبو مجاهد ، يعارضه : أربعة تشتد مَؤُونتهم : النديم المعربد ،
 والجليس الأحمق ، والمغنى التائه ، والسَّفِلةُ إذا تقرَّأ (٣) .

وكان أبو شِمْرِ الغسَّاني يقول (٤): أقبل علىَّ فلانٌ باللحظ واللفظ، وما الكلام إلاَّ زجرٌ أو وعيد .

قال : وقال عمير بن الحُباب (٥) ، وروى ذلك عنه مِسْعَرٌ (٦) : ما أغَرْتُ على

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب الهاشمى ، كان من العباد ، وكان له شرف وعارضة وهيبة ولسان شديد ، وكان ذا منزلة من عمر بن عبد العزيز . توفى سنة ١٤٥ . تهذيب التهذيب . فيما عدا ل : و ابن الحسين ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: و يأتيك به الغضب ، وليس بشيء .

 <sup>(</sup>٣) السفلة: الأرذال ، يقال للجميع وللواحد أيضا ، يقال هو سفلة . تقرأ: تنسك . انظر ما مضى
 ١٥ في حواشي ص ٣٢١ . وهذا ماف ل ، وفي هـ : « تقريوا » ، وسائر النسخ « نفروا » وهذه محرفة .
 (٤) فيما عدا ل : « وقال أبو شمر الغساني » .

<sup>(</sup>٥) هو عمير بن الحباب بن جعدة بن إياس بن حزابة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم ، شاعر إسلامى قتلته بنو تغلب بالحشاك ، وهو إلى جانب الثرثار بالقرب من تكريت . انظر معجم المرزبانى ٢٤٥ والأغانى ( ١١ : ٥٥ - ٦٠ ) وللحشاك ياقوتا فى معجم البلدان ، والميدانى فى الأمثال ( ٢ : ٣٦٧ ) وإياه يعنى الأخطل بقوله :

معجم البلدان ، والميدان في الامثال ( ٢ : ٣٦٧ ) وإياه يعنى الاخطل بقوله : ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلي أصيبت من سلم وعامر

الأغاني ( ١١ : ٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو مسعر ، بكسر أوله وفتح العين ، بن كدام ، ككتاب ، بن ظهير الهلالى . أبو سلمة الكوفى ، ثقة ثبت فاضل ، توفى سنة اثنتين ، أو ثلاث ، أو خمس وخمسين بعد المائة . تهذيب التهذيب والمعارف ٢١١ والفهرست ٢٨٧ . قال ابن قتيبة : ﴿ وَكَانَ يَقُولَ : مِن أَبغضني فجعله الله محدثًا ﴾ لعله يريد ما يعانون من مشقة التثبت . وفيه يقول ابن المبارك :

من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأت حلقة مسعر بن كدام

حيّ فى الجاهليّة أحزمَ امرأةً ولا أعجز رجلاً من كلبٍ ،ولا أحزمَ رجلاً ولا أعجزَ امرأةً من تغلب .

قال: وقامت امرأة من تغلبَ إلى الجَحَّاف بن حكيم (١) حين أُوقع بالبِشر، فقَتَل الرَّجال، وبقرَ بطون النِّساء، فقالت له (٢): « فضَّ اللهُ فاكَ، وأصمَّكَ وأَعماك، وأطالَ سهادك، وأقلَّ رقادك؛ فوالله إنْ قتلتَ إلا نساءً ه أَسافلهنّ دُمِي (٣)، وأعاليهن ثُدِيّ ». فقال الجحاف لمن حوله: « لولا أن تلد مثلَها لَخَلَّتُ سبيلَها (٤) ». فبلغ ذلك الحسنَ فقال: « إنّما الجحَّاف جَنْوةً من نار جهنم ».

وكان عامر بن الظّرِب العَدْواني حكيما ، وكان خطيباً رئيسا . وهو الذي قال : « يا معشر عَدُوان ، إنّ الخير أُلُوفٌ عَزُوفٌ ، ولن يُفارقَ صاحبه حتى يفارقه (°) ، و إنّي لم أكنَ حليما حتى اتّبعت الحكماء ، ولم أكنْ سيّدَكم حتَّى تعبَّدت لكم » .

وقال (٦) أعشى بنى شَيبان :

وما أنا في أمرِي ولا في خليقتي بمهتَضَمِ حقِّي ولا قارع سِنّي (٢)

 <sup>(</sup>۱) الجحاف بن حكيم السلمي ، قاد قومه وأغار على بنى تغلب بموضع يسمى البشر ، بين الفرات والشام فقتل منهم مقتلة عظيمة . انظر معجم البلدان والعملة ( ۲ : ۱۹۷ ) وأمثال الميداني ۱۵ 
 ۲ : ۳۲۹ ، ۳۳۰ ) .

 <sup>(</sup>٢) الخبر ساقه الجاحظ في الحيوان (١: ٢٤) على هذا النحو. أما أبو الفرج في الأغاني
 (١٩: ١٢٩ - ١٣٠) والميداني في (١: ٣٦٠) فيجعلان الحديث للحمراء بنت ضمرة وعمرو بن هند ، في خبر طويل .

 <sup>(</sup>٣) دمى ، بضم الدال وكسر الميم وتشديد الباء : جمع دم . قال سيبويه : ( الدم أصله دمى ٢٠ على فعل بالتسكين ؛ لأنه يجمع على دماء ودمى ، مثل ظبى وظباء وظبى ٤ . اللسان ( ١٨ : ٢٩٤ ) .
 (٤) ترجم فى ٢٦٤ . وستأتى هذه الخطبة فى ( ٢ : ١٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) بعدها في المعمرين ٤٧ : ( لن يرجع إليه حتى يأتيه ) . وقد ساق السجستاني هذه الفقرات
 ف خطبة طويلة لعامر أوصى بها قومه . وانظر عيون الأخبار ( ١ : ٢٦٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) ل: و فقال ٤ . والأبيات منسوبة إلى أعشى بنى ربيعة ، فى عيون الأخبار (١: ٢٧٧) .
 (٧) مهتضم : منتقص . وقرع السن كناية عن الندم .

ولا مُسْلِم مولاى من شرِّ ما جَنى ولا حائف مولاى من شرِّ ما أَجنى وإنَّ فؤاداً بين جنبي عالمٌ بما أَبصرَتْ عيني وماسمعَتْ أَذْنى ٣٤ وفضّلنى في العقل والشِّعر أننى أقول بما أهوى وأعرف ما أعنى وقال رجل من ولد العبَّاس: ليس ينبغي للقرشيِّ أن يستغرق شيئاً (١) من العلم إلاَّ علَم الأخبار، فأما غير ذلك فالنَّتف والشَّدُو من القول (٢).

وصافية تُعْشِى العيونَ رقيقة رهينةِ عام فى الدِّنَان وعامِ أَدُرْنا بها الكأسَ الروِيَّة بيننا (٤) من الليل حتَّى انجاب كلَّ ظلامِ فما ذَرِّ قرنُ الشّمس حتى كأننا من العِيّ نحكى أَحمدَ بنَ هشام (٥) ومرَّ رجل من قريش بفتى من ولد عتَّاب بن أسيد (٦) وهو يقرأ كتاب

(١) فيما عدا ل : (أن يستغرق في شيء ) . وما أثبت من ل يطابق ما في إرشاد الأرب ( ١ :
 ٩٦ ) . وقد نسب القول فيه إلى معاوية .

(٢) الشدو : كل شئ قليل من كثير .

(٣) هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، كما في حماسة ابن الشجري ٢٥٩ .

(٤) رواية ابن الشجرى : • موهنا ، .

(٥) أحمد بن هشام هذا ، من أعيان الدولة العباسية وشعرائها . يروى أبو الغرج في الأغاني

( ٥ : ٦٣ ) أنه وجه إلى إسحاق بزعفران ،وكتب إليه :

اشرب على الزعفران الرطب متكتا وانعم نعمت بطول اللهو والطرب فحرمة الكأس بين الناس واجبة كحرمة الود والأرحام والأدب

فكتب إليه إسحاق:

اذكر أبا جعفر حقا أمت به إنى وإياك مشغوفان بالأدب وإننا قد رضعنا الكأس درتها والكأس حرمتها أولى من النسب وفيه يقول محمد بن وهيب. الأغاني (١٧ – ١٤٢):

إن الأمير على البرية كلها بعد الخليفة أحمد بن هشام

(٦) هو عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية ، ذكره فى الاشتقاق ٤٩ ، قال : ( وأسيد فعيل من قولهم أسد يأسد أسدا . إذا صار كالأسد » . أسلم عتاب يوم فتح مكة ، ولما خرج الرسول إلى حنين استعمله على مكة وعمره نيف وعشرون سنة ، فلم يزل عليها حتى أقره أبو بكر عليها . وتوفى هو وأبو بكر في وقت واحد . الإصابة ٥٣٨٣ والمعارف ٣٣ ، ١٣٢ .

سيبويه ، فقال : أفِّ لكم ، علم المؤدِّبين وهمَّة المحتاجين !

وقال ابن عتّاب (۱): يكون الرجل نحوياً عَروضياً ، وقسّاماً فَرضياً ، وحسنَ الكتاب جيّد الحساب ، حافظاً للقرآن ، راوية للشعر ، وهو يرضى أن يعلّم أولادنا بستين درهماً . ولو أنَّ رجلا كان حسنَ البيان حسنَ التخريج للمعانى ليس عنده غيرُ ذلك لم يَرْضَ بألف درهم ؛ لأن النحوي الذي ليس عنده إمتاع (۲) ، كانتجار الذي يُدْعَى ليعلّق باباً (۳) وهو أحذَقُ الناس ، ثمّ يفرغ من تعليقه ذلك البابَ فيقال له : انصرفْ . وصاحبُ الإمتاع يُراد في الحالات كلّها .

خبرنا عبيد الله بن زيد السُّفياني (٤) قال : عَوِّد نفسك الصبر على الجليس السَّوْء (٥) ، فإنّه لا يكاد يخطئك .

وقال سُهيل بن عبد العزيز (٦): من ثَقَّل عليك بنفسه ، وغمَّك في سؤاله ، فأعره أذناً صماء ، وعيناً عمياء .

سُهيَل بن أبي صالح (٧) عن أبيه (٨) قال : كان أبو هريرة إذا استثقل رجلًا قال : اللهم اغفر لهُ وأرحْنا منه !

<sup>(</sup>١) الخبر رواه ياقوت في مقدمة إرشاد الأربب (١: ٩٥ – ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ل . وفي هـ و الذي لا إمتاع عنده ، وسائر النسخ : و لا متاع عنده ، الأخيرة محرفة .

<sup>(</sup>٣) تعليق الباب: نصبه وتركيبه . اللسان ( ١٢ : ١٣٧ ) والحيوان ( ٣ : ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ﴿ وقال عبد الله بن يزيد السفياني ٩ .

<sup>(</sup>٥) منع هذا الوصف الأخفش ،وأجازه غيره . اللسان ( سوأ ) .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل ، هـ : ١ سهل بن عبد العزيز ٤ .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو زيد سهيل بن أبي صالح – واسمه ذكوان السمان الزيات – المدنى كان ثقة كثير
 الحديث . توفى فى ولاية أبى جعفر . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ (١:١٢٩) .

 <sup>(</sup>٨) أبوه أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنى ، من ثقات المحدثين ، وكان من أوثق الناس فى
 أبى هريرة ، وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة . تهذيب التهذيب ، وتذكرة الحفاظ ( ١ : ٨٣ ) .

وقال ابن أبي أمية (١):

شهدتُ الرَّقاشَّى فى مجلسٍ وكان إلىَّ بغيضاً مَقيتاً فقال: اقترِحْ يأبا جعفرٍ فقلتُ اقترحت عليك السكوتا (٢) وقال: اقترِحْ يأبا جعفرٍ فقلتُ اقترحت عليك السكوتا (٢) وقال ابن عباس: العلم أكثرُ مِن أن يُحصَى، فخذوا من كلِّ شيء بأحسنه (٣) و ٣٥ المدائني عن العبّاس بن عامر ، قال : خطب محمد بن الوليد بن عتبة (٤)

المدائني عن العبّاس بن عامر ، قال : خطب محمد بن الوليد بن عتبة (٤) إلى عمر بن عبد العزيز أُختَه فقال :

« الحمد لله ربّ العزّة والكبرياء ، وصلّى الله على محمّد خاتَم الأنبياء (٥) . أما بعد فقد أحسَنَ بك ظناً مَن أودعَكَ حرمتَه ، واختارك ولم يخترُ عليك ، وقد زوّجْناك على ما فى كتاب الله ، إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان » .

قال: وخطب أعرابي وأعجله القول (١) وكره أن تكون خطبته بلا تحميد ولا تمجيد ، فقال: « الحمد لله ، غير مَلال (٧) لذكر الله ، ولا إيثارِ غيرِه عليه » . ثم ابتدأ القول في حاجته .

وسأل أعرابي ناساً فقال : « جعل الله حَظَّكم في الحير ، ولا جعل حظَّ السائل منكم عِذْرَةً صادقة (<sup>(^)</sup> » .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أمية بن أبي أمية ، كان كاتبا شاعرا ظريفا معاصراً لأبي العتاهية ، وكان ينادم إبراهيم ابن المهدى . انظر أخباره في الأغاني ( ١١ : ٣٠ - ٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ( اقترح كل ما تشتهى ) . وفي حواشي هم عن نسخة : ( بعض ما تشتهى ) . وفي
 البيت ما يسميه البلاغيون ( المشاكلة ) ، كما في قول أبي الرقعمق :

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ( أحسنه ١ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ( بن عتيبة ) .

 <sup>(</sup>٥) يقال خاتم الأنبياء ، بفتح التاء وكسرها أى آخرهم . وبهما قرئ

<sup>(</sup>٦) ل : ( فأعجله أمر ) .

<sup>· (</sup>٧) ل: وأما بعد بغير ملال ه .

<sup>(</sup>٨) العذرة ، بكسر العين ، مثل الركبة والجلسة : الاعتذار . وانظر (٣: ٢٦٨) .

وكتب إبراهيم بن سَيَابة (١) إلى صديقٍ له كثير المالِ ، كثير الدَّخل ، كثير الناضِّ (٢) : « العيال كثير ، كثير الناضِّ (٢) : « العيال كثير ، والدَّخل قليل ، والدَّين ثقيل ، والمال مكذوب عليه » . فكتب إليه إبراهيم : « إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً ، وإن كنتَ مُلِيما فجعلك الله معذوراً (٤)».

وقال الشاعر:

لعل مُفِيدات الزَّمان يُفدننِي بنى صامتِ فى غير شيء يضيرها (°) قال : وقال أعرابي : « اللهم لا تُنزلنى بماء سَوء فأكون امرأ سَوء (٦) » . وقال أعرابى : « اللهم قنى عثراتِ الكرام » .

قال : وسمع مُجاشع الرَّبَعيّ رجلاً يقول : الشَّحيح أعذر من الظالم . فقال : أخزى الله شيئين خيرهما الشحّ .

قال : وأنشدَنا (٧) أبو فروة :

قلتُ له خيراً وقال الخنا

إنى امتدحتُك كاذباً فأَثَبَّتنى، لمّا امتدحتك ، ما يثابُ الكاذبُ وأنشدنى عليٌ بن معاذ : ثالبَنى عمرو وثالبُتُه فأَثِمَ المثلوبُ والثّالبُ (٨)

فَاثِمُ المثلوبُ والثَّالَبُ (^) كلُّ على صاحبه كاذبُ

۲.

40

(١) سيابة ، كسحابة ، وأصل معنى السياب البلح أو البسر . وإبراهيم بن سيابة شاعر من شعراء الدولة العباسية من موالى الهاشميين ، وكان يمدح إبراهيم الموصلى وابنه إسحاق ويتغنيان هما بشعو ، ويرفعان من شأنه ويذكرانه للخلفاء والوزراء . الأغانى (١١ : ٥ - ٨) . والخبر في الأغانى والعقد (٦: ١٩٢) . ونسب في تاريخ بغداد (٧: ٥٠) إلى بشر المريسي .

(٢) الناص والنض: الدراهم والدنانير. فيما عدا ل: ( النض ) .

(٣) فيما عدا ل : ﴿ إِمَا مُستَسَلُّهَا وَإِمَا سَائِلًا ، فَكُتُبِ إِلَيْهِ الرَّجِلِ ﴾ .

(٤) مليم ، بضم الميم ، من قولهم : ألام الرجل : أتى بما يلام عليه . فيما عدا ل : ( محجوجا ) .
 وفي حواشي هـ : ( فجعلك الله معلورا ، أي جعل عذرتك صادقة ) .

(٥) ف حواشي هـ: ١ يعني ببني صامت المال. ف غير شيء يضيرها، أي أستفيدها ف غير مشقة ولا تعب ٩.

(٦) الحيوان ( ٢ : ٢٧٢ ) . وسيأتي في ( ٣ : ٢٦٩ ) .

(Y) ل : « وأنشد » .

(٨) المثالبة : مفاعله من الثلب ، وهو شدة اللوم والأخذ باللسان .

أبو معشر (١) ، قال : لما بلغ عبدَ الله بن الزبير قتلُ عبد الملك بن مروان ٣٦ عمرَو بنَ سعيدِ قام خطيباً فقال : ﴿ إِنَّ أَبَا ذِبَّانٍ قَتَلَ لطيمَ الشيطان (٢) . كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بما كانوا يَكْسِبُون ﴾ .

ولما جلس عثمانُ بن عفّان على المنبر قال : ﴿ يأيها النّاس ، إِنّ الله قد فتح عليكم إفريقيّة ، وقد بعث إليكم ابنُ أبى سرج (٣) ، عبدَ الله الزَّبير بالفتح (٤) . قم يا ابن الزَّبير ﴾ . قال : فقمت فخطبتُ ، فلما نزلتُ قام فقال : ﴿ يأتُها الناس ، انكِحُوا النساء على آبائهن وإخوتهنّ ؛ فإنِّى لم أر لأبى بكر الصدّيقِ ولداً أشبه به من هذا (٥) ﴾ . وقال الخُريمي (٦) :

وأعددتُه ذخراً لكلِّ مصيبةٍ وسَهْمُ المنايا بالذّخائر مُولَع (٧) ووقع دكر أبو العَيزار (٨) جماعة من الخوارج بالأدب والخطب فقال:

(۱) هو أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى المدنى ، مولى بنى هاشم ، سبى فى وقعة يزيد بن المهلب باليمامة والبحرين . وكان من المحدثين الأميين ، أقدمه المهدى من المدينة إلى بغداد سنة ١٦٠ قلم يزل بها حتى مات سنة ١٧٠ فى خلافة هارون .وكان من أعلم الناس بالمغازى . عهذيب التهذيب وتاريخ بغداد ٢٠٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) أبو ذبان : كنية عبد الملك بن مروان . انظر الحيوان (۳ : ۳۸۱ ، ۳۸۱) والبيان (۲ : ۹۰) .
 ولطيم الشيطان : لقب عمرو بن سعيد الأشدق . انظر حواشي ص ۳۱۶ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو يحيى عبد الله بن سعد بن سرح القرشي العامرى ، كان أخا عثمان من الرضاعة ، اشترك في فتح مصر ، ولما عزل عثمان عمرو بن العاص سنة ٢٥ ولاها عبد الله بن سعد ، فعزا إفريقية ستة ٢٢ ، وكان فتحا من أعظم الفتوح ، ولما وقعت فتنة عثمان سنة ٣٥ لجأ إلى عسقلان ولم يبايع لأحد ، ومات بها سنة ٣٦ . وقيل : بل شهد صفين وعاش إلى ٥٧ . الإصابة ٣٠١ .

٢٠ (٤) في الإصابة ٤٦٧٣ : « وشهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه الزبير . وشهد فتح إفريقية ، وكان البشير بالفتح » .

<sup>(</sup>٥) ذاك أن أم عبد الله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر . والحبر في ( ٢ : ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان ، المترجم في ١١ : ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر الحيوان ( ٣ : ٦/١٤٨ : ٤٢٣ ) والكامل ٧٠٣ ليبسك .

 <sup>(</sup>٨) وكذا جاءت النسبة في الحيوان ( ٦ : ٤٢٣ – ٤٢٤ ) . لكن الشعر قد نسب في الكامل
 ٧٠١ ليبسك إلى عبيدة بن هلال ، المترجم في ٥٠ .

ومسوَّم للمَوت يركب رَدْعَه بين القُواضِب والقنا الخَطَّار (١) يدنو وترفعه الرِّماحُ كأنه شِلوَّ تَنشَّبَ في مَخَالِب ضَارِي فَكُوى صَرِيعاً والرماح تَنُوشُه إنّ الشُّرَاة قصيرةُ الأعمار (١) أدباءُ إما جثهم خطباءُ ضُمناءُ كلِّ كتيبةٍ جرّارِ (١)

李 华 夺

ولمّا خطّبَ سفيانُ بن الأبرد الأصمّ الكلبيّ (1) ، فبلغ في الترهيب والترغيب المبالعُ ، ورأى عَبِيدة بن هلال اليشكري (٥) أن ذلك قد فتَّ في أعضاد أصحابه ، أنشأ يقول :

لَعمرِى لقد قام الأصمُّ بخطبةٍ لها في صُدور السلمين غليلُ لعمرى لئن أعطيتُ سفيانَ بَيْعتى وفارقتُ ديني إنني لجهولُ

ولما قام أحد الخطباء الذين تكلموا عند رأس الإسكندر قال أحدهم (٦): « الإسكندر كان أمس أنطقَ منه اليومَ ، وهو اليومَ أوعظُ منه أمس » .

فأخذه أبو العتاهية فقال (٢):

بكيتك يا على بدر عيني فما أغنى البكاء عليك شيًا (٨)

(١) ركب ردعه : خر صريعا لوجهه على دمه وعلى رأسه . والردع : الدم .

(۲) ثوى : هلك . تنوشه : تأخذه وتتناوله .

(٣) الضمناء: الكفلاء ، جمع ضمين . وذكر الوصف ٥ جرار ٥ كأنه ذهب بالكتيبة إلى معنى الجيش والعسكر .

(٤) سبقت ترجمته في ٦١ .

 (٥) ضبط و عبيدة ، في الاشتقاق ٢٠٧ بضم العين ، وفي الكامل ٧٠١ بالفتح ، كلاهما ضبط قلم . فيما عدا ل : و عبد الله بن هلال ، تحريف .

(٦) انظر ما سبق من تخريج هذا الحبر فی حواشی ص ۸۱ والحیوان ( ٣ : ٩١ : ٥٠٠ )
 والأغانی ( ٣ : ١٤٢ ) .

(٧) فيما عدا ل : و فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى بعينه فقال » .

(٨) على هذا ، هو على بن ثابت ، وكان صديقاً لأبى العتاهية . انظر الأغانى (٣: ١٤٢) .
 فيما عدا ل : • فلم يغن البكاء ، . وكذا وردت هذه العبارة فى (٣: ٢٥٨) .

[ جم ١ - البيان والتبيين ٢٨ ]

10

40

طوٹُكَ خطوبُ دهرِكَ بعد نشر كذاك خطوبُهُ نشراً وطيّا كفى حُرِّنا بدفْنكَ ثم أنى نفضتُ ترابَ قبرك عن يديّا وكانت فى حياتكَ لى عظاتً وأنت اليومَ أوعظُ منك حيّا

\* \* \*

ومن الأسجاع الحسنة قول الأعرابية حين خاصمت ابنها (١) إلى عامل الماء فقالت: « أمّا كان بطنى لك وِعاءً ؟ أما كان حِجرى لك فِناء ؟ أما كان ثديى لك سِقاء ؟ » . فقال ابنها: « لقد أصبحتِ خطيبةً ، رضى الله عنك » . لأنّها قد أتت على حاجتها بالكلام المُتَخَيَّر كما يبلغ الخطيبُ بخطبته .

وقال النَّمر بن تولب:

وَ فَ أَلا فَاسِمِع نَعِظْكَ بخطبةٍ فقلتُ: سَمَعنا فَانطقى وأُصِيبى (٢) فلن تنطقى حقاً ولستِ بأهلهِ فقبُّحتِ ممَّا قائلِ وخطيبِ (٣)

قال أبو عباد كاتب ابنِ أبى حالد (٤): ما جلس أحدٌ قط بين يدى ً إلاَّ تَمَثّل لى أنى سأجلس بين يديه (٥) .

قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ . ليس يريد ١٥ بلاغة اللسان ، وإنْ كان اللسان لا يبلغُ من القلوب حيثُ يريد إلا بالبلاغة .

قال : وكانت تُحطبة قريش في الجاهليّة - يعنى تُحطبة النساء - : « باسمك اللهم ، ذُكِرَتْ فلانةُ وفلانٌ بها مشغوف . باسمك اللهم ، لك ما سألت ولنا ما أعطيت » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ( الأعرابية لابنها حين خاصمته ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، هـ : ( فاسمع للفظى وخطبتى ، . وفي هـ : ( فقلت سميعا ، .

<sup>(</sup>٣) ما عدا ه : ( فإن ) ، وهي رواية نبه عليها في حواشي ه .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن أبي حالد ، كا سبق في ٣٤٧ س ٥ . والخبر رواه الجاحظ في الحيوان (٥:٠١٠).

 <sup>(</sup>٥) زاد في الحيوان : ٩ وما سرني دهر قط إلا شغلني عنه تذكر ما يليق بالدهور من الغير ٩ .
 يليق : يعلق . والغير : الأحوال المتغيرة .

10

۲.

ولما مات عبد الملك بن مروان صعد الوليدُ المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « لم أرَ مثلَها مصيبةً ، ولم أر مثلَها ثواباً : موت أمير المؤمنين ، والحلافة بعدَه . إنَّا لله وإنَّا إلَيْهِ راجِعُون . والحمدُ لله رب العالمين على النَّعمة . انهضوا فبايعُوا على بركة الله » . فقام إليه عبدُ الله بن همَّامٍ (١) فقال : الله أعطاك التي لا فوقها وقد أراد المُلْحِدون عَوْقها عنك ويأبى الله إلا ستوْقها إليك حتَّى قلدوك طَوْقها عنك ويأبى الله إلا ستوْقها إليك حتَّى قلدوك طَوْقها

فبايَعَ النَّاس .

وقيل لعمرو بن العاصى (٢) فى مرضه الذى مات فيه : كيف تجدك ؟ قال : « أجدنى أذوب ولا أثوب (٣) ، وأجدُ نجوى أكثر من رُزئى (٤) ، فما بقاءُ الشّيخ على ذلك » .

(١) عبد الله بن همام المرى السلولى . والسلولى نسبة إلى سلول أمهم ، وأبوهم مرة بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن .المعارف ٣٩ . وعبد الله من شعراء الدولة الأموية . وكان معاوية قد أمر لأهل الكوفة بزيادة عشرة دنانير ، فأنى واليها النعمان بن بشير أن ينفذ ماأمر به معاوية ، فقال عبد الله يطالب النعمان بها :

زیادتنا نُعمانُ لا تحرمنّنًا تق الله فینا والکتاب الذی تتلو الأغانی (۱۶: ۱۱۰ - ۱۶٦). ولما تزوج مصعب بن الزبیر شکینة علی ألف ألف، کتب عبد الله ابن همام إلی عبد الله بن الزبیر:

> أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا لو لأبى حفص أقول مقالتى وأبث ما أبتتنكم لارتاعا

فكان هذا الشعر سببا في عزل مصعب عن البصرة . الأغاني ( ١٤ : ١٦٣ ) . وانظر الحزانة ( ٣ : ١٣٣ ) ومعاهد التنصيص ( ١ : ٩٦ ) والشعراء لابن قتيبة .

<sup>(</sup>۲) فى تاج العروس ( ۱۰ : ۲٤٥ ) : وقال النحاس : سمعت الأخفش يقول : هو العاصي بالياء لا يجوز حذفها ، وقد لهجت العامة بحذفها ، قال النحاس : هذا مخالف لجميع النحاة يعنى أنه من الأسماء المنقوصة ، فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها ٥ . وانظر شرح الرضى للشافية ( ٢ : ٣٠٣ ) .
(٣) أثوب : أرجع ، أى لا أرجع إلى صحتى ولا تحسن حالى .

<sup>(</sup>٤) رزقٌ ، أي ما أرزؤه من الطعام وأصيبه . والخبر في اللسان ( ١ : ٧٩ ) .

وقيل لأعرابي كانت به أمراضٌ عدّه ، كيف تجدِكُ ؟ قال : « أمّا الذي يَعْمِدُني فَحُصْر وأُسْر (١) » .

وعن مقاتل (٢) قال : سمعت يزيد بن المهلب (٣) ، يخطب بواسط ، فقال : « يا أهل العراق ، يا أهل السَّبق والسَّباق ، ومكارم الأخلاق ، إنّ أهل الشام في أفواههم لُقمة دَسمة ، زَبَّبتْ لها الأشداق (٤) ، وقاموا لها على ساق ، وهم غير تاركيها لكم بالمِراء والجدال ؛ فالبَسوا لهم جُلودَ النُّمور (٥) » .

## [ تم الجزء الأول من تجزئة المؤلف ]

<sup>(</sup>١) عمده : أضناه وأوجعه والحصر ، بضم وبضمتين : احتباس البطن . والأسر ، بالضم : احتباس البول . والخبر في الحيوان ( ٥ : ٢٩٦ ) .

١٠ (٢) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأردى الحراساني صاحب التفسير ، أخد
 التفسير عن الكلبي ، وكان متهماً في الرواية . توفي سنة ١٥٠ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة . خرج في أيام يزيد بن عبد الملك ، فإنه لما مات عمر بن عبد العزيز في رجب سنة ١٠١ تمكن يزيد هذا أن يخرج من سجنه ، وسار إلى البصرة ، واجتمع إليه خلق عظيم ، وخلع يزيد بن عبد الملك ، والتقت جيوش اليزيدين بالعقر ، من أرض بابل ، فهزم يزيد بن المهلب وقتل سنة ١٠٢ . التنبيه والإشراف ٢٧٧ - ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) زببت الأشداق : اجتمع الربق في جوانبها وتحلُّب . ما عدا هـ : ( رنبت ١ ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) يقال: لبس لفلان جلد النمر ، إذا تنكر له وأظهر الحقد والغضب .

## فهرس الأبواب (٥)

|                                                                 | صفحة |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| الباب الأول                                                     | ٣    |
| ذكر ما جاء في تلقيب واصل بالغزال ومن نفي ذلك عنه                | 77   |
| ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة وما يحضرنى منها                   | 4.5  |
| باب البيان                                                      | Yo   |
| البلاغة                                                         | ٨٨   |
| باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأبيناء والفقهاء والأمراء ممن | 4.8  |
| لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل                                |      |
| ذكر ما قالوا في مديح اللسان بالشعر الموزون واللفظ المنثور       | 177  |
| وما جاء في الأثر وصح به الخبر                                   |      |
| وباب آخر في ذكر اللسان                                          | 17   |
| وباب آخر                                                        | 177  |
| باب في الصمت                                                    | 198  |
| باب من القول في المعاني الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات        | ۲۱.  |
| كلام الناس                                                      |      |
| باب آخر . وقالوا في حسن البيان ، وفي التخلص من الخصم            | 717  |
| بالحق والباطل ، وفى تخليص الحق من الباطل ، وفى الإقرار          |      |
| بالحق ، وفى ترك الفخر بالباطل                                   | •    |
| باب شعر وغير ذلك من الكلام مما يدخل في باب الخطب                | XIX  |
| وباب منه آخر . ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كبرود           | 777  |
| العصب ، وكالحلل والمعاطف ، والديباج والوشى وأشباه ذلك           |      |

<sup>(</sup>٥) هذه هي العنوانات التي وردت في صلب الكتاب كم وضعها الجاحظ. أما تفصيل الأبواب فموضعه في ملحقات الكتاب ، مع الفهارس العامة .

| *  |     |   |
|----|-----|---|
| 40 | - 4 | - |
| -  |     | - |

۲۲۷ وباب آخر . ویذکرون الکلام الموزون ویمدحون به ، ویفضلون الحرو من التعدیل .

٢٣١ باب آخر من الشعر مما قالوا في الخطب واللسان والامتداح به

٢٤٤ باب . وكانوا يعيبون النوك والعي والحمق وأخلاق النساء والصبيان

٢٤٨ باب في ذكر المعلمين

۲۵۰ وباب منه آخر

٢٥٤ وباب آخر في ذم التشادق والإغراق

۲۰۷ باب من الخطب القصار من خطب السلف ، ومواعظ من مواعظ النساك ، وتأديب من تأديب العلماء

٢٧٦ باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن الموجز المحذوف القليل الفضول

٢٨٤ باب آخر من الأسجاع في الكلام

۲۹۷ باب أسجاع

٣٠٢ خطبة من حطب رسول الله عليا

٣٠٤ ذكر كلمات خطب بهن سليمان بن عبد الملك

٣٠٦ باب ذكر أسماء الخطباء والبلغاء والأبرياء وذكر قبائلهم وأنسابهم

٣٥٨ باب من أسماء الكهان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان

٣٦٣ باب ذكر النساك والزهاد من أهل البيان

٣٦٦ وأسماء الصوفية من النساك ممن كان يجيد الكلام

٣٦٧ ذكر القصاص

٣٧٠ باب ما قيل في المخاصر والعصي وغيرهما

٣٨٩ باب ما ذكروا فيه من أن أثر السيف يمحو أثر الكلام